



## بنيارة الجرادي بنيارة الجرادي لابن رست لان

نصَّنِيفُ سِڪَابِ (الْرَبِيَ (اَيِ الْلَهِبَابِ لِاَمْرَبِي مِنْ اِي كُلِي بُن اِلْاَكُ فِي المتعَفْ سَنَة ٤٤٨ هـ

عَيَتْ يَق لافمكرك إمّاك - صَسَالِح حِسون أمُمَ مُمُوعِبُ المجيد - أمُ عِبُ المودِد بِسُيْد

أشِرَفع لِيْه وَشَالِك فِي تَحقِيقَه مِنْ الْمُرْكِرُونَ الْ

بمشاركة الباحثين بدارالفلاح

المِحَلَّدُ الْجَادِي عَشِرَ خِحَتَّا ثِبُ لِلْهِ الْإِنْ ٧٤٧-٧٤٧











بالمالحالين





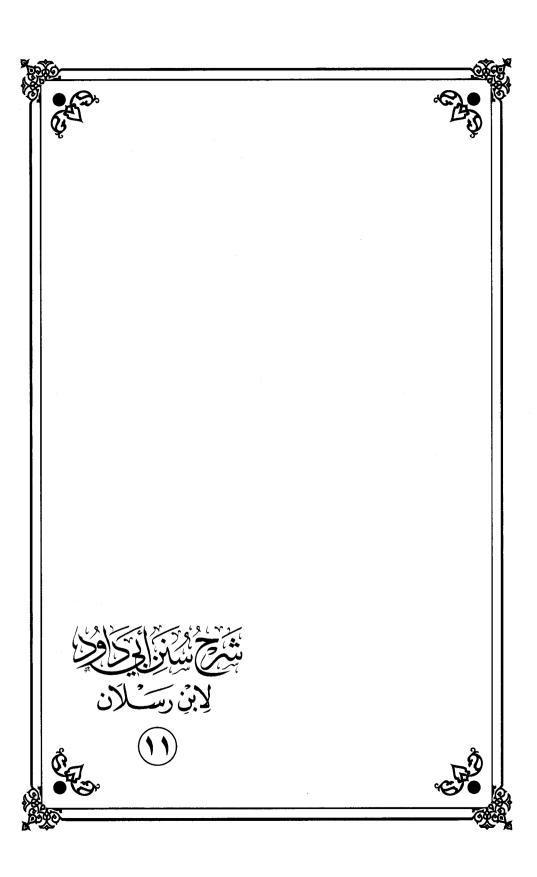











جَمِيعُ الْحِتُوبُ مُمْفُطِلة لِدَارِالفَكِيعِ وَلَا حَرْزِنْشِرُهذَا الكِتَاب بَأَي صِيغَة ادْتِصْتُورِيهِ PDF إِلّا إِذِن خَطِيّهِنْ صَاحِب الدَّار الْاُسْتَاذِ مُ الدَّارِ الرَّالِطُ

الطَّبْعَةُ الْأُولَٰىٰ ١٤٣٧ هـ- ٢٠١٦م

يَّعِمْ إِلْمِايَلِعِ بَدَ إِلِكَتُبُ ٢٠١٥ / ٢٠١٦٤



- ٥ دار العام- بلبيس- الشرقية- مصر
  - 0 دارالأقهام الرياض
- 0 داركنوزإشبيليا -الرياض
- معدوسيبلات اين القيم اوعبي السابع المعادية
  - 0 دار این حزم بیروت
  - 0 دارالحسن- الجزائر
  - 0 دار الإرشاد-استانبول
  - 0 وَارُاتَفِ لِلْحِ إِلْفِيْقِ



لِلْبَجْثِ الْعِلِيِّى وَتَحْقِيْقِ التَّرْكِ ٨ امَدُاعِ أَمِيْنَدُ مِنْ اللِيمَةَ وَالنِيْرَمُ ت ١٠٠٠،٥٩٠٠٠

Kh\_rbat@hotmail.com











# المناب ال







## ١٥- كتاب الجهاد

## ﴿ بِنْ مِ اللَّهِ النَّحْيَ الرَّحَدِ فِي الرَّحَدِ فِي الرَّحَدِ فِي اللَّهِ الرَّحَدِ فِي الرَّحِدِ فِي الرَّحَدِ فِي الرَّحِدِ فِي الرَّحَدِ فِي الرَّحِدِ فِي الرَّحِدُ فِي الرَّحَدِ فِي الرَّحَدِ فِي الرَّحَدِ فِي الرَّحَدِ فِي الرَّحَدِ فِي الرَّحَدِ فِي الرَّحِدُ فِي الرَّحِدِ فِي الرَّحِدُ فِي الرَّحِي الرَّحِدُ فِي الرّحِدُ فِي الرَّحِدُ فِي الرَّحِي فِي الرَّحِدُ فِي الرَّحِدُ فِي الرَّحِدُ فِي الرَّحِدُ فِي الْحَدِي فِي الرَّحِدُ فِي الرَّحِدُ فِي الرَّحِدُ فِي الرَّحِدُ ولَا الرَّحِدُ فِي الرَّحِدُ وَالْحِدُ وَالْحَدِي فِي الْحَدِي فِي الرَّحِدُ وَالْحِدُ وَالْحِدُ وَالْحَدُولِ وَالْحَدُولِ وَالْحَدُولِ وَالْحَدُولِ وَالْحَدُولُ وَالْحِيْلِيِي وَالْحَدُولُ وَالْحِيْلِ وَالْحَدُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَ

الحمد لله الكريم الوهاب، اللهم ألهم الصواب، وصل وسلم على محمد والأصحاب

#### أول كتاب الجهاد

الجهاد: مأخوذ من الجهد بفتح الجيم وهو التعب والمشقة، وبضم الجيم الطاقة، يقال: بلغ جُهده أي: طاقته.

والجهاد يكون بأربعة أشياء: بالقلب، واللسان، واليد، والسيف. فجهاد القلب مكابدة الشيطان في الوساوس، ومكابدة الدسائس ودفع النفس عن العادات والمخالطات واشتغاله بحفظ الأوقات، قال الله تعالى: ﴿وَجَلِهِدُواْ فِي ٱللّهِ حَقَّ جِهَادِهِ الله بن المبارك:

<sup>(</sup>١) الحج: ٧٨.

هو مجاهدة النفس والهوى والهوى وذلك حق الجهاد وهو الجهاد الأكبر على ما ورد في الحديث أن رسول الله على قال في بعض غزواته: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»(٢).

وقيل: إن بعض الصالحين كتب إلى أخ له يستدعيه إلى الغزو فكتب إليه: يا أخي، كل الثغور مجتمعة في بيت واحد، والباب على مردود فكتب إليه أخوه: لو كان الناس كلهم لزموا ما لزمته آختلفت أمور المسلمين وطمع الكفار؛ فلابد من الجهاد. فكتب إليه: يا أخي، لو لزم الناس ما أنا [عليه] لكانوا إذا قالوا في زواياهم: الله أكبر. تهدم سور قسطنطينية.

وجهاد اللسان: جهاد الربانيين والأحبار من العلماء؛ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسيأتي في أبي داود عن أبي سعيد،

<sup>(</sup>۱) أنظر «الكشف والبيان» ٧/ ٣٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الزهد» (٣٨٤)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٤٩٣/١٣ من طرق عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر به. وقال البيهقي: إسناده ضعيف.

وقال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوي» ١٩٧/١١: لا أصل له، ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي على وأفعاله، وجهاد الكفار من أعظم الأعمال، بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على أنه من أفضل الأعمال، فكأنه رحمه الله يشير بذلك إلى استنكار تسميته بالجهاد الأصغر. انظر «السلسلة الضعيفة» للألباني (٢٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) زيادة لا يستقيم السياق بدونها.

9

عن النبي ﷺ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»(١). والإغلاظ(٢) على المنافقين كما قال تعالى: ﴿وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمْ ﴾(٣).

وجهاد اليد: إقامة الحدود على الزناة، والقذفة، وشربة الخمر، وغير ذلك مما أوجبه الله عليهم.

وجهاد السيف: قتال المشركين على حفظ الدين، فكل من أتعب نفسه في ذات الله فقد جاهد في سبيله، إلا أن الجهاد في سبيل الله إذا أطلق لم يقع عرفًا إلا على مجاهدة الكفار بالسيف.



<sup>(</sup>١) سيأتي في كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي (٤٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) في (ر): والإغلاظات، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٧٣.

## ١ - باب ما جاءَ في الهِجرةِ وَسُكْنَى البَدْوِ

٢٤٧٧ - حَدَّثَنا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ - يَعْني ابن مُسْلِم - عَنِ الأَوْزاعيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّ أَعْرابِيّا سَأَلَ الْهَجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ النَّبِي ﷺ عَنِ الهِجْرَةِ فَقالَ: « وَيْحَكَ، إِنَّ شَأْنَ الهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ ». قالَ: نَعَمْ. قالَ: « فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقتَها؟ ». قالَ: نَعَمْ. قالَ: « فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقتَها؟ ». قالَ: نَعَمْ. قالَ: « فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ البِحارِ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا »(١).

٢٤٧٨ - حَدَّثَنا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمانُ ابنا أَبِي شَيْبَةَ قالا: حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عَنِ الِلقْدامِ ابْنِ شُرِيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: سَأَلْتُ عائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ البَداوَةِ فَقالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْدُو إِلَىٰ هَذِه التِّلاعِ، وَإِنَّهُ أَرادَ البَداوَةَ مَرَّةً فَأَرْسَلَ إِلَى الْقَةَ مُحَرَّمَةً مِنْ إِلِي الصَّدَقَةِ فَقالَ لِي: « يا عائِشَةُ، ٱرْفُقي؛ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ في شَيء قَطُّ إِلاَّ إِلَى الصَّدَقَةِ فَقالَ لِي: « يا عائِشَةُ، ٱرْفُقي؛ فَإِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يَكُنْ في شَيء قَطُّ إِلاَّ شانَهُ » (٢).

#### \* \* \*

## باب ما جاء في الهجرة

الهجرة: مأخوذة من الهجر وهو ضد الوصل، يقال: هَجَرَ المكان إذا فارقه وخرج منه كما سيأتي (وسكنى البدو) أي: باب في هجرة الوطن الذي هو فيه، وفي حكم السكنى في البدو. والبدو بفتح الباء الموحدة هي البادية، والنسبة إليها بدوي، والبدو خلاف الحضر.

[٢٤٧٧] (عن مؤمل بن الفضل) الحراني، قال أبو حاتم (٣): ثقة.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱٤٥٢)، مسلم (۱۸٦٥).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (Y092).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ٣٧٥.

(قال: حدثنا الوليد بن مسلم) عالم الشام (عن الأوزاعي، عن الزهري) محمد بن مسلم (عن عطاء بن يزيد) الليثي (عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك (أن أعرابيًا) قدم من البادية (سأل النبي على فيه دليل على شدة اعتناء أعراب البوادي بالدين، وسؤالهم عما يحتاجون إليه، بخلاف عرب هذا الزمان (عن الهجرة) أي: من البادية إلى المدينة النبوية لينتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولم يستأذنه في التخلف عنه، ولم يعتذر له (۱) كما استأذن المنافقون فعصوا بالتخلف.

قال العلماء: الهجرة من الأرض التي هو فيها على ستة أقسام: [الأول](٢) الخروج من دار الحرب إلىٰ دار الإسلام.

الثاني: الخروج من أرض تظهر فيها المعاصي ولا يقدر على إزالتها. الثالث: الخروج من أرض غلب فيها أكل<sup>(٣)</sup> الحرام إلى أرض فيها

الحلال، فإن طلب الحلال فرض علىٰ كل مسلم.

الرابع: الفرار من الإذاية في البدن إذا خاف على نفسه؛ فقد أذن الله بالفرار من المحذور، وأول من فعله إبراهيم الطّيِّلا؛ فإنه لما خاف من قومه قال: ﴿إِنِّ ذَاهِبُ إِلَىٰ رَقِ سَيَهْدِينِ ﴿ (٤) ، وقال مخبرًا عن موسى الطّيِّلا: ﴿فَرَجَ مِنْهَا خَالِها يَرَقَبُ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في (ر): أهل، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) الصافات: ٩٩.

<sup>(</sup>٥) القصص: ٢١.

الخامس: خوف المرض في البلاد الوخمة، وقد أذن النبي على المرعاء حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المرج فيكونوا فيه حتى يصحُّوا، واستثنى بعضهم من ذلك الخروج خوفًا من الطاعون، وقالوا(١): الخروج منه مكروه.

السادس: الخروج خوف الإذاية في المال وفي الأهل، فإن حرمة مال المسلم وأهله كحرمة دمه، بل الخروج خوفًا على البضع أولى من الخوف على المال؛ فإنه يجب الدفع عن أهله ولا يجب الدفع عن ماله، بل يجوز الدفع عنه وإن قل.

(فقال: ويحك) كلمة ترحم، قال سيبويه: تقال هاذه الكلمة لمن أشرف على الهلكة خوفًا عليه (٢).

قال النووي في «شرح مسلم» (٣): خاف عليه النبي على أن لا يقوى على الهجرة وترك أهله ووطنه وملازمة المدينة مع النبي على، ولا يقدر على القيام بحقوقها وأن ينكص على عقبيه؛ فلذلك قال له: (إن شأن الهجرة) التي سألت عنها (لشديد) عليك فعله، ويجوز أن يكون المعنى: إن شأن الهجرة لعظيم أجره عند الله تعالى، لكنك تضعف عنه.

(فهل لك من إبل) أي: في البادية التي أنت مقيم فيها، ويشق عليك الهجرة عنها، أو أخذها معك إلى المدينة؟ (قال: نعم) لي إبل. (قال: فهل تؤدي صدقتها؟) أي: زكاتها التي فرضها الله تعالى، وهاذا يدل

<sup>(</sup>۱) في (ر): قالوا، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «لسان العرب» (٢/ ٦٣٨).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم» (١٣/٩).

على أنه على أنه الإبل دون غيرها؛ لأنها كانت أعز أموال صدقة، وإنما سأل عن الإبل دون غيرها؛ لأنها كانت أعز أموال العرب وأنفسها، ومما<sup>(3)</sup> يشق خروجهم عنها لتعلق قلوبهم بها (قال: نعم) أؤدي صدقتها (قال: فاعمل) أي: في باديتك بطاعة الله<sup>(6)</sup> (من وراء البحار) قال النووي: المراد بالبحار هنا القرىٰ<sup>(7)</sup>. رواية أبي الهيثم في البخاري [«من وراء التجار»]<sup>(۷)</sup> بالفوقانية والجيم<sup>(۸)</sup>. أي: أعمل وأجر عملك في باديتك دون أجر التجار الذين فازوا بالهجرة، وإن الله لن يترك من أجرك شيئا.

والعرب تسمي القرئ بحارًا، والقرية البحيرة، ومنه قول سعد: لقد كان أصطلح أهل هانده البحيرة أن يعصبوه قبل قدومك (٩) إليها. يعني: عبد الله بن أبى ابن (١٠) سلول.

ويحتمل أن يكون أراد بالبحار بحار الأرض المالحة وهي كثيرة،

<sup>(</sup>١) في (ر): على، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ر): دون، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ر): منها، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ر): وإنما، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٦) «شرح النووي علىٰ مسلم» (١٣/٩).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>A) قال ابن حجر في "فتح الباري" ١٠/ ٥٥٤: وقع في رواية الكشميهني بمثناة ثم جيم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في (ر): مقدمك، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۱۰) ساقطة من (ر).

وهي كالخلجان تأخذ من البحر الأعظم المحيط بالدنيا، وحمل اللفظ على حقيقته أولى.

وفي الحديث دليل على أن الهجرة قبل الفتح لم تكن فرضًا عليه. (وإن الله لن يترك) أي: ينقصك (۱) (من) ثواب (عملك) الذي (۲) تعمله (شيئًا) حيثما كنت في وطنك أو غيره ينفعك به ويثيبك عليه ثوابًا كاملًا ويمدك من فضله ولا يظلمك شيئًا.

[٢٤٧٨] (حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه:) شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي (سألت عائشة عن البداوة) بفتح الباء وكسرها، والكسر أظهر وهي الإقامة بالبادية والخروج إليها، وهي خلاف الحاضرة، قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد وحده، والنسبة إليها بداوي (٣). سميت بذلك لظهورها، من قولهم: بدا لي أن أفعل كذا. أي: ظهر لي رأي غير الرأي الأول.

(فقالت: كان رسول الله يبدو) بفتح أوله وسكون الواو في آخره، أي: يخرج إلى البادية إذا أهتم لأمر طرأ له؛ فإن النفس تتروح بالخروج إلى الصحراء وتنشرح برؤيتها ويسرح النظر في مسارح الفكر ومطالعة أجزاء (٤) الأرض واستماع التسبيح من الحصا والجمادات

<sup>(</sup>١) في (ر): ينقص، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: التي. والمثبت أولى.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الصحاح في اللغة» ١٢٨/٦.

<sup>(</sup>٤) في (ر): آخر، والمثبت من (ل).

(إلىٰ هانِه التّلاع) بكسر التاء جمع تَلعة بفتح التاء، وهي: ما اُرتفع من الأرض وغلظ، وكان ما سفل منها مشتملًا لمياهها، وتلع النهار الرقفع، والصعود على التلاع والجبال أبلغ في ترويح (۱) القلب واتساعه، ورؤية آيات الله تعالىٰ في الآفاق، قال الله تعالىٰ: وسنرُيهِم ءَاينِنا في الآفاق، وإنه أراد البداوة) أي: الخروج إلى البادية (مرة) علىٰ عادته الكريمة كما تقدم، فخرج إليها (فأرسل إلي) منها (ناقة محرمة) بفتح الحاء وتشديد الراء المشددة المفتوحة المهملتين، وهي التي لم تركب ولم تذلل بالحمل، ولم يتم رياضتها بعد كما في غالب إبل البوادي فهي غير وطيئة، يقال: أعرابي محرم إذا كان جلفًا لم يخالط أهل الحضر (٣).

(من إبل الصدقة) المأخوذة من زكوات أهل البادية التي كان فيها والتلاع (فقال لي) أي: لما قدم من البادية (يا عائشة، أرفقي) أي: بهاني الناقة، ولعل النبي على حين أمرها بالرفق بالدابة كانت راكبة لها، ويدل على ذلك رواية مسلم في «صحيحه» عن شريح بن هانئ: ركبت عائشة بعيرًا وكانت فيه صعوبة، فجعلت تردده، فقال لها رسول الله عليك بالرفق .. الحديث. والمراد بالبعير هنا: الناقة بدليل دخول التاء في الفعل الذي بعده وهو: كانت.

<sup>(</sup>١) في (ر): نزوع، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۵۳.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «أساس البلاغة» (١/٣٣١).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٢٥٩٤/ ٧٩).

وقال الجوهري<sup>(۱)</sup>: يقال للجمل وللناقة: بعير. والرفق ضد العنف، فعلىٰ هذا يكون في الحديث دليل على الرفق بالدابة في الضرب، ولا يضربها في وجهها ولا رأسها، وفي السير والتحميل فلا يكلفها في سيرها ولا في تحميلها ما لا تطيق.

(فإن الرفق) سبب كل خير، ويثيب على الرفق ما لا يثيب على غيره (لم يكن (٢) الرفق في شيء) من الأمور (قط) ولا تخلق به شخص (إلا زانه) أي: زينه وجمله، وسمي من يقص أطراف شعر الآدمي مزينًا لأنه يحسن وجه الآدمي ويجمله (ولا نزع) الرفق (من شيء) من أحوال الآدمي (قط إلا شانه) أي: قبحه وعابه، والشين ضد الزين، وسيأتي هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب من أواخر (٣) الكتاب (٤).

<sup>(</sup>۱) «الصحاح في اللغة» (۱٥٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في (ر): نسخة: لا يكون.

<sup>(</sup>٣) في (ر): آخر، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) رقم (٤٨٠٨).

## ٢ - باب في الهجرة هل انقطعت

٢٤٧٩ حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا عِيسَىٰ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُعاوِيَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُعاوِيَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ لَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ وَلا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها »(١).

٣٤٨٠ - حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ طاوُسٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: « لا هِجْرَةَ، ولاكن جِهادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذا ٱسْتُنْفِرْتُمْ فانْفِرُوا »(٢).

٢٤٨١ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ أَبِي خالِدٍ، حَدَّثَنا عامِرً قالَ: أَخْبِرْنِي قالَ: أَخْبِرْنِي قَالَ: أَخْبِرْنِي بَلَى مَعْدَهُ وَعَالَ: أَخْبِرْنِي بَسَيء سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

فَقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويَدِهِ والمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَىٰ اللهُ عَنْهُ » (٣).

#### \* \* \*

## [٢- باب في الهِجْرَةِ هَلِ انْقَطَعَتْ]

(باب في الهجرة) أي: إلى (٤) مدينة النبي ﷺ (هل أنقطعت) بفتح مكة أم هي باقية إلىٰ يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٤/ ٩٩، الدارمي (٢٥٥٥)، والنسائي في «الكبرىٰ» (٨٧١١). وصححه الألباني في «الإرواء» (١٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨٣٤)، ومسلم (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٠).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

[٢٤٧٩] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) الفراء المعروف بالصغير (أنا عيسىٰ) بن يونس (عن حريز) بالحاء المهملة المفتوحة وزاي آخره (ابن عثمان) الرحبي (عن عبد الرحمن بن أبي عوف) الجرشي.

قال أبو داود (۱): شيوخ الرحبي ثقات (عن أبي هند) البجلي، أخرج له النسائي (عن معاوية قال: سمعت رسول الله يقول: لا تنقطع الهجرة) المستحبة من دار الكفر إلىٰ دار الإسلام، وروىٰ هذا الحديث الإمام أحمد في مسند عبد الرحمن بن عوف (۲)، وأوله أن الهجرة خصلتان: إحداهما: [أن] (۳) يهجروا السيئات، والأخرىٰ: أن يهاجروا إلىٰ الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة (حتىٰ تنقطع التوبة) أي: المقبولة، ولفظ رواية أحمد: « لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة »(٤). [وفي رواية أحمد والنسائي] (٥) « لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو (۲)».

[(ولا تنقطع التوبة)] (۱) المقبولة (حتى تطلع الشمس من مغربها) قال العلماء: طلوع الشمس من مغربها حد يعرف به [امتناع] (۱) قبول التوبة،

<sup>(</sup>۱) ذكره المزي في «تهذيب الكمال» (٨/ ١٦٣) عن الآجري. ولم أجده في «سؤالات الآجري».

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ۱۹۲/۱.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(3) «</sup>المسند» 1/19۲.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» (٤١٧٢)، «مسند أحمد» ٥/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>V) زيادة من (ل)، والمطبوع.

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق.

وقد روى الترمذي (١) في حديث حسن صحيح، والبيهقي (٢) واللفظ له عن صفوان بن عسال ، عن رسول الله على قال: «إن من قبل المغرب لبابًا مسيرة عرضه أربعون عامًا -أو سبعون سنة- فتحه الله تعالى للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه».

وعن ابن مسعود قال رسول الله على: «للجنة ثمانية أبواب: سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه». رواه أبو يعلى، والطبراني بإسناد جيد<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۳۵۳۵).

<sup>(</sup>۲) «سنن البيهقى الكبرىٰ» (۱۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يعلىٰ في «المسند» (٥٠١٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٤٧٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٠٧)، والحاكم في «المستدرك» ٢٦١/٤. من طرق عن شريك، عن عثمان بن أبي زرعة، عن أبي صادق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود به. قال الهيثميٰ في «المجمع» ١٩٨/١٠: إسناده جيد. قلت: لكن فيه شريك القاضي وهو سيئ الحفظ وقول الهيثمي: إسناده جيد من باب تساهله المعروف كما قال الشيخ الألباني. آنظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٤٣٢٩).

من عجز عن الجهاد، وقيل: «ولكن جهاد ونيته» فإن الجهاد لا يكون بغير (۱) نية مدى الدهر على من قام بفرضه أو نزل به عدو من الكفار (وإذا أستنفرتم فانفروا)] (۲) بضم التاء وكسر الفاء، أي: إذا أستغيث بكم أو دعيتم للجهاد فبادروا بالخروج ولا تقعدوا؛ لأن الجهاد كان على الصحابة في عهد رسول الله على فرض كفاية، وقيل: فرض عين على كل قادر.

قال الخطابي (٣): هما هجرتان، فالمنقطعة منهما هي: الفرض، والثانية هي: الندب، وهذا وجه الجمع بين الحديثين. قال الماوردي (٤): الصحيح عندي أن ابتداء فرضه كان على الأعيان في المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم؛ لأن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله على لنصرته، وأما بعده فإن كان الكفار ببلادهم ففرض كفاية، وإن دخلوا بلدة لنا أو أطلوا علينا قاصدين تعين الجهاد على القادر.

[٢٤٨١] (قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) [بن سعيد القطان] (٥٠) (عن إسماعيل بن أبي خالد) [الأحمس مولاهم الكوفي التابعين] (٢٠) (حدثنا عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم فقال:

<sup>(</sup>١) تكررت في (ل).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر)، وبعدها: باب.

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) «الحاوي في فقه الشافعي» ١١٢/١٤.

<sup>(</sup>٥) بياض في (ر)، (ل)، والمثبت كما هي عادة المصنف في ترجمة الرجال.

<sup>(</sup>٦) بياض في (ر)، (ل)، والمثبت كما هي عادة المصنف في ترجمة الرجال.

أخبرني بشيء سمعته من رسول الله على قال: سمعت رسول الله يقول: المسلم) أي: الكامل، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهالجه الصفة، بل هاذا كما يقال: العلم ما نفع. أي: العلم المحبوب ما نفع، ويدل على ذلك ما جاء في رواية لمسلم في أول الحديث (١): أي المسلمين خير؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». ثم اعلم [أن كمال الإسلام متعلق به خصال أخر.

(من سلم المسلمون) أي: لم يؤذ أحدًا] (٢) من المسلمين: بل سلموا (من لسانه ويده) أي من قوله باللسان ومن فعله، وخصت اليد بالذكر؛ لأن معظم الأفعال بها، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَ إِلَى معظم الأفعال بها، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا أَصَبَكُم مِن مُصِيبَ إِلَى مَصِيبَ أَيْدِيكُم ﴾ وخص اللسان واليد بالذكر؛ لأن ضررهما أكثر من القلب (والمهاجر) الكامل (من هجر ما نهى الله عنه) ولا يتكل على هجرته، ويحتمل أنه قال ذلك لما شق فوات الهجرة على بعضهم فأعلمهم أن هذا هو المهاجر المطلوب تحصيله الكامل فضله، وهذا الحديث من جوامع كلمه وفصيحه كما يقال: المال الإبل والناس العرب] (٤) إذا أريد الفضيلة لا أنه يراد به الحصر وإخراج ما سواها، ويدخل فيما نهى الله عنه الحرام والمكروه وخلاف الأولىٰ.

#### 

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (٤٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) الشورىٰ: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصلين، والمثبت من «إكمال المعلم» ١/ ٧٧.

## ٣ - باب في سُكْنَى الشَّامِ

٢٤٨٢ حَدَّثَنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَتُولُ: «سَتَكُونُ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ، فَخِيارُ أَهْلِ الأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهاجَرَ إِبْراهِيمَ، ويَبْقَىٰ في الأَرْضِ شِرارُ أَهْلِها تَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللهِ، وَتَحْشُرُهُمُ النّارُ مَعَ القِرَدَةِ والخَنازِيرِ »(١).

٢٤٨٣ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرِيْحِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَني بَحِيرُ، عَنْ خَالِدٍ - يَعْني: ابن مَعْدانَ -، عَنْ أَبِي قُتيْلَةَ، عَنِ ابن حَوالَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سيَصِيرُ الأَمْرُ إِلَىٰ أَنْ تَكُونُوا جُنُودًا مُجَنَّدَةً جُنْدٌ بِالشّام، وَجُنْدٌ بِاليّمَنِ، وَجُنْدٌ بِاليّمَنِ، وَجُنْدٌ بِاليّمَنِ، وَجُنْدٌ بِاليّمَنِ، وَجُنْدٌ بِاليّمَنِ، وَجُنْدٌ بِالعِراقِ ». قالَ ابن حَوالَةَ خِرْ لِي يا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ. فَقالَ: «عَلَيْكَ بِالشّامِ فَإِنَّها خِيرَةُ اللهِ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِي إليْها خِيرَتَهُ مِنْ عِبادِهِ، فَأَمّا إِنْ أَبْيَتُمْ فَعَلَيْكُمْ بِيمَنِكُمْ واسْقُوا مِنْ غُدَرِكُمْ فَإِنَّ اللهَ تَوَكَّلَ لي بِالشّامِ وَأَهْلِهِ » (٢٠).

#### \* \* \*

## باب في سكنى الشأم

بهمزة ساكنة مثل رأس، ويجوز تخفيفه بحذفها كما في راس، وفيه لغة أخرى: شآم [بمد الهمزة] (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱۹۸/۲، والطيالسي (۲٤٠٧)، والحاكم ٤٨٦/٤. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٤/ ١١٠، والطحاوي في «مشكل الآثار» (١١١٤)، والبيهقي ٩/ ١٧٩. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

[۲٤٨٢] ([حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنى أبي، عن قتادة، عن شهر بن حوشب](۱)، عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يقول: ستكون) أي: في آخر الزمان (هجرة) ثانية إلى الشام (بعد هجرة) إبراهيم المناه الله إلى الشام أولًا كما سيأتي، فإذا ظهر في الأرض الفساد، وانتشرت الفتن في جميع البلاد هجر الناس أوطانهم وتفرقوا في الأرض شذر مذر.

(فخيار أهل الأرض) حينئذ (ألزمهم) أي: أكثرهم ملازمة وسكنى لأرض الشام التي هي (مُهاجَرَ) بضم الميم وفتح الجيم (إبراهيم النه أي: هاجر من دار الكفر بعد الخروج من النار إلى الشام كما قال الله تعالىٰ حكاية عنه: ﴿إِنِّ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ ﴿ أَي: إلىٰ حيث أمرني ربي بالهجرة إليه وهو الشام، وهاجر معه إلى الشام لوط، ثم أرسل الله لوطًا إلى الغور من الشام، وأقام إبراهيم ببيت المقدس.

(ويبقىٰ في (٣) الأرض) التي هي غير الشام (شرارها) أي: شرار أهل الأرض (تَلفِظُهم) بفتح التاء وكسر الفاء، أي: تلقيهم وتخرجهم (أرضوهم) بفتح الراء، وربما سكنت، جمع أرض، وهو جمع شاذ؛ لأن المؤنث لا يجمع بالواو والنون إلا أن يكون منقوصًا مثل: سنون جمع سنة، وسبب إخراجهم وإزعاجهم من على (٤) ظهرها أنهم لما

<sup>(</sup>١) مستدرك من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

كثر منهم العصيان والفساد (تَقَذَّرهم) بفتح التاء والقاف والذال المشددة، أي: تتقذرهم ثم حذفت التاء الأولى ويجوز: (تَقْذَرهم) بسكون القاف وفتح الذال: أي: تكرههم، وفي « شرح الخطابي »(١): تأويله أن الله يكره خروجهم إليها، ومقامهم بها، فلا يوفقهم، فصاروا بالصد وترك القبول في معنى الشيء الذي تقذره (٢) نفس الإنسان.

(نفس الله) أي: يكره الله خروجهم إلى الشام، ومقامهم بها؛ فلا يوفقهم إلى المهاجرة إليها، بل إلى غيرها، فصاروا بترك الخروج إليها في معنى الشيء الذي تقذره نفس الإنسان، أي: ذاته، فلا تقبله، والنفس هنا ذات الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿وَيُعَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَمُ ﴿ (٣) كما تقول: قتل فلان نفسه، أي: ذاتة كلها، ويحتمل أن تكون النفس هنا أهل شريعة الله القائمين على الحق الذين لا يضرهم من ناوأهم، كما قال تعالى: ﴿ فَنَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ الله وفي شريعتهم، ولما كره الله خروجهم إلى الشام أزال رغبتهم عنها الله، وفي فارتحلوا إلى غيرها، فكأن الأرض لفظتهم عنها بفعل الله، وفي فارتحلوا إلى غيرها، فكأن الأرض لفظتهم عنها بفعل الله، وفي الكلام مجاز واتساع نظيره قوله تعالى: ﴿ كَرِهُ اللهُ لَمَا كُره وَهِ وَهِ هُ أَن اللهُ لَمَا كُره وَهِ فَا اللهُ لَمَا كُره وَهِ فَا اللهُ لَمَا كُره وَهُ وَهِ فَا اللهُ لَمَا كُره وَهُ وَهُ فَا اللهُ لَمَا كُره وَهِ فَا اللهُ لَمَا كُره وَهُ وَا اللهُ لَمَا كُره وَهُ وَهُ فَا اللهُ لَمَا كُره وَا اللهُ لَمَا كَره اللهُ لَمَا كَره وَهُ فَا اللهُ لَمَا كُره وَهُ اللهُ لَمَا كُره وَهُ فَا اللهُ لَمَا كُره وَهُ اللهُ لَمَا كُره وَهُ اللهُ لَمَا كُره وَهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» للخطابي ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: تقذرهم، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ۲۸، ۳۰.

<sup>(</sup>٤) النور: ١٢.

<sup>(</sup>٥) في (ر): فيها، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٤٦.

خروجهم وانبعاثهم ضعف رغبة الآنبعاث وأزالها (١) من قلوبهم فحصل منهم التثبط والقعود عن الغزو.

والحديث شبيه بقوله تعالى: ﴿وَلَكِكُن كَرِهَ اللَّهُ الْبِعَاثَهُمُ فَتَبَّطَهُمْ وَالْحِدَيث شبيه بقوله تعالى: ﴿وَلَكِكُن كَرِهَ اللَّهُ النَّهِ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال الحافظ عبد الحق: هذا صحيح، ولعل هذه الفتن هي التي تكون عند خروج الدجال. والله أعلم.

(وتحشرهم النار) كما روى ابن عمر عن رسول الله على: «ستخرج نار من حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام». رواه الترمذي (٣).

(مع القردة والخنازير) التي يمسخون، كما روى الحافظ رزين بن معاوية في «تجريد صحاح أصول الدين» (٤) عن أنس: أن رسول الله

<sup>(</sup>١) في الأصلين: وأزالهم. والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار (٤١١١)، وأحمد ١٩٨/٥ من طرق عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء به. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٥٦٧: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عامر الأنطاكي، وهو ثقة. وأخرجه أحمد ٤/ ١٩٨، والطبراني في «مسند الشاميين» ٢/ ٢٨٨، من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن عبد الله بن الحارث، عن عمرو بن العاص به.

<sup>(</sup>٣) (٢٢١٧)، وقال: حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) هو رزين بن معاوية بن عمار، الإمام المحدث الشهير، أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطي، توفي بمكة ٥٣٥ هـ. أنظر: «سير أعلام النبلاء» ٢٠٥/٢٠.

قال: «إن الناس يمصرون أمصارًا، وإن مصرًا منها تسمى البصرة فإن أنت مررت بها فإياك وسباخها وسوقها وأبواب أمرائها، وعليك بضواحيها فإنه يكون بها خسف ورجف وقوم يبيتون فيصبحون قردة وخنازير »(۱).

[٣٤٨٣] (حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي، أنا بقية) بن الوليد (حدثني بَحِير) بفتح الموحدة وكسر المهملة بن سعد (عن خالد يعني: ابن معدان – عن أبي قُبيلة) بضم القاف وفتح الموحدة (٢) واسمه مرثد، ومن قال: ابن أبي قتيلة. فالكنية لأبيه (عن ابن حَوَالة) بفتح الحاء المهملة واسمه عبد الله بن حوالة بفتح الحاء أيضًا الأزدي، نزل الشام، وروى عنه من أهلها أبو قبيلة (٣) مرثد بن وداعة له ثلاثة أحاديث.

(قال: قال سمعت رسول الله ﷺ: سيصير الأمر) إلى (أن تكونوا جنودًا) قال الجوهري (٤): الجند في اللغة هم الأنصار والأعوان. وكل صنف من الناس جند، وجمع القلة أجناد، وجمع الكثرة جنود.

(مجندة:) بتشديد النون، أي: كثيرة مجمعة، كما يقال: ألوف

وكتابه هذا جمع فيه بين «الموطأ»، والصحاح الخمسة، وعليه أعتمد ابن الأثير في تصنيف كتابه «جامع الأصول»، أنظر: كلام ابن الأثير عن هذا الكتاب في مقدمة «جامع الأصول» ١/ ٤٩ - ٥١.

<sup>(</sup>۱) سيأتي في «سنن أبي داود» (٤٣٠٧) باب في ذكر البصرة.

 <sup>(</sup>۲) كذا ذكره المصنف، والصواب: قُتَيْلة -بقاف مضمومة ثم مثناة من فوق بعدها ياء مصغر. أنظر: «الإصابة» ٦/٦٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ٢٢/٢.

مؤلفة، والمراد والله أعلم: أنكم ستفترقون في أقطار متفرقة (جند) تكون (بالشام) وحدُّه طولًا من العريش إلى الفرات، وأما عرضه فمن جبلي طيء إلى بحر الروم (وجند باليمن) وهو الإقليم المعروف، قال صاحب «المطالع» (۱)(۲): اليمن: كل ما كان عن يمين الكعبة من بلاد العرب.

(وجند بالعراق) بكسر العين مذكر على المشهور، سمي عراقًا لاستواء أرضه، وخلوها عن جبال تعلو أو أودية تنخفض، وقيل: سميت عراقًا لقربها من البحر. (فقال ابن حوالة: خِرْ لي يا رسول الله) أي: أختر لي الإقامة في واحد منها (إن أدركتُ ذلك، فقال: عليك بالشام) ولازم الإقامة بها، قال الزمخشري: أجناد الشام خمسة: مشق، وحمص، وفلسطين، وقنسرين، والأردن (٣). (وعن مكحول) أن رسول الله عليه قال: «دمشق من خير مدائن الشام» (٥). ذكره رزين (٢).

(فإنها) يعني: الشام (خيرة الله من) جميع (أرضه) كما أنه سبحانه (يجتبي إليه) أي: يختار لسكنى الشام وحفظ دينه بها (٢) (خيرته) أي:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۲) «مطالع الأنوار» بتحقيقنا ٦/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) «أساس البلاغة» (١٥٢).

<sup>(</sup>٤) تصحفت في (ر) إلىٰ: وغزة وروي.

<sup>(</sup>٥) سيأتي في باب في المعقل من الملاحم (٤٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) وسيأتي برقم (٤٢٩٨) من حديث أبي الدرداء مرفوعًا: «إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلىٰ جانب مدينة يقال لها: دمشق مِن خير مدائن الشام».

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ر).

من يختاره (من عباده) أضافهم إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وروى الترمذي (۱)، عن زيد بن ثابت: أن رسول الله عليه الله على الله

(فأما إن أبيتم) إلا الإقامة بغيرها أو لم يتيسر لكم سكناها (فعليكم بيمنكم) أي: بسكنى اليمن وهي بلاد العرب -كما قال الجوهري (٢) - فإن الإقامة بها ترقق القلب. (واسقوا من غُدركم) بضم الغين المعجمة، وفتح الدال المهملة، ويجوز إسكانها جمع غدير ككثيب وكثب، وهو القطعة من الماء يسمئ بذلك؛ لأن ماء السيل يغادره، أي: يتركه في المنخفض في الأرض.

وفيه: الحث على الشرب من ماء الغدران الذي ببلاد الشام؛ لأنه أجتمع فيه بركة ماء السماء الذي قال الله فيه: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبّرَكًا﴾ (٣) وبركة أرض الشام كما جمع رسول الله للمريض حين دعا له بالشفاء بين الريق وتراب الأرض فيأخذ من ريق نفسه على السبابة ثم يضعها على التراب فيتعلق بها منه شيء فيمسح به العليل (٤) ويقول: «باسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا، بإذن ربنا »(٥).

ولهاذا قيل: ينبغي للمسافر أن يستصحب معه تراب أرضه حتى إذا ورد على غير الماء المعتاد جعل منه في سقائه حتى يختلط بذلك

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (٣٩٥٤)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) ق: ٩.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٧٤٥)، ومسلم (٢١٩٤).

الماء ويشرب منه؛ فإنه يعين على حفظ صحته.

(فإن الله توكل لي) أي: تكفل لي (بالشام) أي: بحفظ الشام (و) حفظ (أهله) المقيمين به تفضلًا منه سبحانه وتفضلًا (1)، وكان أبو إدريس إذا روى هذا الحديث قال: ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه (٢). وهذا وعد من الله تعالى لرسوله بحفظ هذه المملكة وحفظ أهلها، ولن يخلف الله وعده، لكن سياق الكلام يدل على أن المراد بالحفظ عند كثرة الفتن ومهاجرة الناس إليها، وسيأتي في كلام رواية أبي داود الطيالسي (٣) حفظ بيت المقدس من الدجال من رواية سفينة أن الدجال يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله تعالى عند عقبة أفيق. وروى أبو بكر ابن أبي شيبة (٤)، عن سمرة بن جندب عن النبي شيخ أنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس.

ويحتمل أن يراد عموم الحفظ في جميع الأزمان، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) كذا تكررت لفظة تفضلا في الأصول.

<sup>(</sup>٢) «فضائل الشام ودمشق» لأبي الحسن الربعي (٤)، «فضائل الشام» للسمعاني (١)، «نضائل الشام» للسمعاني (١)، «تاريخ دمشق» لابن عساكر ١/ ٦٠.

<sup>(</sup>۳) «مسند أبي داود الطيالسي» ۲/ ۲۲۹ - ۲۳۰ (۱۲۰۲).

<sup>(</sup>٤) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٨٦٦٨).

## ٤ - باب في دَوام الجِهادِ

٢٤٨٤ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصِيْنِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تَزالُ طائِفَةٌ مِنْ أَمَّتِي يُقاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، ظاهِرِينَ عَلَىٰ مَنْ ناوَأَهُمْ حَتَّىٰ يُقاتِلَ آخِرُهُمُ المَسِيحَ الدَّجّالَ »(١).

\* \* \*

## باب في دوام الجهاد

حتىٰ يأتي أمر الله.

[۲٤٨٤] (حدثنا موسىٰ بن إسماعيل، أنا حماد، عن قتادة، عن مطرف، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله على: لا تزال طائفة من أمتي) قال البخاري<sup>(۲)</sup>: هم أهل العلم. وقال أحمد<sup>(۳)</sup>: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال النووي<sup>(٤)</sup>: يحتمل أن تكون هاذِه الطائفة مفرقة<sup>(٥)</sup> من أنواع المؤمنين؛ فمنهم شجعان يقاتلون، ومنهم فقهاء محدثون، ومنهم زهاد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين، بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٤/ ٤٢٩، والطبراني ١١٦/١٨ (٢٢٨)، والحاكم ٢/ ٧١. وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٩٥٩).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» ۹/ ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) «معرفة علوم الحديث» للحاكم ١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم» ١٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٥) في (ر): معروفة، والمثبت من (ل).

(يقاتلون) أي: يجاهدون في سبيل الله (علىٰ) أن تكون كلمة الله (الحق) هي العليا، وهذا يدل علىٰ ما قاله النووي أن الطائفة مفرقة، ومنهم شجعان يقاتلون (ظاهرين) أي: منتصرين (علىٰ من ناوأهم) بهمزة بعد الواو. أي: عاداهم وهو مأخوذ من ناء إليهم [إذا نهض للقتال](۱)، قاله النووي(۲)، وإنما استعمل ذلك في المعاداة؛ لأن كلا المتعاديين ينهض إلىٰ قتال صاحبه (حتىٰ يقاتل آخرُهُم المسيح الدجال) وفي رواية في الصحيحين(۳): حتىٰ تقوم الساعة. أي: تقرب الساعة.

<sup>(</sup>١) في (ر): إن أنهض، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٧٣١٢)، «صحيح مسلم» (١٩٢٥).

## ٥ - باب في ثَوابِ الجِهادِ

٢٤٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلِيْمانُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمانًا؟ قَالَ: « رَجُلٌ يُعْبُدُ اللهُ في سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ في أَيمانًا؟ قَالَ: « رَجُلٌ يُعْبُدُ اللهَ في شَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ في شَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمالِهِ، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللهَ في شَعِبٍ مِنَ الشَّعابِ قَدْ كُفي النَّاسُ شَرَّهُ » (١٠).

\* \* \*

### باب في ثواب الجهاد

[ ٢٤٨٥] [ (حدثنا أبو الوليد) هشام (الطيالسي) (٢) بن عبد الملك] (٣) (أنا سليمان بن كثير) العبدي (أنا) محمد بن شهاب (الزهري، عن عطاء ابن يزيد الليثي، عن أبي سعيد) الخدري (عن النبي علله أنه سئل: أي المؤمنين أكمل إيمانًا؟) أي: أكملهم إيمانًا بالله (قال: رجل يجاهد في سبيل الله) هذا عام مخصوص بمن هو أفضل في حقه، وتقديره: من أكملهم رجل [يجاهد وإلا فالعلماء بالله تعالى والصديقون أفضل. (بماله ونفسه) وفي رواية في الصحيح (٤): «مجاهد بنفسه وماله»، بتقديم النفس على المال، وهو أولى.

(ورجل يعبد الله) وفي رواية في الصحيحين (٥): «رجل](٦) معتزل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦٤٩٤)، ومسلم (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٣) كذا ترتيب الأسم في (ر)، وهو غير واضح في (ل)، وكان الأولىٰ تأخر النسب.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٦٤٩٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٤٩٤)، ومسلم (١٨٨٨).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ر).

22

يعبد ربه»، وفي رواية في البخاري: «رجل يتقي ربه» (في شِعْب من الشعاب) الشعب بكسر الشين ما أنفرج بين جبلين، وليس المراد العبادة في الشعب خصوصًا؛ بل كل عابد لله منفرد عن الناس في مكان، وذكر الشعب مثالا لمن (قد كُفِي الناس شره) فإن الشعب خال عن الناس غالبًا، وفي هذا الحديث دلالة لما يقوله الصوفية أن الإنسان (۱) إذا أنعزل عن الناس ينوي به أنه مؤذ لهم بيده ولسانه وأنه يعتزلهم ليسلموا من شره لا ليسلم هو من شرور الناس فإن فيه سوء ظن بهم (۲).

وفيه دليل لمن يقول بتفضيل العزلة على الأختلاط<sup>(٣)</sup>، وفي ذلك خلاف مشهور، ومذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الأختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن.

وأجابوا عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب وكثرة المظالم، وهو ممن لا يسلم الناس منه ولا يصبر على أذاهم.



<sup>(</sup>١) في (ر): الناس.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر): الآختلاف، والمثبت من (ل).

## ٦ - باب في النَّهْىٰ عَنِ السِّياحَةِ

٢٤٨٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمانَ التَّنُوخِيُّ أَبُو الجَماهِرِ، حَدَّثَنا الهيْثَمُ بْنُ مُميْدٍ، أَبُو الجَماهِرِ، حَدَّثَنا الهيْثَمُ بْنُ مُميْدٍ، أَخْبَرَنِي العَلاءُ بْنُ الحَارِثِ، عَنِ القاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمامَةَ أَنَّ رَجُلاً قالَ: يا رَسُولَ اللهِ آثُذَنْ لِي فِي السِّياحَةِ. قالَ النَّبِي ﷺ: « إِنَّ سِياحَةَ أُمَّتِي الجِهادُ في سَبِيلِ اللهِ تَعالَىٰ » (١٠).

\* \* \*

## باب النهي عن السياحة

[٢٤٨٦] (حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر التَّنوخي) أخرج له ابن ماجه (أنا الهيثم بن حميد<sup>(٢)</sup>) الغساني (أخبرني العلاء بن الحارث) التميمي (عن القاسم بن<sup>(٣)</sup> عبد الرحمن، عن أبي أمامة: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أنذن لي في السياحة) بالياء المثناة من تحت، وفي الحديث: «لا سياحة في الإسلام»<sup>(٤)</sup>. أراد مفارقة الوطن<sup>(٥)</sup> والذهاب

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ٨/ ١٨٣ (٧٧٦٠)، والحاكم ٢/ ٧٣، والبيهقي ٩/ ١٦١. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) في (ر): محمد، والمثبت من (السنن).

<sup>(</sup>٣) في (ر): عن. وهو خطأ والمثبت من «السنن».

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٤٨ (١٥٨٦٠)، وابن قتيبة في «غريب الحديث» ١/ ٤٤٤ عن طاوس مرفوعًا مرسلًا. قال الألباني في «الصحيحة» ٤/ ٣٨٧ وقد عزاه إلىٰ «غريب ابن قتيبة» من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس مرفوعًا، به، وهذا إسناد رجاله ثقات وهو مرسل.

وقال في إسناد عبد الرزاق: مرسل صحيح.

<sup>(</sup>٥) في (ر): الوطء، والمثبت من (ل).

في الأرض أصله من السيح وهو الماء الجاري على وجه الأرض منبسطًا، وكأن هذا السائل استأذن النبي على في الذهاب في الأرض قهرًا لنفسه بمفارقة (۱) المألوفات والمباحات واللذات (۲) وترك الجمعة والجماعات، فرد عليه ذلك كما رد على عثمان بن مظعون التبتل وهو الانقطاع عن النساء (۳) وترك النكاح لعبادة الله تعالى، و(قال:) لهذا السائل: (إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى) ولعل هذا السائل: (إن سياحة أمتي الجهاد في البهاد وكان السائل محمول على أن السؤال كان في زمن تعين فيه الجهاد وكان السائل الرعونات، إلى ملاحظة ذوي الهمم العليات، وتجرع مرارة فرقة الأوطان والأهل والقرابات، وعلم من نفسه الصبر على ذلك محتسبًا المعرق الطويات من غير تضييع من يعوله من أولاد وزوجات، ففيها (٤) فضيلة، بل هي من تضييع من يعوله من أولاد وزوجات، ففيها (١) فضيلة، بل هي من المأمورات.

#### 

<sup>(</sup>١) في (ر): بمفارقات، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ر): الدنيا، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ر): ففيهما. وهو خطأ، والمثبت من (ل).

## ٧ - باب في فَضْلِ القَفْلِ في سَبِيلِ اللهِ تَعالَىٰ

٢٤٨٧ - حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ الْمَصَفَّىٰ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ عِيّاشٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنا حيْوَةُ، عَنِ ابن شُفيِّ، عَنْ شُفَىٰ بْنِ ماتِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - هُوَ ابن عَمْرٍو - عَنِ النَّبي عَلِيَّةٍ قَالَ: « قَفْلَةٌ كَغَزْوَةٍ » (١).

#### \* \* \*

## باب في فضل القفل في سبيل الله

القفل والقفول أصله الرجوع من السفر<sup>(٢)</sup>.

[٢٤٨٧] (حدثنا محمد بن المصفىٰ) الحمصي (أنا علي بن عياش) بالمثناة، الألهاني (عن الليث بن سعد) المصري (عن حيوة بن شُريح) بضم المعجمة، المصري (عن) حسين (ابن شُفي) بضم المعجمة وفتح الفاء (عن شفي بن ماتع) بالفوقانية، المصري (عن عبد الله هو ابن عمرو) بن العاص.

(عن النبي على قال: قفلة كغزوة) القَفْلة بفتح القاف وإسكان الفاء الرجعة من الغزو، والمراد أن أجر الغازي في رجوعه إلى وطنه بنية السعي على عياله في النفقة يبتغي بها وجه الله وإدخال السرور عليهم وعلى إخوانه المعذورين كأجره في الذهاب إلى الجهاد، كما أن الراجع من المسجد أجره كأجر الذاهب على ما روى الإمام أحمد (٣)

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/ ۱۷۶، وابن الجارود في «المنتقىٰ» (۱۰۳۹)، والحاكم ۲/ ۷۳، والبيهقى ۹/ ۲۸. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۲٤۸).

<sup>(</sup>۲) في (ر): السفور، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ٢/ ١٧٢.

ــ كتاب الحفاد .

عن عبد الله، قال رسول الله ﷺ: «من راح إلى مسجد الجماعة (١) فخطوة تكتب حسنة، وخطوة تمحو سيئة ذاهبًا وراجعًا». وإسناده حسن. ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٢).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» (۲۰۳۹).

# ٨ - باب فَضْلِ قِتالِ الرُّومِ عَلَىٰ غيْرِهِمْ مِنَ الأُمَمِ

٢٤٨٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّم، حَدَّثَنَا حَجّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ الخَبِيرِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَتِ آمْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي عَيْقٍ يُقَالُ لَها: أُمُّ خَلاَّدٍ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنِ ابنها وَهُوَ مَقْتُولُ، فَقَالَ لَها بَعْضُ أَصْحابِ النَّبِي عَيْقٍ: جِئْتِ تَسْأَلِينَ عَنِ ابنكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةً. مَقْالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: « ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ: « ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيديْنِ ». قَالَتْ: إِنْ أُرْزَأِ ابني فَلَنْ أُرْزَأَ حيائِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ: « ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيديْنِ ». قالَتْ: وَلَمْ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « لأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الكِتابِ » (١٠).

#### \* \* \*

#### باب فضل قتال الروم

وهم أولاد الروم بن عيصو بن إسحاق الطَّيْلا، فمنهم مسلمون كسكان مُلْكِ ابن عثمان وسكان القسطنطينية وقبرس<sup>(۲)</sup>.

[٢٤٨٨] (حدثنا عبد الرحمن بن سلام) بفتح المهملة وتشديد اللام (أنا حجاج بن محمد) الأعور (عن فرج بن فضالة) ضعيف (عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شمَّاس) بتشديد الميم (عن أبيه، عن جده) ثابت بن قيس.

(قال: جاءت أمرأة إلى النبي ﷺ (٣) وهي منتقبة) بإسكان النون وفتح المثناة بعدها، يقال: أنتقبت المرأة بالنقاب بكسر النون.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلىٰ (۱۰۹۱)، والبيهقي ۹/ ۱۷۵. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في (ر)، (ل): نسخة: في فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم.

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في (ر)، (ل): نسخة: يقال لها: أم خلاد.

قال أبو عبيد (۱): النقاب عند العرب الذي يبدو منه محجر العين. قوله (وهي منتقبة) جملة منصوبة على الحال من (جاءت) أي: جاءت في حال كونها منتقبة، وهذا يدل على ما حكى الإمام أتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات؛ لأنهن لو جاز لهن كشف الوجه لكن كالمرد، وهذا عند خوف الفتنة، أما مع الأمن فعلى الصحيح عند النووي يحرم، والثاني لا يحرم، ونسبه الرافعي للأكثرين؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (٢)، وفسر بالوجه واليدين، وما حكاه الإمام من الأتفاق معارض بما حكى القاضي عياض أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية (٣).

وإذا قلنا بتحريم خروجهن سافرات الوجوه فيتعين عليها ستر وجهها وعينيها، فلو كانت منتقبة بنقاب صفيق يستر البشرة كما هو ظاهر الحديث إلا أنه يظهر منها محاجر عينيها، وعيناها من الوجه، فالظاهر كما صرح به بعضهم المنع؛ لأن ما حرم رؤيته حرم رؤية بعضه، وقد قيل:

وعينان قال الله كونا فكانتا

فعولان بالألباب ما تفعل الخمر(٤)

وظاهر الحديث الجواز، فلو كان النقاب تشف منه البشرة كما هو

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» ٤٦٣/٤.

<sup>(</sup>٢) النور: ٣١.

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» ٧/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل التام الذي لزمه رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٤٩/٤٨ بإسناده إليه، وله قصة.

الغالب في هذا الزمان فينبغي أن يجيء فيه الخلاف في الأكتفاء به في الشهادة عليها، وقضية كلام الرافعي في النكاح الأكتفاء (تسأل عن ابنها) إن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء (وهو مقتول) في قتال الروم كما بوب عليه المصنف مع الفرس.

(فقال لها بعض أزواج النبي ﷺ: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة) لعله أُنكر عليها ستر وجهها من النبي ﷺ في حال سؤالها، والوجه لا يستر بالنقاب إلا لخوف الفتنة، فكان الأولىٰ كشف وجهها عند مخاطبته فيقع نظر النبي ﷺ علىٰ وجهها فتشمله البركة.

(فقال رسول الله على: إن ابنك له أجر شهيدين) ممن قتل في سبيل الله، يبشرها بما له من النعيم المقيم والكرامة عند الله ليهون صبرها على ابنها، وابنها اسمه خلاد الأنصاري قتل في بني قريظة (قالت: ولم ذاك؟) أي: ما سبب تضاعف أجره حتىٰ يرغب غيره في ذلك (قال: لأنه قتله أهل الكتاب) فيه الحث علىٰ جهاد أهل الكتاب وفضله

<sup>(</sup>١) في الأصلين: أصيب، والمثبت أولى بالسياق.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

علىٰ غيرهم، والظاهر أن من قتل كافرًا من أهل الكتاب في الحرب له أجر من قتل كافرين كما أن مقتولهم له أجران، ولعل سبب المضاعفة أنهم لما علموا ما في كتبهم من صفة محمد وكذبوا به وبالقرآن فكفر أتباعهم، فكان عليهم إثمهم وإثم أتباعهم، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلِيَحْمِلُكُ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِهِمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ١٣.

## ٩ - باب في رُكُوبِ البَحْرِ في الغَزْوِ

#### \* \* \*

### باب ركوب البحر في الغزو وفضله على الغزو في البر

[٢٤٨٩] (أنبأنا سعيد بن منصور) الخراساني (أنبأنا إسماعيل بن زكريا) بن مرة الخلقاني (عن مطرف، عن بشر أبي عبد الله) الكندي مجهول (عن بَشِير) مكبر (بن مسلم) الكندي مجهول، وذكر البخاري في «تاريخه»(٢): بشير. فذكر له هذا الحديث، وذكر أضطرابه.

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص والله والل

<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن منصور في «السنن» (۲۳۹۳) ط الأعظمي، والبيهقي ٤/ ٣٣٤، ٦/ ١٨. وقال الألباني في «الضعيفة» (٤٧٨): منكر.

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» ۲٦/۲.

على جواز ركوبه للرجال والنساء، وكره مالك ركوبه للنساء كما سيأتي، وأما ركوبه للحاج والمعتمر والغازي، فإن غلبت السلامة وجب ركوبه، وإن خيف الهلاك في ركوبه أو استوى فلا.

(فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا) يحتمل أن يحمل الحديث على ظاهره فيكون: تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا، فإن الله على كل شيء قدير. قال الخطابي<sup>(۱)</sup>: هذا تفخيم لأمر البحر وتهويل شأنه؛ لأن راكبه لا يؤمن الهلاك عليه كما لا يؤمن الهلاك في ملابسة النار والدنو منها، آنتهى.

ولهذا ندب الشارع إلى إطفاء المصباح عند النوم (٢). ويحتمل أن يحمل الحديث على ظاهره؛ إذ لا مانع من ذلك، فقد ذكر المفسرون (٣) في قوله تعالى: ﴿وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ ۞﴾ (٤)، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ۞﴾ أن الله تعالىٰ يجعل يوم القيامة البحار (٢) كلها نارا فتسجر بها نار جهنم، وأن في الحديث: البحر نار في نار (٧).

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۲/ ۲۳۸.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۰۱۲، ۲۰۱۶) من حدیث جابر.

<sup>(</sup>٣) في (ر): المفسرين.

<sup>(</sup>٤) الطور: ٦.

<sup>(</sup>٥) التكوير: ٦.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۷) لم أجده مسندًا، وإنما أورده بعض أهل العلم بدون إسناد مرفوعًا. ٱنظر: «الجامع لأحكام القرآن» ۱/۱۸، «الحاوي» في فقه الشافعي ۱/۰۶.

### ١٠ - باب فَضْلِ الغَزْو في البَحْرِ

7٤٩٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْني: ابن زيْدٍ - عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَىٰ بْنِ حَبّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ أُخْتُ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدَهُمْ قَالَ عِنْدَهُمْ قَالْمَتْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قَالَ: « رَأَيْتُ قَوْمًا مِمَّنْ يَرْكُبُ ظَهْرَ هَذَا البَحْرِ كَالمُلُوكِ عَلَى الأُسِرَّةِ ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَذْعُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: « فَإِنَّكِ مِنْهُمْ ». قَالَتْ: ثُمَّ نامَ فَاسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ. اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: « أَنْتِ مِنَ الأَوْلِينَ ». قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَضْحَكَكَ؟ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: « أَنْتِ مِنَ الأَوْلِينَ ».

قالَ: فَتَزَوَّجَها عُبادَةُ بْنُ الصّامِتِ، فَغَزا فِي البَحْرِ، فَحَمَلَها مَعَهُ، فَلَمّا رَجَعَ قُرِّبَتْ لَها بَغْلَةٌ لِتَرْكَبَها فَصَرَعَتْها فانْدَقَّتْ عُنْقُها فَماتَتْ(١).

٢٤٩١ - حَدَّثَنا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ؛ كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَىٰ قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَىٰ أُنِّسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ؛ كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَىٰ قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَيْها يَوْمًا أُمِّ حَرامٍ بِنْتِ مِلْحانَ - وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ - فَدَخَلَ عَلَيْها يَوْمًا فَأَطْعَمَتْهُ وَجَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ. وَساقَ هنذا الجدِيثَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: وَمَاتَتْ بِنْتُ مِلْحانَ بِقُبُرُصَ (٢).

٢٤٩٢ - حَدَّثَنا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينِ، حَدَّثَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أُخْتِ أُمِّ سُلَيْمِ الرُّميْصاءِ قَالَتْ: نَامَ النَّبِي ﷺ فَاسْتَيْقَظَ - وَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَها - فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ الْتَصْحَكُ مِنْ رَأْسِي؟ قَالَ: « لا ».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۹۹)، ومسلم (۱۹۱۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۷۸۸)، ومسلم (۱۹۱۲/۱۹۱۰).

وَساقَ هاذا الْحَبَرَ يَزِيدُ ويَنْقُصُ (١).

٢٤٩٣ - حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ بَكَارٍ العَيْشِيُّ، حَدَّثَنا مَرْوانُ ح، حَدَّثَنا عَبْدُ الوَهّابِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْجَوْبَرِيُّ الدِّمَشْقِيُّ - المَعْنَىٰ - قالَ: حَدَّثَنا مَرْوانُ، أَخْبَرَنا هِلالُ بْنُ مَيْمُونِ الرَّمْلِيُّ، عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ شَدّادٍ، عَنْ أُمِّ حَرامٍ، عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قالَ: « المائِدُ في البَحْرِ -الَّذِي يُصِيبُهُ القَيْءُ - لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، والغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدِنِ » (٢).

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ عَتِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي: ابن سَمَاعَةَ - حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي سُليْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَمَامَةَ الباهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: « ثَلاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَىٰ اللهِ ﷺ وَلَا يَتُوفَاهُ فيدْخِلَهُ الجَنَّةَ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا في سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَىٰ اللهِ حَتَّىٰ يَتَوَفّاهُ فيدْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُجُلٌ راحَ إِلَى المَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَىٰ اللهِ حَتَّىٰ يَتَوفّاهُ فيدْخِلَهُ الجَنَّةُ أَوْ يَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ اللهِ حَتَّىٰ يَتَوفّاهُ فيدْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ اللهِ عَنْ بَسَلام فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَىٰ اللهِ ﷺ »(٣).

#### \* \* \*

[۲٤٩٠] (أنبأنا سليمان بن داود) أبو<sup>(٤)</sup> الربيع (العتكي، أنا حماد بن زيد) بن درهم (عن يحيىٰ بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن يحيىٰ ابن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٦/ ٤٣٥، وعبد الرزاق (٩٦٢٩)، والطبراني ٢٥/ ١٣٤ (٣٢٥). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٥١).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني ۲۵/ ۱۳۲ (۳۲۰)، والبيهقي ۱۳۵۰. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۲۵۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٩٤)، وابن حبان (٤٩٩)، والطبراني ٨/ ١٠٠ (٧٤٩٣)، والحاكم ٢/٧٣، والبيهقي ١٦٦/٩. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) في (ر): أبي.

حَبًان) بفتح المهملة والموحدة (عن أنس بن مالك قال: حدثتني أم حرام) بفتح الحاء (بنت ملحان) بكسر الميم (أخت أم سليم) من النسب (أن رسول الله على قال (١) عندهم) من القيلولة وهو النوم في الظهيرة. فيه جواز الدخول على المحرم والنوم عندها، قال ابن عبد البر(٢) وغيره: كانت إحدى خالاته على من الرضاعة.

(فاستيقظ) أي: من تلقاء نفسه؛ لأنه كان إذا نام لا يوقظ (وهو يضحك) فرحًا وسرورًا بكون أمته تبقى بعده متظاهرة على أمور الإسلام وإقامة شعائره حتى الجهاد في البحر، والمراد بالضحك التبسم على عادته الكريمة. وفيه: استحباب الضحك عند السرور بأمر من أمور الدين ترغيمًا للشيطان.

(قلت: يا رسول الله ما أضحكك؟) أي: ما سبب سرورك حتى أسر لسرورك؟ (قال: رأيت قومًا) من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، والقوم -كما قال الجوهري وغيره- يطلق على الرجال دون النساء كما قال تعالى: ﴿لا يسخر قومٌ من قوم﴾ ﴿ولا نساء من نساء﴾ (٣)، وقد يدخل النساء على سبيل التبع (٤). فعلى (٥) هذا لا يركب البحر للغزو إلا الرجال، وإن ركبه بعض النساء للقيام على الرجال، حيث لا

<sup>(</sup>١) في (ر): كان.

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» ۱/۲۲٦.

<sup>(</sup>٣) الحجرات: ١١.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح في اللغة» ٥/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) في (ر): فقال. والمثبت من (ل).

مفسدة، فلا بأس، وهانيه الرؤيا رؤيا منام، ورؤيا الأنبياء حق (ممن يركب) على (ظهر هاذا البحر) ووسطه (كالملوك على الأسرة) قيل: هو صفة لهم في الجنة، قال النووي<sup>(1)</sup>: والأصح أنه صفة لهم في الدنيا. أي: يركبون مراكب الملوك<sup>(٢)</sup> لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم وعُدَدهم.

وفيه دليل على أن راكب البحر يستكثر من آلة الحرب، ويستعمل ما<sup>(٣)</sup> فيه إرهاب للعدو، ويلبس الديباج الذي لا يقوم غيره مقامه، وله تحلية آلة الحرب بفضة كسيف.

وفيه: دليل على أن أمير القوم الراكب في البحر يجلس على سرير مرتفع، وكذا الملوك [في] (٤) البر في حال الأمن الجلوس على السرير ليتميز به على غيره، وعلى هذا للمدرس أن يتميز على المشتغلين عليه بالجلوس على سجادة ونحوها.

(قلت: يا رسول الله، أدع الله أن يجعلني منهم) فيه: دليل على استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل، وليعين ما يدعى به له. (قال: إنك منهم) فيه معجزة ظاهرة في إخباره بأن أم حرام تعيش إلى زمن ذلك الغزو، وأنها تكون معهم، وقد وجد بحمد الله كما سيأتي (ثم نام) أي: مرة ثانية، وفيه دليل على أن من استيقظ من نومة القيلولة

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ١٣/ ٥٨.

<sup>(</sup>۲) بياض في (ر)، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ر): لما، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

فله أن يعود إلى النوم إذا آحتاج إلىٰ ذلك كما في الليل.

(فاستيقظ) أي: من نومه مرة ثانية (وهو يضحك) كما ضحك في المرة الأولى (فقلت: يا رسول الله، ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته، فقلت: يا رسول الله، أدع الله أن يجعلني منهم) فيه أستحباب تكرير طلب الدعاء من أهل الفضل في المجلس الواحد مرتين فأكثر (قال: أنت من الأولين) أي: أنت من الذين رأيتهم في المرة الأولى، وفيه: دليل على أن القوم الذين رآهم في المرة الأولى غير الذين رآهم في المرة الثانية وأن القوم الأولين أفضل ممن رآهم في الثانية .

(فتزوجها عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاري، كان أحد النقباء، وشهد العقبة الأولى والثانية، ومات بفلسطين، ودفن ببيت المقدس، بباب الرحمة، وقبره ظاهر بها، وقيل: توفي بالرملة. وظاهر هذا أنه تزوجها عبادة بعد ذلك، وسيأتي ما يعارضه، والجمع بينهما. (فغزا في البحر) عبادة بن الصامت.

قال القاضي عياض<sup>(۱)</sup>: والأظهر أن غزوته كانت في زمن معاوية، أي حين خالف عبادة معاوية في شيء أنكره عبادة من الصرف فأغلظ له معاوية في القول، فقال له عبادة: لا أساكنك<sup>(۲)</sup> بأرض واحدة أبدًا (فحملها) عبادة (معه) إلى الغزو، وركبت معه البحر.

(فلما رجع) من الغزو (قُرِّبت لها بغلة) كانت معه (لتركبها فصرعتها) أي: صرعت أم حرام عن البغلة التي ركبتها (فاندقت عنقها) هناك، أي:

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ١٧١.

<sup>(</sup>۲) في (ر): أسكنك، والمثبت من (ل).

آنكسرت. والدق: الكسر (فماتت) أي: شهيدة. لما روى مسلم (١) من رواية أبي هريرة: «من مات في سبيل الله». وهو موافق لقول الله تعالى : ﴿ وَمَن يَغَرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ اللَّوْتُ فَقَدَّ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴿ وَمَن عَلَى اللهِ ﴿ وَمَن اللهِ عَلَى اللهِ ﴿ وَمَن اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ﴿ وَمَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

المعدد (قباء) وكان يذهب إليه في كل سبت راكبًا أو ماشيًا فيصلي إلى مسجد (قباء) وكان يذهب إليه في كل سبت راكبًا أو ماشيًا فيصلي إلى مسجد (قباء) وكان يذهب إليه في كل سبت راكبًا أو ماشيًا فيصلي فيه ركعتين (يدخل على أم حرام بنت ملحان -وكانت تحت عبادة بن الصامت - فدخل عليها يومًا) هذا معارض للرواية المتقدمة (فتزوجها عبادة بعد) فظاهر الرواية الأولى أنه إنما تزوجها بعد ذلك، وظاهر هاني الرواية أنها كانت زوجة لعبادة حال دخول النبي اليه إليها. ويجمع بينهما بأن قوله في الرواية الأولى (فتزوجها) على أنه ماض بمعنى المستقبل كقوله تعالى: ﴿وَنَادَى أَصَّعَبُ اَلْمُنَةِ ﴾ (٤)، ويدل عليه ما جاء في رواية الصحيح: فتزوجها بعد ذلك (من فهو أصرح من الأولى (فأطعمته) فيه جواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة مما قدمته إليه إذا

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۹۱۵).

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) في (ر): شعبة، والمثبت من المطبوع وهو الصواب؛ فإن أبا داود لم يرو في «سننه» لشعبة عن مالك.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٩١٢).

لم يعلم أنه من مال الزوج وتعلم أنه يكره أكله من طعامه (۱) أو شك في كراهته (وجعلت تفلي رأسه) هو بفتح التاء وسكون الفاء، أي: تفتشه لتخرج ما فيه من الهوام المؤذية (وساق هذا الحديث) إلخ.

فيه: جواز فلي الرجل والأجنبي والمحرم رأسه، وقتل القمل والبراغيث منه ومن غيره بغير حرق النار. وفيه جواز نظر المحرم إلى شعر رأس محرمها ومسه.

(قال أبو داود: وماتت أم حرام بقبرس) أي: بجزيرة قبرس - جعلها الله بلاد الإسلام- وهي لا تنصرف للعجمة والتأنيث.

[٢٤٩٢] (حدثنا يحيىٰ بن معين، أنا هشام بن يوسف) الصنعاني (عن معمر) بن راشد (عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار) الليثي (عن) أم حرام، قيل (أخت أم سليم الرميصاء) بضم الراء مصغرًا (قالت: نام النبي فاستيقظ وكانت) أم حرام (تغسل رأسها) وهو نائم (فاستيقظ) من نومه (وهو يضحك فقالت: يا رسول الله، أتضحك من) رؤيتك لغسل (رأسي؟) فيه غسل رأس المحرم بحضرته (قال: لا. وساق هذا الحديث يزيد وينقص).

[٢٤٩٣] (حدثنا محمد بن بكار العيشي قال: حدثنا مروان، وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي-المعنى - قال: حدثنا مروان قال: حدثنا هلال بن ميمون الرملي، عن يعلى بن شداد، عن أم حرام: أن رسول الله قال: المائد في البحر -الذي يصيبه القيء -) من

<sup>(</sup>١) في (ر): طعامك. والمثبت من (ل).

أضطراب السفينة (له) مثل (أجر شهيد) في سبيل الله.

قال المنذري: المائد هو الذي يدوخ رأسه ويميل من ريح البحر (۱). قال الله: ﴿أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴿(۲) أي: لئلا تضطرب بكم (والغَرِق له أجر شهيد) فيه: الحث على ركوب البحر للغزو.

وروى الطبراني في «الأوسط»، عن واثلة بن الأسقع، قال رسول الله عن واثلة بن الأسقع، قال رسول الله على الله الغزو معي فلُيَغْزُ في البحر»(٣).

وروى البيهقي: «المائد<sup>(٤)</sup> في البحر كالمتشحط في دمه»<sup>(٥)</sup>.

[٢٤٩٤] ([حدثنا عبد السلام بن عتيق قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني سليمان ابن حبيب، عن أبي أمامة] (٢) عن رسول الله على قال: ثلاثة كلهم) أي: كل واحد منهم (ضامن على الله) أي: مضمون حفظه عليه تفضلًا وتكرمًا، فهو فاعل (٧) بمعنى مفعول.

(رجل خرج) من بيته (غازيًا في سبيل الله فهو ضامن) أي: مضمون (على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة،

<sup>(</sup>۱) «الترغيب والترهيب» ۲/ ۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٥.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» (٨٣٥٢)، وضعفه الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) في (ر): المائدة، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) «شعب الإيمان» (٣٩١٧)، وروىٰ نحوه ابن ماجه (٢٧٧٨) وضعفه الألباني في «الإرواء» (١١٩٥).

<sup>(</sup>٦) من (ر). ومطموس على هامش (ل).

<sup>(</sup>V) في الأصلين: فعيل. ولعل المثبت أصوب.

ورجل راح إلى المسجد أو غدا فهو ضامن علىٰ الله ) أي: مضمون (حتىٰ يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده) إلىٰ وطنه (بما نال من أجر أو غنيمة ، ورجل دخل بيته بسلام) رواية ابن خزيمة (۱) وابن حبان (۲) في صحيحيهما: «من جلس في بيته لم يغتب إنسانًا كان ضامنًا علىٰ الله ، ومن عاد (۳) مريضًا كان ضامنًا علىٰ الله ، ومن عدو (۱) مريضًا كان ضامنًا علىٰ الله ». ورواه أبو يعلى (٤) ، وعنده: «أو خرج مع جنازة» بدل: «ومن غدا إلى المسجد» ، وأراد بقوله (ودخل بيته بسلام) أي: يلزم بيته طالبًا للسلامة من الفتن ورغبة في العزلة ، وقيل: أراد أنه إذا دخل سلم ، قال في «النهاية»: أوجه (٥). لقوله تعالىٰ: ﴿فإذا دَخَلُتُم بيوتًا فسلّمُوا على أنفسِكم ﴾ الآية (١٥) (فهو ضامن علىٰ الله)

<sup>(</sup>۱) «صحيح ابن خزيمة» (١٤٩٥).

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» (۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) في (ر): دعا، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه عند أبي يعلىٰ

<sup>(</sup>٥) «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) النور: ٦١.

## ١١ - باب في فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرَا

٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ - يَعْني: ابن جَعْفَرٍ - عَنِ العَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا يَجْتَمِعُ في النّارِ كافِرٌ وَقاتِلُهُ أَبَدًا »(١).

#### \* \* \*

### باب فضل من قتل كافرًا

[7٤٩٥] (حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا إسماعيل -يعني ابن جعفر - عن العلاء) بن عبد الرحمن (عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله عليه: لا يجتمع في النار كافر وقاتله) لفظ مسلم (٢): «لا يجتمع كافر وقاتله [في النار»] (٣).

قيل: معناه: إذا كان الكافر في النار لا يكون قاتله في النار كما لا تتراعى ناراهما في الدنيا(٤).

قال القاضي عياض (٥): يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرًا في الجهاد، فيكون ذلك مكفرًا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها. (أبدًا) قلت: ويدل عليه (٦) سياق الكلام، فإن المصنف ذكره في كتاب الجهاد،

رواه مسلم (۱۸۹۱).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۸۹۱).

<sup>(</sup>٣) في (ر): بالنار. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٢٦٤٥).

<sup>(</sup>ه) «إكمال المعلم» ٦/٣١٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصلين: على والمثبت أليق بالسياق.

وتكون الألف واللام للجنس، أي: لا يجتمعان في نار (١) أبدًا، ويحتمل أن يراد بهاذِه النار النار المخصوصة بالكفار؛ فإن النار طبقات وأدراك، فأعلاها: للموحدين (٢)، والثاني: للنصارى، والثالث: لليهود، والرابع: للصابئين، والخامس: للمجوس، والسادس: للمشركين، والسابع: للمنافقين.

قال القاضي (٣): ويحتمل أن يكون عقاب القاتل إن عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة. وفي رواية لمسلم (٤): قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: «مؤمن (٥) قتل كافرًا ثم سدد ». أي: استقام على الطريقة المثلى، ولم يخلط. أي: لأن القتل كفر عنه ما مضى قبله، ولم يقع بعده ما يعذب عليه.



<sup>(</sup>١) في الأصلين: النار. والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) يعني: للعصاة من أهل التوحيد الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم فيدخلون النار ثم يخرجون منها بعد ٱستيفاء جزائهم رحمة من الله على بهم وتفضلا.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ٦/٣١٣.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٨٩١).

<sup>(</sup>٥) في الأصلين: مؤمنًا. والمثبت من الصحيح.

## ١٢ - باب في حُرْمَةِ نِساءِ المُجاهِدِينَ عَلَى القاعِدِينَ

٢٤٩٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ قَعْنَبِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابن بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: « حُرْمَةُ نِساءِ المُجاهِدِينَ عَلَى القاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهاتِهِمْ، وَما مِنْ رَجُلٍ مِنَ القاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ القاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ المُجاهِدِينَ فَي أَهْلِهِ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَقِيلَ لَهُ: هاذَا قَدْ خَلَفَكَ في مِنَ المُجاهِدِينَ في أَهْلِهِ إِلاَّ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَقِيلَ لَهُ: هاذَا قَدْ خَلَفَكَ في أَهْلِكَ فَخُذْ مِنْ حَسَناتِهِ ما شِئْتَ ». فالتَفَتَ إليْنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «ما ظَنْكُمْ »؟ (١٠).

قَالَ أَبُو داوُدَ: كَانَ قَعْنَبٌ رَجُلاً صَالِّحِا، وَكَانَ ابن أَبِي لَيْلَىٰ أَرادَ قَعْنَبًا عَلَى القَضاءِ فَأَبَىٰ عَلَيْهِ، وقالَ: أَنا أُرِيدُ الحَاجَةَ بِدِرْهَم فَأَسْتَعِينُ عَلَيْها بِرَجُلٍ. قالَ: وَأَيُّنا لا يَسْتَعِينُ عَلَيْها بِرَجُلٍ. قالَ: وَأَيُّنا لا يَسْتَعِينُ فِي حَاجَتِهِ. قالَ: أَخْرِجُونِي حَتَّىٰ أَنْظُرَ فَأُخْرِجَ فَتَوارَىٰ. قالَ سُفْيانُ: بيْنَما هُوَ مُتَوارِ إِذْ وَقَعَ عَلَيْهِ البيْتُ فَماتَ.

#### \* \* \*

## باب حرمة نساء المجاهدين على القاعدين

[٢٤٩٦] (حدثنا سعيد بن منصور) بن سعيد (٢) الخراساني (أنبأنا سفيان) بن عيينة (عن قعنب، عن علقمة بن مرثد، عن) سليمان (بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن حُصيب (٣) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين. أخرج له البخاري وغيره.

(قال رسول الله ﷺ: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين) عن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۹۷).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصلين، والصواب: شعبة. أنظر ترجمته في «التهذيب» ١١/ ٧٧، «سير أعلام النبلاء» ٥٨٦/١٠.

<sup>(</sup>٣) في (ر): حصين.

الجهاد (كحرمة أمهاتهم) أي: فكما يحرم على القاعدين التعرض لأمهاتهم بالريبة من لمس ونظر محرمين، كذلك يحرم التعرض لنساء المجاهدين بالتعرض لريبة وغيرها، وكما يجب عليهم برأمهاتهم والإحسان إليهن (٢) وقضاء حوائجهن التي لا تترتب عليها مفسدة، لكن لا يعطون حكمهن الأمهات في الخلوة بهن، وكذا حكم أولاد المجاهدين في حقوقهم كحكم أولادهم في البر والإحسان إليهم.

(وما من رجل من القاعدين يخلُف) بضم اللام، كقوله تعالىٰ: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَدرُونَ الْخَلُقْنِي فِي قَوْمِى وَأَصَّلِحَ ﴾ (٣)، وفي معنى المجاهدين الحجاج والمرتحلون (٤) لطلب الحديث والعلم (رجلاً من المجاهدين في أهله) زاد في رواية مسلم (٥): «فيخونه فيهم إلا وقف له». آنتهيٰ.

(إلا نصب له يوم القيامة فقيل له:) أي: قالت له الملائكة: (هذا قد خلفك في أهلك) فخانك فيهم (فخذ من حسناته ما شئت) رواية مسلم: «فيأخذ من حسناته ما شاء» (فالتفت إلينا رسول الله على الله التفاته على أن كلامه أولًا كان لمن يواجهه (فقال: ما ظنكم) ورواه النسائي وزاد (٢): «أترون يدع له من حسناته شيئًا؟» وعلى هذا ففيه التفات

<sup>(</sup>١) في (ر): التعارض، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: إليهم، والمثبت أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٤٢. والآية في الأصلين دون قول: (وقال موسىٰ لأخيه)، وقد أثبته لقبح البدء بـ هَمْنُرُوكَ ٱخْلُفْنِي .

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: المرتحلين والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١٨٩٧).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي الكبرىٰ» (٤٣٦٨).

العالم بالخطاب لمن لم يكن تلقاء وجهه يمينًا وشمالًا؛ لأنه أبلغ في السماع. وفيه استئناس لهم لكن قالوا في الخطيب: لا يلتفت، وقوله: (ما ظنكم؟) معناه: ما تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام، أي: لا يبقي منها شيئًا إن أمكنه (ما ظنكم) ما استفهامية أي: هل تشكون في هاذِه المجازاة.

(فقال أبو داود: كان<sup>(۱)</sup> قعنب) التميمي<sup>(۲)</sup> الكوفي (رجلاً صالحًا) أخرج له مسلم وحده متابعة (وكان ابن أبي<sup>(۳)</sup> ليلئ) عبدُ الرحمن قاضي الكوفة (أراد) أن يكره (قعنبًا على القضاء) أي: على ولايته (فأبئ عليه) أن يقبل منه القضاء (وقال قعنب: أنا أريد الحاجة) أن أشتريها (بدرهم) من السوق (فأستعين بها برجل!) فيه: استعانة أهل العلم بغيرهم في قضاء حوائجهم، وأن ذلك لا ينقص شيئًا من أجرهم إن شاء الله، فقد استعان النبي عليه بكثير من الصحابة في حوائجه.

(قال: وأينا لا يستعين) بالغير (في قضاء حاجته. قال) قعنب: (فأخرجوني حتى أنظر في أمري) أوهمهم بذلك أنه يرجع إليهم (فأخرج) من عند ابن أبي ليلى (فتوارى) عنهم (قال سفيان) بن عينة الراوي عنه (بينما هو متوار إذ وقع عليه [البيت](٤) فمات) رحمه الله تعالى.

#### 

<sup>(</sup>١) بعدها في (ر): بن.

<sup>(</sup>٢) قبلها في الأصلين: بن. ولم يذكر أحد ممن ترجم له ٱسم أبيه.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).(٤) مثبت من «السنن».

## ١٣ - باب في السَّرِيَّةِ تُخْفِقُ

٢٤٩٧ - حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مِيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئِ الْخَوْلانِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّهْنِ الْحَبُلِيَّ عَيْوَلُ: سَمِعْ أَبَا عَبْدِ الرَّهْنِ الْحَبُلِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَا مِنْ عَازِيَةٍ تَغْزُو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَا مِنْ عَازِيَةٍ تَغْزُو في سَبِيلِ اللهِ فيصِيبُونَ غَنِيمَةً إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَىٰ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ ويَبْقَىٰ لَهُمُ النَّلُثُ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ » (١).

#### \* \* \*

## باب ثواب السرية تُخفِق

بضم التاء، وإسكان الخاء المعجمة، وكسر الفاء. وقال الجوهري (٢): يقال: أخفق الغازي إذا غزا فلم يغنم، وأخفق الصائد إذا رجع ولم يصطد.

[٣٤٩٧] (حدثنا [عبيد الله بن عمر] بن ميسرة) القواريري (قال: حدثنا عبد الله بن يزيد) القصير (أنا حيوة) بن شريح (و) عبد الله (ابن لهيعة قالا: أنبأنا أبو هانئ الخولاني، أنه سمع أبا عبد الرحمن الحُبُليَّ يقول: سمعت عبد الله بن عمرو قال رسول الله على الله فيَسْلمون» في سبيل الله وزاد مسلم: «أو سرية تغزو في سبيل الله فيَسْلمون»

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۰۳).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح في اللغة» ٤/ ١٤٦٩.

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين في (ر): عبيدة. والمثبت من «السنن»، وانظر ترجمته من «التهذيب» ١٩٠/ ١٣٠.

(فيصيبون غنيمة) من الغزو (إلا تعجلوا ثلثي أجرهم) وفي رواية لمسلم (۱): «ثلثي أجورهم» (من الآخرة) قال النووي (۲): الصواب الذي لا يجوز غيره أن معناه أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يَسْلم أو سلم ولم يغنم، فإن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم (۳)، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجورهم المرتبة على الغزو (ويبقى لهم الثلث) وتكون الغنيمة في مقابلة الثلث، وهاذا موافق لقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئًا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها (٤). أي: يجتنيها.

ومن الأقوال الفاسدة قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز أن تنقص ثوابهم الغنيمة.

(فإن لم يصيبوا غنيمة تم (٥) لهم أجرهم) ولم ينقص منه شيئًا.



<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۹۰۳).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ۱۳/ ۵۲.

<sup>(</sup>٣) في (ر): عدوهم، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (١٢٧٦) من حديث خباب بن الأرت.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

## ١٤ - باب في تَضْعِيفِ الذِّكْرِ في سَبِيلِ اللهِ تَعالَىٰ

٢٤٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، عَنْ يَجْيَىٰ بْنِ الْمَوْبَ وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ زَبّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعاذٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّفَقَةِ في سَبِيلِ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّفَقَةِ في سَبِيلِ اللهِ بِسَبْعِمائَةِ ضِعْفٍ » (١).

#### \* \* \*

### باب تضعيف الذكر في سبيل الله

[٢٤٩٨] ([أنبأنا أحمد بن عمرو بن السرح) المصري (قال: أنبأنا) عبد الله (ابن وهب) المصري (عن يحيىٰ بن أيوب) الغافقي (وسعيد بن أبي أيوب، عن زبّان) بالزاي والموحدة (بن فاند) بالفاء والنون (٢٠) (عن سهل بن معاذ) وهما ضعيفان، قاله ابن الأثير. (عن أبيه) معاذ] (٣) ابن أنس الجهني .

(قال رسول الله على: إن الصلاة) الفرض والنفل (والصيام) الفرض كالكفارة والنذر وغيرهما (والذكر) من التكبير والتهليل والتسبيح والتلاوة والاعتكاف في المساجد في أيام الجهاد (تضاعف على) ثواب (النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف) وفي «مسند الإمام

 <sup>(</sup>۱) روه الحاكم ۷۸/۲، والبيهقي ۹/ ۱۷۲.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ر)، وغير واضحة في حاشية (ل)، والصواب: فائد، بالهمزة لا بالنون. ٱنظر: «تقريب التهذيب» (٢٠٤٩)

<sup>(</sup>٣) من (ر)، ومطموس على هامش (ل).

أحمد»(١): عن بريدة، عن النبي على قال: «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف».

وأخرجه الطبراني (٢) من حديث أنس عن النبي ﷺ: «النفقة [في الحج مثل النفقة] (٣) في سبيل الله: الدرهم بسبعمائة ».

وروى البزار<sup>(٤)</sup> من رواية أبي هريرة: «المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف». وهذا يعم جميع أنواع البر.



<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ٥/ ٣٥٤، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٧٠٦).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» (٢٧٤) وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصلين، أثبتناه من «المعجم الأوسط».

<sup>(</sup>٤) «مسند البزار» (٩٥١٨)، وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٤٦٧).

#### ١٥ - باب فِيمَنْ ماتَ غازِيًا

٢٤٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنِ ابن ثَوْبانَ، عَنْ أَبِيهِ يَرُدُّ إِلَىٰ مَكْحُولِ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غُنْمِ الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ أَبا مالِكِ الأَشْعَرِيَّ قَلْ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ يَرُدُّ إِلَىٰ مَكْحُولِ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غُنْمِ الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ أَبا مالِكِ الأَشْعَرِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَماتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُو شَهِيدٌ أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْ بَعِيرُهُ أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ أَوْ ماتَ عَلَىٰ فِراشِهِ أَوْ بِأِيِّ صَاءَ اللهُ فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الجَنَّةَ » (١).

#### \* \* \*

#### باب من مات غازيًا

[٢٤٩٩] [(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) الحوطي (أنبأنا بقية بن الوليد، عن) عبد الرحمن (ابن ثوبان، عن أبيه) ثوبان (يَرُدُ إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غَنْم) بفتح المعجمة وسكون النون (الأشعري](٢)، عن أبي مالك الأشعري) قيل: أسمه الحارث بن الحارث.

(سمعت رسول الله على يقول: من فَصَل) بفتح الفاء والصاد المهملة المخففة (في سبيل الله) أي: خرج للجهاد من منزله في سبيل الله، سُمي بذلك لأنه فصل بين إيمانه وكفره كما يقال: فصل الحاكم بين الخصمين (فمات) قبل أن يرجع إلى أهله (أو قُتل في سبيل الله) وهو الجهاد (فهو شهيد أو وقصه) بفتح القاف والصاد المهملة (فرسه) أي: رماه فكسر

<sup>(</sup>۱) روه الحاكم ۲/۷۸، والبيهقي ۹/۱٦٦.

وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٥٣٦١).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ل)، وأثبتناه من (ر).

عنقه، ومنه الأوقص وهو القصير العنق، كأنه لما رمي دخل عنقه في جوفه، والوقص كسر العنق، يقال: وقصه وأوقصه لغتان، ولم يذكر صاحب «الأفعال» إلا وقصه (١) (أو بعيره) سواء كان في القتال أو في الطريق.

(أو للاغته) بفتح الدال والغين المعجمة، أي: ضربته بفيها أوذنبها (هامّة) بتشديد الميم والمد، وهي كل ذي سم يقتل، وجمعها هوام كالحية، ولا تطلق الهامة إلا على ما يقتل، فأما ما لا يقتل ويسم فهي السوام كالزنبور والنحلة (أو مات على فراشه) في طريق الغزو، لعل المراد به أنه مرض على فراشه وهو في سبيل الله الذي خرج له (أو بأي حَتْف) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة فوق هو الموت (شاء الله فهو شهيد) له أجر شهيد في الآخرة، لكن الذي وقصته الدابة إن كان سقوطه عنها بسبب جماح الدابة أو بسبب من أسباب القتال فلا يغسل ولا يصلى عليه، وأما غير ذلك فيغسل ويصلى عليه، ويكون شهيدًا في الآخرة لا في الدنيا (فإن له) على الله (الجنة).



<sup>(</sup>۱) «الأفعال» لابن القطاع ٣١٨/٣.

### ١٦ - باب في فَضْلِ الرِّباطِ

- حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَني أَبُو هانِئ،
 عَنْ عَمْرِو بْنِ مالِكِ، عَنْ فَضالَةَ بْنِ عُبيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « كُلُّ الميِّتِ يُخْتَمُ
 عَلَىٰ عَمَلِهِ إِلاَّ المُرابِطَ فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَىٰ يَوْمِ القِيامَةِ ويُؤَمَّنُ مِنْ فَتَانِ القَبْرِ » (١).

#### \* \* \*

### باب فضل الرباط

أصله من الربط للخيل، ثم سمي ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطًا فارسًا كان أو راجلًا.

قال الخليل بن أحمد أحد أئمة اللغة وثقاتها: الرباط ملازمة الثغور ومواظبة الصلاة (٢). وهذا يدل على أن انتظار الصلاة رباط لغوي حقيقة كما قال النبي ﷺ (٣)، لكن رباط الخيل في سبيل الله أهم كما نص عليه في التنزيل في قوله: ﴿وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ﴾ (٤).

[۲۰۰۰] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني (قال: حدثنا) عبد الله (ابن وهب) المصري قال (حدثني أبو هانئ) حميد بن هانئ (عن عمرو ابن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۷۱۵)، وأحمد ٦/٠٢.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٥٨).

<sup>(</sup>۲) «العين» ٧/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۵۱).

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٦٠.

**مالك)** النكري<sup>(١)</sup>.

(عن فضالة) بفتح (٢) الفاء (ابن عبيد) مصغر الأنصاري، أول مشاهده الخندق، ثم شهد المشاهد كلها، كان قاضيًا بالشام (٣) لمعاوية، ومات بها، وقبره بها معروف، يرفعه فضالة إلى النبي ﷺ.

(أن رسول الله على قال: كل الميت) أي: كل من مات من المسلمين فإنه ينقطع ثوابه و(يختم على عمله) فلا يزاد عليه ولا ينقص منه (إلا المرابط) بالنصب على الاستثناء، المرابطة عند العرب العقد على الشيء حتى لا ينحل، وأفضله رباط الخيل في الثغر كما تقدم، ويدخل فيه مواظبة (٤) الصلاة لما تقدم عن الخليل بن أحمد، ويدل عليه ما قاله أبو عمرو الشيباني (٥): يقال: ماء رابط أي: دائم لا ينزح.

وأما المرابط في سبيل الله عند الفقهاء فهو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة، فأما سكان الثغور دائمًا بأهليهم (٦) الذين يعمرون ما يسكنون فيه ويكتسبون هنالك، فهم (٧) وإن كانوا حماة فليسوا مرابطين، قاله ابن عطية (٨).

<sup>(</sup>۱) كذا في (ل)، وفي (ر): الكندي. وكلاهما خطأ، إنما هو: الجنبي. كما في «التهذيب» ۲۲/ ۲۰۹.

<sup>(</sup>۲) في (ر): بضم، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ر): مرابطة.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الصحاح» للجوهري ٣/ ٢٦٤، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) في (ر): بأهلهم، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>A) «المحرر الوجيز» ١/ ٥٦٠.

قال ابن خواز منداد: إذا كان الثغر مأمونًا ممتنعًا فيجوز سكناه بالأهل والولد، وإن كان غير مأمون جاز أن يرابط فيه بنفسه، إن كان من أهل القتال، ولا ينقل إليه الأهل والولد؛ لئلا يظهر العدو فيسترق ويسبى (١).

وقيل لأبي عبد الله ابن حنبل: فيخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم؟ فقال: كيف لا يخاف الإثم وهو يعرض ذريته للمشركين؟ وقال: كنت آمر بالتحول بالأهل والعيال إلى الشام قبل اليوم، فأنا أنهى عنه الآن؛ لأن الأمر قد أقترب، وقال: لابد لهؤلاء القوم من يوم.

قيل: فذلك في آخر الزمان، قال: وهذا آخر الزمان (٢).

قال ابن قدامة: وهذا محمول على نقلة الأهل إلى ثغر مخوف، فأما أهل الثغر فلابد لهم من السكنى بأهليهم لولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت. قال: وبلغني عن الأوزاعي أنه قال في المساجد التي بالثغر: لو أن لي عليها ولاية لسمرت أبوابها -ولم يقل: لخربتها حتى تكون صلاتهم في موضع واحد إذا جاء النفير، وقال: يوم رباط، وليلة رباط، وساعة رباط، ومن رابط أربعين يوما (٣) فقد أستكمل الرباط، روي ذلك [عن أبي هريرة، وابن عمر، وقد ذكرنا خبر أبي هريرة، وابن عمر، وقد ذكرنا خبر أبي هريرة ألى هريرة أكان ألى هريرة ألى هريرة أكان ألى هريرة ألى هريرة ألى هريرة ألى المرباط أربعين يوما (١٠٠٠) ألى هريرة أبي هريرة أبي هريرة أبي هريرة ألى المرباط ألى هريرة ألى المرباط ألى هريرة ألى المرباط ألى هريرة ألى المرباط ألى هريرة ألى هريرة ألى المرباط ألى هريرة ألى المرباط ألى هريرة ألى المرباط ألى هريرة المرباط ألى هريرة المرباط ألى هريرة ألى هريرة المرباط ألى المرباط ألى هريرة المرباط ألى المرباط ألى المرباط ألى هريرة المرباط ألى هريرة المرباط ألى هريرة المرباط ألى المربا

<sup>(</sup>١) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٤/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٨/ ٣٩٧ (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصول، وأثبتناها من «المغنى» ١٠/ ٣٧٣- ٣٧٤.

وروىٰ أبو الشيخ في كتاب «اليواقيت» بإسناده عن النبي ﷺ: «تمام الرباط أربعون يومًا »(١).

وروى نافع عن ابن عمر أنه قدم على عمر بن الخطاب من الرباط، فقال له: كم رابطت؟ قال: ثلاثين يومًا. قال: عزمت عليك إلا رجعت حتى تتمها أربعين يومًا (٢).

وأفضل الرباط المقام بأشد الثغور خوفًا، وفضل الرباط في ثغر عسقلان؛ لما روى الدارقطني في كتابه المخرج على الصحيحين بإسناده عن ابن عمر: أن النبي على صلى على مقبرة فقيل: يا رسول الله، أي مقبرة هي؟ قال: «مقبرة بأرض العدو، يقال لها: عسقلان يفتتحها ناس من أمتي، يبعث الله منها سبعين ألف شهيد، فيشفع الرجل في مثل ربيعة ومضر، ولكل مكان عروس، وعروس الجنة عسقلان »(۳).

وبإسناده عن ابن عباس أن رجلًا أتى النبي عَلَيْ فقال: إني أريد أن أغزو. فقال: «عليك بالشام وأهله، ثم الزم من الشام عسقلان فإنها إذا

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» ٨/ ١٣٣ (٧٦٠٦)، وفي «مسند الشاميين» ٤/ ٣٢٣ (١٩٠٠)، وفي «مسند الشاميين» العرب بن (٣٤٤٠) من حديث أبي أمامة، قال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٢٩٠: فيه أيوب بن مدرك، وهو متروك.

وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٤٨٠).

<sup>(</sup>۲) «مصنف عبد الرزاق» ٥/ ٢٨٠ (٩٦١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٥٤ وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. والدولابي في «الكنى والأسماء» ٢/ ٨٤٢ ثم قال: هذا حديث منكر جدًا، وهو يشبه حديث الكذابين، والله أعلم.

دارت الرحلى (۱) في أمتي كان أهلها في راحة وعافية (۲). وعن عطاء الخراساني قال: «رحم (۳) الله أهل الخراساني قال: «رحم الله عن أن رسول الله على قال: «مقبرة تكون بعسقلان». المقبرة ". ثلاث مرات، فسئل عن ذلك فقال: «مقبرة تكون بعسقلان». فكان عطاء يرابط بها كل عام أربعين يومًا حتى مات (٤).

(فإنه ينمو) قال الزمخشري<sup>(٥)</sup>: نميت الحديث ونميته مخففًا ومشددًا؛ فالمخفف في الإصلاح، والمشدد في الإفساد. أي: يضاعف (له) أجر (عمله يوم القيامة) لأنه لا معنىٰ للنماء إلا المضاعفة للأجر، وهي غير موقوفة علىٰ سبب، فينقطع بانقطاعه كما في حديث: «إذا مات الإنسان أنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، أنفرد به مسلم في «صحيحه»<sup>(٢)</sup>؛ فإن الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو لوالديه والولد وموت الولد بخلاف الرباط؛ فإنه فضله دائم من الله تعالىٰ إلىٰ يوم القامة.

<sup>(</sup>١) في (ر): الراحة، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» (٦٦٧٩)، قال الهيثمل في «مجمع الزوائد» ١٠/٦٠: وفيه يحيل بن سليمان المدنل، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ل): أهل.

<sup>(</sup>٤) رواه سعيد بن منصور في «السنن» ٢/ ١٩٤ (٢٤١٥). وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣١٠٧).

<sup>(</sup>٥) «الفائق في غريب الحديث» ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (١٦٣١)، وسيأتي برقم (٢٨٨٠) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) في (ر): الديه.

قال القرطبي: وهذا لأن أعمال البر كلها لا متمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منهم بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام (١).

(وُيؤَمَّن) بضم الياء، وتشديد الميم المفتوحة، ويجوز تخفيفها، أي: يرزقه الله الأمن (من فَتَاني (٢) القبر) تثنية فتان بفتح الفاء وتشديد المثناة مبالغة في الفاتن، والمراد بهما هنا منكر ونكير سميا بذلك؛ لأنه يفتتن بهما، أي: يختبر بسؤالهما الميت ليظهر الكافر من المؤمن للملائكة، فيثبت الله المؤمن ويلقنه كلمة الحق عند السؤال في القبر، ويضل الكافر عن كلمة الحق فيقول: لا أدري. فنسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

وفي هذا الحديث دليل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت، لكن هذا العمل الذي يجري عليه ثوابه إلى يوم القيامة هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة؛ لما رواه ابن ماجه (٣) بإسناد صحيح عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: «من مات مرابطًا في سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنًا من الفزع ». ورواه الطبراني في «الأوسط» (٤) وزاد فيه: «وقيل له: قف آشفع إلى أن يفرغ من الحساب».

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» ٤/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصلين: نسخة: فتان.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٢٧٦٧).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» (٣٢٩٩)

قال المنذري<sup>(۱)</sup>: لكن إسناده مقارب. فعلى هذا يكون العمل الذي ينمو للمرابط مقيد بقيد<sup>(۲)</sup> العمل الصالح.

وله قيد ثانٍ وهو أن يموت في الرباط، لكن من مات مرابطًا في شهر رمضان حصل له الثواب الدائم، وإن لم يمت في الرباط؛ لما روى ابن ماجه (٣) عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبًا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرًا ». أراه قال: «أفضل من عبادة ألفي سنة صيامها وقيامها، فإن رده الله إلى أهله سالمًا لم يكتب عليه سيئة ألف سنة، ويجري عليه أجر الرباط إلى يوم القيامة ». لكن في سنده عمر بن صبح عليه أجر الرباط إلى يوم القيامة ». لكن في سنده عمر بن صبح الخراساني، قال المنذري: ولولا أنه من الأصول لما ذكرته (٤).

<sup>(</sup>۱) «الترغيب والترهيب» ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٤) «الترغيب والترهيب» ٢/ ٢١١. وقال: وآثار الوضع ظاهرة عليه.

### ١٧ - باب في فَضْلِ الحَرْسِ في سَبِيلِ اللهِ تَعالَىٰ

ابن سَلام - عَدَّقَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّقَنَا مُعاوِيةً - يَعْني: ابن سَلام - عَنْ زيْدٍ - يَعْني: ابن سَلام - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلام ، قَالَ: حَدَّقَنِي السَّلُولِيُّ أَبُو كَبْشَةً أَنَّهُ حَدَّقَهُ سَهْلُ ابن المَّنْظَلِيَّةِ أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ حُنيْنِ فَأَطْنَبُوا السِّيْرَ حَتَّىٰ كَانَتْ عَشِيَّةً فَحَضَرْتُ الصَّلاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَجَاءَ رَجُلُ فَارِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي فَحَضَرْتُ الصَّلاةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَجَاءَ رَجُلُ فَارِسٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي فَحَضَرْتُ الصَّلاةَ عِنْدَ مَتَّىٰ طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَاذِنَ عَلَىٰ بَكْرَةِ آبَائِهِمْ انْطُلَقْتُ بِيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّىٰ طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَاذِنَ عَلَىٰ بَكْرَةِ آبَائِهِمْ انْطُلَقْتُ بِيْنَ أَيْدِيكُمْ حَتَّىٰ طَلَعْتُ جَبَلَ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا أَنَا بِهَوَاذِنَ عَلَىٰ بَكْرَةِ آبَائِهِمْ وَشَائِهِمُ آجُتَمَعُوا إِلَىٰ حُنيْنِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ وقَالَ: « مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ ». قَالَ أَنَسُ غَنِيمَةُ المُسْلِمِينَ غَدًّا إِنْ شَاءَ اللهُ ». ثُمَّ قَالَ: « مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟ ». قَالَ أَنَسُ مُرْتَدِ الغَنَوِيُّ: أَنَا يَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَ هُوالًا اللهُ فَجَاءَ إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ مُولًا اللهُ عَبَ حَتَىٰ تَكُونَ في رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مُولًا اللهُ عَبَ عَلَىٰ اللّيْلَةَ ».

فَلَمّا أَصْبَحْنا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَىٰ مُصَلاًهُ فَرَكَعَ رَكْعَتيْنِ ثُمَّ قَالَ: « هَلْ أَحْسَسْتُمْ فَارِسَكُمْ؟ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَحْسَسْناهُ. فَثُوّبَ بِالصَّلاةِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّيه، وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ، حَتَّىٰ إِذَا قَضَىٰ صَلاتَهُ وَسَلَّمَ قَالَ: « أَبْشِرُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ فَارِسُكُمْ ». فَجَعَلْنَا نَنْظُرُ إِلَىٰ خِلالِ الشَّجَرِ فِي الشِّعْبِ فَإِذَا هُوَ قَدْ جَاءَ حَتَّىٰ وَقَفَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي ٱنْطَلَقْتُ حَتَّىٰ كُنْتُ فِي الشَّعْبِ فَإِذَا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمّا أَصْبَحْتُ ٱطَّلَعْتُ الشَّعْبِيْنِ أَعْلَىٰ هنذا الشِّعْبِ حَيْثُ أَمَرَ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمّا أَصْبَحْتُ ٱطَّلَعْتُ الشَّعْبِيْنِ كِلَيْهِما، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « هَلْ نَزَلْتَ اللَّيْلَةَ؟ ». قالَ: لا إلاّ مُصَلِّيًا أَوْ قَاضِيًا حَاجَةً. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « قَدْ أَوْجَبْتَ فَلا عَلَيْكَ أَنْ لا تَعْمَلَ بَعْدَها » (١) . لا تَعْمَلَ بَعْدَها » (١).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرئ» (۸۸۷۰)، والطبراني ۲/۲۹ (۵۲۱۹)، والحاكم ۱/۲۱ (۵۲۱۹)، والبيهقي ۲/۳۱، ۱٤۹/۹. والبيهقي ۳۷۸۱، والبيهقي ۳۷۸۱، وصححه الألباني في «الصحيحة» (۳۷۸).

### باب فضل الحرس في سبيل الله تعالى

[۲۰۰۱] (حدثنا أبو توبة، [حدثنا معاوية - يعنى: ابن سلام - عن زيد - يعنى: ابن سلام - أنه سمع أبا سلام قال: حدثنى السلولي أبو كبشة] (۱)، عن سهل ابن الحنظلية) الحنظلية أمه، وقيل: أم جده، وهو سهل بن الربيع بن عمر، ويقال: سهل بن عمرو (أنهم) أي: أنه ومن كان مع النبي على من الصحابة (ساروا مع رسول الله على) أي: أمامه وهو آخرهم، وهكذا ينبغي أن يكون أمير الجيش في آخرهم؛ لينظر في مصلحة من أعتل بعيره ومن مرض أو ضعف عن المشي أو أثقله حمل الزاد.

(يوم) أي: في يوم قربوا من (حنين) وهو وادٍ قريب من الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا (فأطنبوا) بفتح النون، والباء الموحدة (السير) أي: أطالوا في السير ذلك اليوم، والأطناب الطوال من حبال الفسطاط والأصر القصار (حتى كان عشية) بالرفع والنصب؛ لأن (كان) تامة، أي: حتى حضر وقت العشية، حكى النووي عن أهل اللغة أن العشي ما بين زوال الشمس وغروبها (٢).

(فحضرت الصلاة مع رسول الله) كما في رواية: حضرت صلاة الظهر، وهي مبينة للرواية الأولى (فجاء رجل فارس) كان قد تقدم على الجيش كالطليعة لهم (فقال: يا رسول الله إني أنطلقت بين

<sup>(</sup>١) سقط من (ر) وهو على حاشية (ل) غير واضح، والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي على مسلم» ٥/ ٦٨، ونسبه للأزهري في «تهذيب اللغة» ١/ ٣٢٥.

٧٣

أيديكم) مسرعًا (حتى طلِعتُ) بكسر اللام، قال الجوهري<sup>(۱)</sup> وغيره<sup>(۲)</sup>: طلِعت الجبل بالكسر، أي: علوته. (جبل كذا وكذا) كناية عن جبل يعرفونه.

(فإذا) للمفاجأة (أنا بهوازن) وهي قبيلة من قيس (علىٰ بكرة) بفتح الباء الموحدة، وإسكان الكاف (أبيهم)<sup>(٣)</sup> قال الجوهري<sup>(٤)</sup>: هله الكلمة يراد بها الجماعة إذا جاؤوا معًا لم يتخلف منهم أحد، وليس هناك بكرة في الحقيقة (بظعنهم) بفتح الظاء والعين، وسكون العين لغتان جمع ظعينة، وهي المرأة ما دامت في الهودج، مأخوذ من الظعن، وهو السير، كما قال تعالىٰ: ﴿يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ مُ اللهِ وأصل الظعينة الراحلة لا تسير.

(ونعمهم) وهي الإبل والبقر (وشائهم) بالمد جمع كثرة، واحدها شاة، والشياه جمع شاة، وكان جماع أمر هوازن إلى مالك بن عوف النصري، فلما أجمع السير إلى رسول الله على حط معهم نساءهم وأموالهم وأبناءهم، فلما نزلوا بأوطاس أجتمع الناس إلى [مالك ابن] عوف وفيهم دريد بن الصمة، شيخ كبير ليس فيه إلا التيمن برأيه، فقال له (٧): يا مالك، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ۳۸۸/۳.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «أساس البلاغة» ١/ ٣٩٣، «الأفعال» لابن القطاع ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في الأصلين: نسخة: آبائهم.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) النحل: ٨٠.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق. (٧) من (ل).

وبكاء الصغير؟ قال: سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال راعي ضأن<sup>(۱)</sup> والله، وهل يرد المنهزم [شيء، إنها]<sup>(۲)</sup> إن كانت النصرة لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك<sup>(۳)</sup>.

(اجتمعوا إلى حنين) للقتال (فتبسم رسول الله) وسبب تبسمه أن الفارس لما ذكر له أمر هوازن واجتماعهم وأن معهم النساء والأبناء والإبل والبقر والغنم سر رسول الله على وتبسم لما أطلعه الله تعالى عليه في كونهم سيصيرون في غد غنيمة للمسلمين ينتفعون بهم.

(وقال) للفارس (تلك) أي: هانده الظعائن والنعم والشاء (عليه المحميعها (غنيمة المسلمين (ه) غدًا) وهاذا من معجزاته على بإخباره بالمغيبات قبل أن تقع (إن شاء الله تعالى) إن قيل: إذا كان الله قد أعلمه أنها في غد غنيمة للمسلمين، وعلم الله تعالى لا يبدل ولا يغير، فلم علق ذلك بمشيئة الله تعالى الله فالجواب: يحتمل أن تكون (إن) بمعنى إذ شاء الله. أي: حيث شاء الله تعالى، ويحتمل أن الله تعالى لما أعلمه ذلك أخبر به لكنه استثنى على ما أمره الله تعالى في

<sup>(</sup>١) في الأصلين: ضال. وهو خطأ والمثبت من كتب السير.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في الأصلين إلى: سحانها.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «دلائل النبوة» للبيهقي ٥/ ١٨٥، و«السيرة النبوية» لابن هشام ٥/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) في (ر)، والنساء، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) ورد بعدها في (ر): نسخة: للمسلمين.

قوله تعالىٰ: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله﴾(١)، فأتىٰ بالاستثناء تبركًا بالآية لا تعليقًا للمشيئة.

(ثم قال: من يحرسنا) من العدو في هلّه (الليلة) الآتية جميعها. فيه: جواز الاحتراس من العدو، والأخذ بالحزم، وترك الإهمال في وقت الحاجة إلى الاحتياط، وفي معناه حراسة البيوت في الإقامة، وأخذ الأجرة عليه، يحتمل أن يكون هله قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النّاسِّ فإنه كان يحرس قبل نزول الآية، وكان أبو طالب يرسل(٢) معه كل يوم مع رسول الله رجالًا من بني هاشم يحرسونه حتى نزل: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ النّاسِّ (٣)، فقال النبي على: "يا عماه، إن الله قد عصمني من الجن والإنس، ولا أحتاج من عحرسني "(٤). ويحتمل أن يكون بعد نزول الآية وهو الظاهر، فإن طلب هله الحراسة كان في غزاة حنين بعد فتح مكة، وعلى هله فهو غير محتاج للحراسة، وطلب الحراسة إنما كان لحراسة من معه من الجيش.

(قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا) أحرسكم (يا رسول الله) يحتمل

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٣.

<sup>(</sup>۲) في (ر)، يحرس، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١٦٦٣)، وعزاه ابن كثير في «تفسيره» ٣/ ١٥٣ لابن مردويه، والواحدي في «الوسيط» ٢/ ٢٠٩، من طرق عن أبي كريب، عن عبد الحميد الحماني، عن النضر، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٨١: رواه الطبراني، وفيه النضر بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.

أن النبي عَلَيْ دعا لأنس لما قال هذا الكلام كما دعا في مقدمه المدينة لسعد بن أبي وقاص حين قال له: جئت أحرسك هذه الليلة (١). وكان رسول الله عليه يدعو لمن صنع إليه معروفًا أو إلى الناس ويثنى عليه.

(قال: فاركب) أي: فرسك لتحرس الجيش هأذِه الليلة (فركب فرسًا له) امتثالًا لأمر النبي على، أتى بفاء التعقيب؛ لتدل على سرعة امتثاله الأمر (وجاء إلى النبي على) ذكر المجيء بعد أن كان عند النبي على حاضرًا يدل على أنه لما ركب الفرس ذهب للحراسة فتذكر كثرة جماعة هوازن وشدة بأسهم، ورجع إلى النبي على ليؤكد عليه المقال الأول، وليسمع البشارة من النبي على ثانيًا، ويزداد يقينًا، ويثبت قلبه عند الحراسة من العدو، قال له: إن هوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا على حنين فأعاد له النبي على القول (وقال: تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله) كما تقدم (ثم قال) النبي على حين رآه رجع (من يحرسنا الليلة؟) لينظر هل هو باق على ما قال أولًا أو جبن عن الحراسة.

(قال أنس بن أبي مرثد) في المرة الثانية (أنا يا رسول الله) أمتثل ما تأمرني به والله تعالى يحرسكم ويحفظكم، وفيه جواز قول الإنسان لأستاذه وشيخه: أنا أفعل لك كذا. والرد على من منع من ذلك؛ لأن أنا من قول الشيطان، ولأن النبي كرهه ممن استأذن فقال: من أنت؟ فقال: أنا؟ فخرج النبي وهو يقول: من أنا من أنا. كالكاره له (٢). وإن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۸۵)، ومسلم (۲٤۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٢٥٠)، ومسلم (٢١٥٥) من حديث جابر بن عبد الله.

كان الأولى أن يقول لمن يخاطب شيخه: الفقير أو العبد يفعل كذا.

(قال: فاركب) فيه دليل على أن الأولى أن يكون الحارس راكبًا على فرس إن وجد، وإلا فغيره (فركب) في الحال (فرسًا له) فيه: أنه (١) ينبغي أن يكون فرس من يحرس ملكًا له لا عارية، ولا من بيت المال (وجاء) بعدما ركب (إلى رسول الله) يتمثل ما يأمره به، وإن كان قد علم أنه أمره بالحراسة؛ لكنه جاء إليه ليذكر أن يقف للحراسة وليوصيه (٢) بشيء غير ذلك وليدعو له.

(فقال له رسول الله: أستقبل) بوجهك (هذا الشّعب) بكسر الشين المعجمة هو ما أنفرج بين الجبلين، وقيل: الطريق في الجبل (حتىٰ تكون) فيه حذف، تقديره: سر<sup>(۳)</sup> علىٰ فرسك إلىٰ هذا الشعب حتىٰ تكون (في أعلاه) فيه: أنه يستحب للحارس أن يكون في مضيق الطرق، وأن يكون في أعلاه؛ ليتمكن ويظفر بالعدو.

(ولا تَغُرَّن) بفتح التاء وضم الغين وتشديد الراء ونون التأكيد، وبضم النون وفتح الغين والراء المشددة أو المخففة. أي: لا تغفلن عن مراقبة هذا الشعب وحفظه من العدو بنعاس أو نظر إلىٰ غيره، بل يكون النظر (مَن) بفتح الميم (قبلك) بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي: من جهتك التي أمرتك بحفظها وهي جهة الشعب. فيه: وصية الإمام للحارس على اعتنائه بالحراسة وترك غفلته، ويستحب الدعاء له بالإعانة علىٰ ما هو

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>۲) في (ر)، وأن يوصيه، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ر)، سير، والمثبت من (ل).

بصدده (الليلة) أي: لا تغفل في جميع هاذِه الليلة.

(فركع ركعتين) من غير الفريضة، الظاهر أن هاتين الركعتين ركعتا الفجر لما سبق في أبي داود: «لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين »(۳) وفي لفظ: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان» رواه الدارقطني (٤). وهاتان الركعتان ركعهما النبي على بعد الفجر لقوله أولًا: فلما أصبحنا. (ثم قال: هل أحسستم) أي: علمتم أو عرفتم أمر (فارسكم؟) وأصل ذلك من الإحساس وهو وجود الشيء بالحاسة.

<sup>(</sup>١) في (ر): أو غيره. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) برقم (١٢٧٨) وفيه: سجدتين. بدل: ركعتين.

<sup>(</sup>٤) «سنن الدارقطني» (١/ ٢٤٦) بلفظ: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، ورواه الترمذي (٤١٩) باللفظ الذي أورده المؤلف ثم قال: وهو ما ٱجتمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلى الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر.

وفيه: دليل على تفقد الأمير أمر عامته والسؤال عن حال من أرسله في مهم وعمن غاب من جماعته.

(قال رجل:) من القوم (يا رسول الله، ما أحسسنا) من أمره شيئًا. فيه: جواز الإخبار عن رفقته بما غلب على ظنه من حالهم (فثوب) بضم المثلثة وكسر الواو المشددة (بالصلاة) أي: أقيمت صلاة الصبح المفروضة، ويطلق التثويب على الأذان، وكل داع مثوب، وقد ثوب فلان بالصلاة إذا دعا إليها، والأصل فيه: الرجل يجيء مستصرخًا فيلوح بثوبه، فسمي الدعاء تثويبًا لذلك، فإن حملنا التثويب على الإقامة أو الأذان ففيه دليل على أن الأذان أو الإقامة تسن للمسافر والغازي ولا تختص بالمقيم.

(فجعل رسول الله يصلي وهو يلتفت (١) أي: في حال صلاته وهو في أثنائها (إلى الشعب) يعني: الذي (٢) أمر الفارس باستقباله وحفظه، وقد أستدل كثير من العلماء بهذا الحديث على جواز الألتفات في الصلاة بوجهه من غير تحويل قدميه إذا دعت إليه حاجة كالتفاته الله إلى جهة الشعب الذي من جهة العدو لمعرفة أمر الفارس الذي أشتغل قلب الغزاة من جهته، فإن كان الألتفات لغير حاجة فيكره؛ لما رواه أبو داود عن أبي ذر: « لا يزال الله مقبلًا على العبد في صلاته ما لم يلتفت »(٣).

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: يتلفت.

<sup>(</sup>٢) في (ر): النبي. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) سبق في كتاب الصلاة، باب الألتفات في الصلاة برقم (٩٠٩).

وروى الترمذي (١) من حديث أنس: «إياك والالتفات في الصلاة، فإن كان ولابد ففي التطوع»، وقال: حديث صحيح.

وفي بعض نسخ أبي داود المعتمدة: فجعل رسول الله يتلفت، بتقديم التاء على اللام وتشديد الفاء، وهو يدل على كثرة التلفت.

(حتىٰ إذا قضىٰ صلاته) وهي صلاة الصبح (وسلم) أي: تسليمتين يمينًا وشمالًا كما هو غالب أحواله، ويحتمل أن تكون التسليمة الأولىٰ فقط، فإن الفعل إذا أطلق يحمل على الأقل (قال: أبشروا) بفتح الهمزة كما قال تعالىٰ: ﴿وَأَبشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ﴾ (٢). فيه: استحباب البشارة والتهنئة كما بشر النبي ﷺ كعب بن مالك بتوبة الله عليه بقوله: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ». متفق عليه (٣).

(فقد جاءكم فارسكم) الذي ذهب إلى الشعب، وفيه: مدح للفارس (فجعلنا ننظر إلىٰ خلال الشجر) أي: إلىٰ ما بين الأشجار التي (في الشعب) وواحد الخلال خلل، وأصله الفرجة بين الشيئين، وليس نظرهم (٤) إلىٰ خلال الشجر شكًا في إخبار النبي ﷺ، فإن خبره يفيد العلم، لكن أرادوا أن يجمعوا بين العلم الخبري والعلم الضروري بحاسة البصر، وهذا علىٰ أن العلوم تتفاوت ويكون بعضها أقوىٰ من بعض كما قال إبراهيم: ﴿وَلَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْمَى ﴿ (٥).

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (٥٨٩) وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۳۰.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٤١٨)، «صحيح مسلم» (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٤) في (ر): نظر، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢٦٠.

(فإذا هو) يعني: الفارس (قد جاء) مسرعًا (حتى وقف على رسول الله على أي: وقف بفرسه على رسول الله على أي: وقف بفرسه على رسول الله على أن من أرسله الأمير إلى جهة وقدم منها أن يبدأ في قدومه بالاجتماع بالأمير قبل (١) غيره، وظاهر اللفظ أنه أستمر راكبًا حتى وقف على النبي على ولم ينزل عن الدابة قبل أن يصل إليه كما هو الأدب، ولعله أستمر راكبًا حرصًا على سرعة وصوله إلى النبي على فإن الفرس أسرع مشيًا من مشيه.

(فسلم) على النبي ﷺ، فيه: تسليم القادم من السفر على المقيم، ويسلم الراكب على الماشي [والواقف والجالس، وتسليم الصغير على الكبير، كما في الصحيحين (٢): «ويسلم الراكب على الماشي الكبير» وألماشي على القاعد»، وفي البخاري: «يسلم الصغير على الكبير» (٤).

(فقال) يا رسول الله (إني أنطلقت حتىٰ كنت في أعلىٰ هذا الشعب (٥) حيث أمرني رسول الله ﷺ) فبت أرقبه هاذِه الليلة حتىٰ أصبحت (فلما أصبحت أطّلعت) بتشديد الطاء من قوله: ﴿فَاَطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ أَصبحت أطّلعت) بتشديد الطاء من قوله وله: ﴿فَاطَلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ أَصبحت أطّلعت) بتشديد الطاء من قوله وجه اللام كما تقدم (الشعبين) أي: علَوْتهما. يعني: الشعبين الذين في وجه العدو [(كليهما) بإسكان

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>۲) «صحیح البخاري» (۱۲۳۱)، «صحیح مسلم» (۲۱۹۰) من حدیث أبي هریرة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٦٢٣٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) ورد بعدها في (ل): وفي نسخة: هلَّـِه الشعب. فكلا التذكير والتأنيث جائز؛ لأن الشعب مجازى التأنيث، دون الشعب الآخر.

<sup>(</sup>٦) الصافات: ٥٥.

المثناة قبل هاء الضمير، قلبت الألف ياء كما قلبت في: عليهما ولديهما. (فنظرت) من الشعبين إلى جهة العدو](١) (فلم أر أحدًا منهم. فقال له رسول الله على: هل نزلت) في هلزه (الليلة؟) عن فرسك؟ (قال: لا) أي: لم أنزل عنها (إلا مُصَلِّيًا) منصوب على المفعول له أي: إلا لأجل الصلاة (أو قاضيًا) بنصب الياء (حاجة) فيه دليل على شدة أعتنائهم بأمر رسول الله واحتراصهم على أفعال الخير.

(فقال له رسول الله ﷺ: قد أوجبت) بإسكان الباء الموحدة، أي: أتيت بفعل أوجب الله لك به الجنة (فلا) حرج (عليك) في (أن لا تعمل) عملًا من أعمال البر (بعدها) أي: بعد حراستك الشعب في هانيه الليلة، والظاهر أن المراد بترك العمل العمل الموجب لدخول الجنة وارتفاع الدرجات، وأما ما فرضه الله عليه من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك فلا يجوز له تركه بعد تلك الليلة بهانيه الحراسة، وهأذا فيه حث عظيم وتفضيل جسيم للحراسة في سبيل الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ر).

## ١٨ - باب كَراهِيَةِ تَرْكِ الغَرْوِ

٢٥٠٢ - حَدَّثَنا عَبْدَةُ بْنُ سُلِيْمانَ المُرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنا ابن الْبارَكِ، أَخْبَرَنا وُهيْبُ - قَالَ عَبْدَةُ: يَعْني: ابن الوَرْدِ - أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْلنْكَدِرِ، عَنْ سُميًّ، عَنْ أَي صالِحٍ، عَنْ أَي هُرِيْرَةً، عَنِ النَّبي ﷺ قالَ: « مَنْ ماتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ ماتَ عَلَىٰ شُعْبَةٍ مِنْ نِفاقٍ » (١).

70٠٣ – حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ وَقَرَأْتُهُ عَلَىٰ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الجُرْجُسِيِّ، قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الحَارِثِ، عَنِ القاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَدْ القاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمُامَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: « مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غازِيًا في أَمامَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: « مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غازِيًا في أَهْلِهِ بِخيْرِ أَصابَهُ اللهُ بِقارِعَةٍ ». قالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ: « قَبْلَ يَوْمِ القِيامَةِ » ( أَنْ اللهُ بِقارِعَةٍ ». قالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ: « قَبْلَ يَوْمِ القِيامَةِ » ( أَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢٥٠٤ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، عَنْ مُمْيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ أَنَّ النَّبي ﷺ قالَ: «جاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ »(٣).

\* \* \*

### باب كراهة ترك الغزو

[٢٥٠٢] (حدثنا عبدة بن سليمان) الصبي (١) (المروزي، أنبأنا) عبد الله

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۹۱۰).

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي (٢٤٦٢)، والطبراني ٨/ ١٧٩ (٧٧٤٧)، والبيهقي ٩/ ٤٨. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٦١).

 <sup>(</sup>۳) رواه النسائي ٦/٧، ٥١، وأحمد ٣/١٢٤، ٢٥١.
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصلين، وهو خطأ، والصواب: المصيصي، أنظر ترجمته من «التهذيب» ٨١/ ٨٣٤.

(ابن المبارك) المصري<sup>(۱)</sup> (أنبأنا وهب<sup>(۲)</sup> بن الورد) بفتح الواو القرشي (أخبرنا عمر بن محمد [بن]<sup>(۳)</sup> المنكدر) أبي عبد الله (عن سمي) مصغر مولئ أبي بكر (عن أبي صالح) السمان.

(عن أبي هريرة (٤)، عن النبي على قال: من مات ولم يغز) أي: قبل إن الغزو ببدنه في سبيل الله (ولم يحدث نفسه بالغزو) أي: ولم ينو الغزو (مات) وهو (على شعبة) بضم الشين، وروي: شعبة من نفاق (٥). أي: خصلة من خصال (نفاق) وأصل الشعبة القطعة من الشيء، قال عبد الله ابن المبارك: نُرىٰ ذلك –أي: نظن ذلك – كان على عهد النبي على عهد النبي على عني حيث كان الجهاد واجبًا، وحمله على النفاق الحقيقي، قال النووي: وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل. وقال غيره: إنه عام في جميع الأزمان، والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف. قال: ترك الجهاد أحد شعب النفاق (٧).

وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها، وأن من لم يتمكن من فعل الخير فينبغي له أن يعزم على فعله إذا تمكن من فعله وأن ينويه (^) لتكون نيته بدلًا من فعله في ذلك الوقت.

وقد أختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصلين، وهو خطأ والصواب: الحنظلي التميمي المروزي. أنظر ترجمته من «التهذيب» ١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) كذا في (ر)، وغير واضحة في (ل)، والصواب: وهيب.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر). (٤) ساقط من (ل).

<sup>(</sup>٥) ، (٦) «صحيح مسلم» (١٩١٠).

<sup>(</sup>V) «شرح النووي على مسلم» ٥٦/١٣. (A) في (ر): يكنوبه.

بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله فهل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة؛ لأن مدة الصلاة وقتها محدود فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير، بخلاف تأخير الحج، فإن وقته العمر وهو غير محدود (١).

[٣٠٥٣] (حدثنا عمرو بن عثمان) بن كثير (وقرأته علىٰ يزيد بن عبد ربه الجرجُسي) بضم الجيمين ومهملة (قالا: حدثنا الوليد بن مسلم) الدمشقي (عن يحيىٰ بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن النبي: من لم يغز) بنفسه (أو يجهز غازيًا) بما يحتاج إليه في غزوه من العدة والسلاح والحمل والنفقة وغير ذلك، ويحصل هذا الأجر لكل جهاز قليله وكثيره (أو يَخُلُف) بفتح أوله وسكون الخاء وضم اللام (غازيًا) بالقيام (في أهله) من النساء والبنين، وعلىٰ أمواله وخدمته (٢)، ويدخل فيه كل من خلف الغازي (بخير) من قضاء حاجة لهم أو ذب عنهم (أصابه الله) تعالىٰ (بقارعة) أي: داهية من شدائد الدهر تقرع قلبه بالخوف، والهاء فيه للمبالغة، وتكون في البدن والمال، يقال: قرع الفناء إذا خلا من الماشية، ونعوذ بالله من قرع الفناء وصَفَرِ الإناء (٣).

(قال يزيد بن عبد ربه) الجرجي (٤) بفتح (٥) الجيمين وبينهما مهملة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح النووي على مسلم» ١٣/٥٦.

<sup>(</sup>۲) في (ر): وحرفته. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) أيَ: خُلُوِّ الديار من سُكانها ، والآنيةِ من مُسْتَوْدعاتها. أنظر : «لسان العرب» ٨/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، وهو خطأ، والصواب: الجرجسي.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصلين، مع أنه قال في أول الحديث: بضم. قلت: وبضم هو الصواب. انظر: «الأنساب» للسمعاني ٣/ ٢٤٢.

(في حديثه: قبل يوم القيامة) أي: تصيبه القارعة في الدنيا قبل موته، قال أحمد بن حنبل (١): يقول: لا إله إلا الله ما كان أثبته! ما كان فيهم – يعني: في أهل حمص – مثله! أي: مثل أبي الفضل يزيد بن عبد ربه. فيما رواه اللؤلؤي عنه.

[٢٥٠٤] (أنبأنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (أنبأنا حماد) بن سلمة (عن حميد) بن عبد الرحمن (٢٠ (عن أنس: أن النبي على قال: جاهدوا المشركين بأموالكم) في كل ما يحتاجه المجاهد من دواب وسلاح وزاد، وغير ذلك (وأنفسكم) أي: بالقتال بالسلاح، وقال الله (٣) تعالى: ﴿فَضَّلَ اللهُ اللهُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِم وَأَنفُسِم (٤)، وقد تقدم أول الباب أن الجهاد يكون بالقلب واللسان واليد والسيف (وألسنتكم) كما قال تعالى: ﴿فَلَا تُولِع الْكَنفِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ ﴿ أَن الجهاد يكون بالقلب واللسان واليد والسيف (والسنتكم) كما قال وجادلهم بالقرآن، وبمخالفتك لهم، واغلظ كما قال تعالى: ﴿جَهِدِ وَجَادِلهم بالقرآن، وبمخالفتك لهم، واغلظ كما قال تعالى: ﴿جَهِدِ

### 

<sup>(</sup>١) رواه عنه أبو داود في «سؤالاته» (٣٠٧)، وانظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٥٣٨/١٩.

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصلين وهو خطأ، فليس حميد بن عبد الرحمن يروي عن أنس، ولا روى عنه حماد بن سلمة، وحميد هذا إما حميد الطويل بن أبي حميد وإما حميد بن هلال، فكلاهما يروى عن أنس وكلاهما يروي عنه حماد بن سلمة، وكلاهما ثقة. وانظر ترجمة أنس وحماد من «التهذيب» ٣/ ٣٥٦، ٧/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) لفظ الجلالة ساقط من (ل).

<sup>(</sup>٤) النساء: ٩٥. (٥) الفرقان: ٥٦.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٧٣، التحريم: ٩.

## ١٩ - باب في نَسْخ نَفِيرِ العامَّةِ بِالخاصَّةِ

٢٥٠٥ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ المَرْوَذِيُّ، حَدَّثَنِي عَلَيُّ بْنُ الْحَسِيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ﴿ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا لَيْحُويِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ: ﴿ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا لَلْهُومِنُونَ لِللّهُ اللّهِ قَوْلِهِ: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) نَسَخَتُها اللّهَ أَلْهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

٢٥٠٦ – حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ الْحَبابِ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ الْحَنَفِي، حَدَّثَنِي نَجْدَةُ بْنُ نُفيعٍ قالَ: سَأَلَتُ ابن عَبّاسٍ عَنْ هَذِه الآيَةِ: ﴿ إِلَّا لَيْ مُرُوا يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِي مَا ﴾ (٥) قالَ: فَأُمْسِكَ عَنْهُمُ المَطَرُ وَكَانَ عَذَابَهُمْ (٢٠).

#### \* \* \*

### باب نسخ نفير العامة بالخاصة

أي: خروج الناس عامة، أي: نسخ فرض الجهاد على جميع الناس حين كان فرض عين (بالخاصة) أي: يفرضه على خاصة من الناس، أي: نسخ فرض العين بفرض الكفاية المقصود حصوله من غير جماعة معينين.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١٢٠ - ١٢١.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (٢٤١٣)، والبيهقي ٩/ ٤٧. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم ٢/ ١٠٤، ١١٨، والبيهقي ٤٨/٩. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٣٢).

[٥٠٠٠] (حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين) ابن واقد [بن أبي سعيد] (١) (عن أبيه) الحسين بن واقد (عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿إِلَّا نَنفِرُواْ ﴾) أي: إن لم تخرجوا جميعكم مع نبيكم إلى الجهاد (﴿يُعَذِبْكُمُ عَذَابًا أَلِمَا ﴾) قال الزجاج (٢): هذا وعيد شديد في التخلف عن الجهاد.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من المصنف، لم أجدها في شيء من كتب الرجال التي ترجمت له.

<sup>(</sup>٢) «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٢/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ر).

فِرْقَةِ مِنْهُمْ طُآبِفَةٌ ﴾ (١)، وتبقىٰ مع النبي ﷺ طائفة ليتفقه القاعدون في الدين ويعلموا الخارجين إذا رجعوا إليهم.

المهملة (عن عبد المؤمن بن خالد) المروزي (الحنفي) قال: (حدثني المهملة (عن عبد المؤمن بن خالد) المروزي (الحنفي) قال: (حدثني نجدة بن نفيع) مصغر (سألت ابن عباس عن هاذِه الآية) التي في براءة (فإلاً نَنفِرُوا يُعَذِبُكُم عَذَابًا أَلِيمًا قال: ) إن رسول الله على أستنفر حيًّا من أحياء العرب فتثاقلوا عن النفير (فأمسك) الله (عنهم المطر) فماتوا بالجوع (وكان) ذلك (عذابهم) بالنصب مفعول و(هما كان فماتوا بالجوع (وكان) ذلك (عذابهم) بالنصب مفعول و(هما كان لأمَّلِ اللهِينَةِ إلى قوله هي مَمَلُونَ في نسختها الآية التي تليها: هوما كان المخروج للجهاد والرباط والتشاغل عنه بالحراثة والزروع سبب لحبس المطر.

#### 

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٢.

# ٢٠ - باب في الرُّخْصَةِ في القُعُودِ مِنَ العُذْرِ

70.٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَيِ الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خارِجَةَ بْنِ زِيْدٍ، عَنْ زِيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كُنْتُ إِلَىٰ جَنْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَغَشِيَتُهُ السَّكِينَةُ فَوَقَعَتْ فَخِذُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَخِذِي فَما وَجَدْتُ ثِقَلَ شَيء أَثْقُلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَغِذِي فَمَا وَجَدْتُ فِي كَتِفِ: لا يَسْتَوي فَخِذِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَلُمجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ. إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ فَقَامَ ابن أُمِّ مَكْتُوم وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَىٰ - لّمَا سَمِعَ فَضِيلَةَ المُجاهِدِينَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لا يَسْتَوي يَمْنُ لا يَسْتَطِيعُ الجِهادَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَلَمّا قَضَىٰ كَلامَهُ غَشِيتُ رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لا يَسْتَطِيعُ الجِهادَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَلَمّا قَضَىٰ كَلامَهُ غَشِيتُ رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ لا يَسْتَطِيعُ الجِهادَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فَلَمّا قَضَىٰ كَلامَهُ غَشِيتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ السَّكِينَةُ لَيَا اللهِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ لَمْ اللهِ عَلَى فَخِذِي وَوَجَدْتُ مِنْ ثِقَلِها فِي المَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَما وَجَدْتُ فِي الْكَوْمِنِينَ فَقَالَ اللهُ وَعَدْدُ وَعَلَى اللهُ وَعَدْدُ أَوْلِ الفَرَيْ مَنَ اللهُ وَلَا اللهُ وَحُدَها فَأَخْقُهُا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَيْ أَنْظُرُ إِلَىٰ اللهُ وَحُدَها فَأَخْقُهَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَيْ أَنْظُرُ إِلَىٰ الْقَرَامُ اللهُ وَحُدَها فَأَخْقُهُا وَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَيْ أَنْظُرُ إِلَىٰ الْمَدَوِي الْعَدْ صَدْع فِي كَتِفٍ (١٠).

٢٥٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ نُحَيْدٍ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ أَنَسِ بْنِ مالِكِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالمَدِينَةِ أَقُوامًا ما سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ وَلا قَطَعْتُمْ مِنْ وادٍ إِلا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ ». قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ وَكِيْفَ يَكُونُونَ مَعَنا وَهُمْ بِالَدِينَةِ؟ فَقالَ: « حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ » (٢).

\* \* \*

## باب في الرخصة في القعود من الغزو من عذر

[۲۵۰۷] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني (حدثنا عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۳۲).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۸۳۹).

أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد) [بن ثابت ثقة عابد] (١) واستشهد به البخاري (عن أبيه زيد بن ثابت) بن الضحاك، وكان ممن يكتب الوحي لرسول الله على (كنت إلى جنب رسول الله) يقال: قعدت إلى جنب فلان وإلى جانبه بمعنى، وفيه كثرة تواضع النبي على واختلاطه بهم، والحلوس إلى جانبهم حيث ما أنتهى به المجلس، هذا إذا جلس إليهم، وأما إذا جلس الصحابي عنده يبادر بين يديه (فغشيته) أي: جللته حين نزلت عليه (السكينة) فعيلة، من السكون، أي: الطمأنينة التي تغشاه حين ينزل عليه الوحى الثقيل من ربه.

(فوقعت فخذ رسول الله على فخذي) يحتمل أن النبي على كان محتبيًا رافعًا ساقيه وزيد متربعًا، فلما نزلت عليه السكينة أنحلت حبوته فوقعت فخذه، وفي رواية: حتى خشيت أن ترضها (٢٠). وكان النبي على إذا نزل عليه الوحي يحمر وجهه بكدرة، وينكس رأسه وينكس أصحابه رؤوسهم، فإذا جلي عنه الوحي (٣) رفع رأسه، وكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصد عرقًا (فما وجدت ثقل شيء) على أبدًا (أثقل من فخذ رسول الله) حين نزلت عليه السكينة؛ لشدة الوحي الذي ينزل عليه وهوله، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا وَفَسَ مَزِينَةً وَلَا الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا وَفَسَ مَزِينَةً وَلَلُهُ الله عليه وهوله الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ وَلُلُا وَفَسَ مَزِينَةً وَلَا الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ وَلُلُا وَفَسَ مَزِينَةً وَلَا الله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ وَلُلُا وَلَا الله تعالى الله تعالى وفيس مزينة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) رواها البخاري (٤٥٩٢) بلفظ: «حتى خفت أن ترض فخذي».

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(£)</sup> المزمل: O.

<sup>(</sup>٥) في (ر): بالرفيق. والمثبت من (ل).

بالتوحيد، قال ابن زيد: هو والله [مبارك كما يثقل] (١) في الدنيا يثقل في الميزان (٢)(٣).

(ثم سري) بضم السين وتشديد الراء أي: كشف (عنه) ما أصابه من الثقل، وفي رواية للبخاري: ثم أنجلىٰ عنه (٤٠). ورفع رأسه.

(فقال: أكتب) فيه دليل على كتابة القرآن والحديث والعلم، وعلى إملاء الكاتب ما يكتبه (فكتبت في كتف) أي: من العظام. فيه: جواز كتابة القرآن والحديث في أكتاف العظام وفي الألواح والورق، وطهارة العظم المذكئ وإن (م) لم يغسل، وجواز الأنتفاع به في الآلات والأواني وغير ذلك (لا يستوي القاعدون من المؤمنين (٢) والمجاهدون في سبيل الله فقام) عبد الله (بن أم مكتوم) واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبد الله بن عنكثة (وكان رجلاً أعمىٰ لما سمع فضيلة) ما أنزل الله في فضيلة (المجاهدين) في سبيل الله، وفي قوله: (قام) فضيلة القيام في فضيلة (المجاهدين) في سبيل الله، وفي قوله: (قام) فضيلة القيام

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ر): البزار.

<sup>(</sup>۳) «تفسير الطبرى» ۲۲/ ۲۸۲.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (١٢٥) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٦) ورد في الأصول (ل)، (ر) هٰذِه الفقرة [فيه: دليل على الرخصة في القعود عن الجهاد من المعذورين بقوله تعالىٰ: ﴿غَيْرِ﴾ قرأ نافع، وابن عامر، والكسائي بنصب الراء، والباقون برفعها، وقرئ في الشاذ بجرها، فمن نصب فعلى الاستثناء، ومن رفع فوصف للقاعدين، ومن جر فوصف للمؤمنين] فلعل موضعها عند نزول الاستثناء في الآية.

عند مخاطبة المشايخ (١) والعلماء والأكابر تأدبًا معهم وتعظيمًا لهم؛ لأن قوله (فقام) يدل على أنه كان جالسًا.

(فقال: يا رسول الله، فكيف) يفعل (بمن لا يستطيع الجهاد) ولا الخروج معهم (من المؤمنين؟) لأنه أعمىٰ (فلما قضىٰ) ابن أم مكتوم (كلامه) وبيان عذره، وفيه دليل علىٰ أن الإنسان إذا كلمه أحد بكلام لا يقطع عليه كلامه بل يستمع له إلىٰ أن ينقضي كلامه كما كان يصنع رسول الله عليه.

(غشيت رسول الله السكينة) ثانيًا (فوقعت فخذه على فخذي) كما وقعت أولًا (ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت) من ثقلها (في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله) ما وجده من ثقل الوحي، فرفع رأسه إلي (فقال: أقرأ يا زيد) علي ما كتبته في الكتف. فيه: دليل على أن المعلم إذا أملى على الصبي أو غيره ما يكتبه في اللوح يستحب له أن يأمره بقراءته عليه ليصححه له لئلا يكون فيما كتبه نقص أو تحريف. (قرأت) عليه ما كتبته وهو قوله تعالى (﴿لَّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ اللَّهُ مِنِينَ﴾) وفي "صحيح البخاري" عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أنه سمع ابن عباس يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر.

(فقال رسول الله: ﴿غَيْرُ أُولِي الطَّرَرِ﴾) فيه: دليل على أن الكاتب إذا قرأ على المعلم ما كتبه يقرأ عليه ما بعده ولا يقول له: آكتب بعده كذا

<sup>(</sup>١) في (ر): التاريخ، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٣٩٥٤)، (٤٥٩٥).

وكذا من كلام الله تعالى لئلا يدخل بين كلامي الله كلام الآدميين، ولا يحتاج إلى أن يعيد الاستعادة ولا التسمية. قال العلماء: أهل الضرر هم أهل الأعذار الذين أضرت بهم ومنعتهم الجهاد كالعمى والعرج والمرض، فأما الأعمى فلا جهاد عليه للآية، لكن على الأعور والأعشى، وأما الأعرج البين عرجه ولو في إحدى رجليه وإن وجد مركوبًا وأمكنه الركوب، وأما المريض فالمراد به المانع من القتال والركوب إلا بمشقة شديدة ومثلة ابن الصباغ بالحمى المطبقة ولا عبرة بصداع ووجع ضرس وحمى خفيفة. (الآية كلها) إلى آخرها.

وفيها: أن الجهاد فرض كفاية [ليس بفرض عين. وفيه: رد على من يقول إنه كان في زمن رسول الله على فرض عين وبعده فرض كفاية](١)، والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع، وهاذه الآية ظاهرة في ذلك؛ لقوله تعالى [في ذلك](١): ﴿وَكُلَّا وَعَدَ اللّهُ ٱلْمُسْنَى ﴿ (اللهُ اللهُ وحدها) يعني: ﴿لّا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ ﴾ (قال زيد) ابن ثابت: هاذه الآية (أنزلها الله وحدها) يعني: ﴿لّا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ ﴾ (فألحقتها) ﴿غَيْرُ أُولِي الضّررِ ﴾ (٤).

(والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف بها، وجواز الحلف من غير استحلاف (لكأني) هاذه اللام جواب القسم (أنظر) الآن (إلى مُلحَقها) بضم الميم موضع الإلحاق ويجوز فتحها، وهو أرجح؛ لأن ماضيه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٥، الحديد: ١٠.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٩٥.

رباعي، وهو ألحق كما تقدم، والتقدير: لكأني أنظر الآن إلىٰ ما ألحقتها فيه من المكان الذي ألحقتها به، وسمى الذي يلحق بالأول لَحَقًا بفتح اللام والحاء، فإن أهل الحديث والكتابة يسمون ما سقط من الكتاب فألحق بالحاشية أو بين السطور اللحق واشتقاقه من الإلحاق، ولو سماه المحدثون ملحقًا كما سماه زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله عِين جبر عليه الآشتقاق كان أولى، ولعلهم أرادوا أن يفرقوا بين جبر النقص الذي سقط من الأبتداء وهو اللحق، وبين ما كان زائدًا على أصل صحيح وهو الملحق بزيادة الميم (عند صدع) بفتح الصاد المهملة وإسكان الدال أي شق كان (في الكتف) الكتف والكتف مثل كذب وكذب، هو عظم<sup>(۱)</sup> عريض يكون في أصل [كتف]<sup>(۲)</sup> الحيوان، وفيه دليل على طهارة ما ذكي [لحمه وطهارة عظمه] (٣) الذي كتب فيه، وفي هذا دليل على أن الشاهد إذا أحتاج إلى أداء الشهادة ويذكر كيفية الواقعة كما يذكر زيد كيفية نزول هذه الآية، فإن تذكر بعض الواقعة كما إذا تذكر مكان الملحق عند شق الكتف فقط هل يشهد أم لا.

[۲۰۰۸] (أنبأنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (أنبأنا حماد) بن سلمة. (عن حميد، عن موسى بن أنس بن مالك، عن أبيه) أنس أنس رسول الله قال: لقد تركتم بالمدينة أقوامًا (٥) قال ذلك لما دنا من

<sup>(</sup>١) في (ر): عظيم، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصول واستدركناها من «النهاية» لابن الأثير ٤/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) قبلها في (ر): عن. وليست واضحة في (ع).

<sup>(</sup>٥) وردت كلمة (أقواما) بعد كلمة (مرجعه) في الأصول. وبهذا لا يستقيم الترتيب.

المدينة مرجعه من غزوة تبوك (ما سرتم مسيرًا) بفتح الميم وكسر السين أي في ليل ولا نهار (ولا أنفقتم من نفقة) صغيرة ولا كبيرة ولو سهمًا أو عقالًا (ولا قطعتم واديًا) أي أرض في ذهابهم ومجيئهم، فالوادي كل منفرج بين جبال أو آكام يجري فيه السيل (إلا وهم معكم فيه) بالنية، وفيه فضيلة النية في الخير، وأن من نوى الغزو أو غيره من الطاعات فحصل له عذر فمنعه، حصل له ثواب (۱) النية، وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة أو الحجاج أو غيرهم كثر ثوابه.

(قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا) في الغزو (وهم) مقيمون (بالمدينة؟) سبب تعجبهم كونهم حملوا اللفظ على حقيقته (قال: حبسهم) عن الحضور معكم (العذر) وفي رواية لمسلم (٢٠): "إلا حبسهم المرض "، وفي رواية: "إلا شركوكم في الأجر ". وشركوكم بكسر الراء أي: شاركوكم، فيكتب لهم الأجر كما يكتب لكم أجر عملكم.

وهذا الحديث يقتضي أن صاحب العذر يعطى أجر الغازي، فيحتمل أن يكون مساويًا، وفي فضل الله متسع للاستحقاق فيثيب على النية الصادقة ما لا يثيب على الفعل، وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف، ويعطى الغازي أجره بالتضعيف للمباشرة، كما قيل في قراءة: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ ثلاث مرات، يعطى أجر من قرأ القرآن بلا تضعيف،

<sup>(</sup>١) في (ر): فوات، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱۹۱۱).

ومن قرأه كاملًا يعطى أجره مضاعفًا، قال القرطبي<sup>(۱)</sup>: القول الأول أصح إن شاء الله للحديث المذكور، قال: ومن هذا المعنى ما ورد في الخبر: «إذا مرض العبد [قال الله]<sup>(۲)</sup>: أكتبوا لعبدي ما كان يعمل في الصحة »<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٩٩٦).

## ٢١ - باب ما يُجْزِئُ مِنَ الغَزْو

٢٥٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحِجّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسِیْنُ، حَدَّثَني يَعْيَىٰ، حَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَني بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ ،حَدَّثَني رَبُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « مَنْ جَهَّزَ غازِيًا في سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ زِیْدُ بْنُ خالِدٍ الجُهَنيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « مَنْ جَهَّزَ غازِیًا في سَبِیلِ اللهِ فَقَدْ غَزا » (١٠).

70١٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبُلُ رَجُلَيْنِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلْ بَنِي خِيانَ وقالَ: «لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلْ بَنِي خَلَفَ الخارِجَ في أَهْلِهِ وَمالِهِ بِخِيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الخارِجِ »(٢).

#### \* \* \*

## باب ما يجزئ من الغزو

[٢٥٠٩] (حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي (٣) الحجاج أبو معمر) بفتح الميمين المقعد (أنبأنا عبد الوارث) بن سعيد التميمي (أنبأنا الحسين) المعلم (أخبرني يحيئ) بن سعيد الأنصاري قال (حدثني أبو سلمة) عبد الله.

(قال: حدثني بُسْر) بضم الموحدة وسكون المهملة (بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، أن رسول الله عليه قال: من جهز غازيًا في سبيل الله)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸٤٣)، ومسلم (۱۸۹۵).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۸۹٦).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

جهاز الغازي ما يحتاج إليه في غزوه من العدة والسلاح والمركوب والنفقة وغير ذلك قليلًا كان أو كثيرًا.

(فقد غزا) أي: كتب له أجر من غزا في سبيل الله (ومن خَلَفه) بتخفيف اللام، مضارعه بضمها، كما قال تعالى: ﴿ اَخْلُفُنِي فِي قَوْمى ﴾ (۱) وفي أهله) نسائه وأولاده وخدمه ودوابه وغير ذلك (بخير) أي: بنوع من أنواع الخير كمن ذب عنهم أو ساعدهم في أمرهم (فقد غزا) أي: أجره كأجر من غزا كما أن من فطر صائمًا كان له مثل أجره كما رواه النسائي (۲) في حديث: «وأجر من جهز غازيًا أو جهز حاجًا أو خلفه في أهله أو فطر صائمًا كان له مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ». لكن روى الطبراني (۳) عن سلمان: «من فطر صائمًا على طعام أو شراب من حلال ». فلعل جهاز الغازي (١٤) شرطه أن يكون من حلال ويتضاعف الثواب بكثرة الإحسان ويقل بقلته.

[۲۰۱۰] ([حدثنا سعید بن منصور، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو ابن الحارث، عن یزید بن أبی حبیب، عن یزید بن أبی سعید] مولی المهری) هو بالراء، واسمه سالم بن عبد الله.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٤٢.

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي الكبرىٰ» (۳۳۱٦) من حديث زيد بن خالد الجهني، ورواه أحمد 18/٤، ١١٦، ١١٤، ٥/١٩٦، والبزار ٩/ ٣٣٢ (٣٧٧٥)، وصححه ابن خزيمة (٢٠٦٤)، وابن حبان (٣٦٣)، والألباني في «صحيح الترغيب» (٢٠٦٤).

<sup>(</sup>T) «المعجم الكبير» (٦١٦٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصول: العامري. ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) ليست في (ر)، ومطموس على حاشية (ل) وهو مستدرك من المطبوع من «السنن».

(عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على بعث إلى بني لِحْيان) بكسر اللام على الأفصح من بني هذيل، وقد أتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارًا فبعث إليهم بعثًا يغزوهم (وقال) لذلك البعث (ليخرج من كل رجلين رجل) رواية مسلم (۱): ليخرج من كل قبيلة نصف عددها وهو المراد بقوله: «من كل رجلين رجل».

(ثم قال: للقاعد) منهم (:أيكم خَلَف الخارج) إلى الغزو (في أهله وماله) من قضاء حاجة لهم وفي الحفظ للمال<sup>(٢)</sup> (بخير: كان له) من الأجر (مثل نصف<sup>(٣)</sup> أجر الخارج) وأما كون الأجر بينهما ولا يلزم أن يكون ثوابهما سواء، والقائم على أهل الغازي أو ماله نائب عن الغازي في عمل لا يتأتى معه الغزو، فليس مقتصرًا على النية فقط، بل هو عامل في الغزو، ولما كان كذلك كان له مثل أجر الغازي كاملًا موفورًا مضاعفًا.

### 

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل، وهو خطأ، والصواب أن هذا كلام النووي علىٰ شرحه لرواية مسلم، ورواية مسلم كرواية أبي داود.

<sup>(</sup>٢) في (ر): في المال.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (ر): موفرًا، وفي (ل): موفوا.

# ٢٢ - باب في الجُزأةِ والجُبْنِ

٢٥١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَرَّاحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُلَىٰ ابْنِ رَباحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مَرْوانَ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَباحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ مَرْوانَ قالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرِيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَبُولٍ: شُحُّ هالِعٌ وَجُبْنٌ خالِعٌ »(١).

#### \* \* \*

## باب في الجرأة والجبن

الجرأة بضم الجيم مثال الجرعة، هي الشجاعة، وقد يترك همزه فيقال: الجرة بفتح الراء المخففة، مثل كرة، كما قالوا للمرأة: مرة.

[۲۰۱۱] (حدثنا عبد الله بن الجراح، عن عبد الله بن يزيد) بفتح الياء (عن موسى بن علي) مصغر (بن رباح) بفتح الراء ([عن أبيه] عن عبد العزيز بن مروان، قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يقول: شر ما في رجل (۳) شح) قال الجوهري (٤): الشح البخل مع حرص. قال القرطبي (٥): الشح في كل أحد، فإن الإنسان لابد [أن] (٢) يشح بحكم خلقته حتى يحمل صاحبه على بعض ما يكره.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/ ۳۰۲، ۳۲۰، وابن حبان (۳۲۰۰)، والبيهقي ۹/ ۱۷۰. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر):

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: الرجل.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ١/١٠٤.

<sup>(</sup>٥) «الجامع لأحكام القرآن» ٥/٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصول، والمثبت من «الجامع لأحكام القرآن».

(هالع) قال الجوهري<sup>(۱)</sup>: الهلع أفحش الجزع. قال الله تعالى: ﴿ الله تعالى: ﴿ الله تعالى: ﴿ الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى العبد ويحزن، كما يقال ليل نائم، أي: ينام فيه، ومعنى الحديث: وشر<sup>(۳)</sup> ما في الرجل الشح الذي يمنع صاحبه من إخراج اللحق الواجب عليه، وإذا استخرج منه هلع وجزع.

(وجبن) بإسكان الباء الموحدة (خالع) والجبن الخالع هو الشديد الذي يكاد يخلع فؤاد صاحبه من شدته، وقد استعاذ النبي الله من الجبن والبخل؛ لما فيهما من التقصير عن (٥) أداء الواجبات، والقيام بحقوق الله تعالى، والنهي عن المنكر، والإغلاظ على العصاة، وبالشجاعة يقوم الإنسان بنصر المظلوم والجهاد، وبالسلامة من الشح يقوم بحقوق المال ومكارم الأخلاق.



<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ۴/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) المعارج: ١٩.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٦٣٦٧)، ومسلم (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>٥) في (ر): على، والمثبت من (ل).

# ٢٣ - باب في قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُلُكَةِّ ﴾

٢٥١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، عَنْ حيْوَةَ بْنِ شُريْحِ وابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرانَ قالَ: غَزَوْنا مِنَ المَدِينَةِ نُرِيدُ القُسْطَنْطِينِيَّةَ وَعَلَى الجَماعَةِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خالِدِ بْنِ الوَلِيدِ والرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحائِطِ المَدِينَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى العَدُوِّ فَقالَ النَّاسُ: مَهْ مَهْ لا إلله مُلْصِقُو ظُهُورِهِمْ بِحائِطِ المَدِينَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى العَدُوِّ فَقالَ النَّاسُ: مَهْ مَهْ لا إلله إلاَّ الله يُلقي بِيَديْهِ إلى التَّهْلُكَةِ. فَقالَ أَبُو أَيُّوبَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هِذِه الآيَةُ فِينا مَعْشَرَ اللهُ نَصَرَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَظْهَرَ الإِسْلامَ. قُلْنا: هَلُمَّ نُقِيمُ فِي أَمُوالِنا وَنُصْلِحُها، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ وَالْفِيهُ فِي الْمُوالِنا وَنُصْلِحُها، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ وَالْفِيهُ فِي الْمُوالِنا وَنُصْلِحُها، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ وَالْفِيهُ فِي الْمُوالِنا وَنُصْلِحُها وَلَا اللّهُ لَكَةً إِللهَ اللّهُ لَكَةً اللهُ اللهُ لَاكَةً أَنْ لُقَوْمُ إِلَى اللّهُ لَكَةً أَنْ لَكُورِيكُو إِلَى اللّهُ لَكَةً إِللهُ اللهُ يَعْمَى الْمُنْ اللهُ ا

قَالَ أَبُو عِمْرانَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو أَيُّوبَ يُجاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّىٰ دُفِنَ بِالقُسْطَنْطِينِيَّةِ (١٠).

#### \* \* \*

# باب قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُرُ إِلَى اَلْهَاكُمِّ ﴾

[٢٥١٢] (أنبأنا أحمد بن عمرو بن السرح) المصري (أنبأنا) عبد الله (ابن وهب) المصري<sup>(٢)</sup> (عن حيوة بن شريح و) عبد الله (ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حَبيب<sup>(٣)</sup>، عن أسلم) كنيته (أبي عمران) التجيبي مولاهم تابعي، يعد من البصريين<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۹۷۲)، والنسائي في «الكبرىٰ» (۱۱۰۲۹). وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۳).

<sup>(</sup>٢) في (ر) زاد: عن أسلم.

<sup>(</sup>٣) في (ر) زاد: بفتح الموحدة بن فرقد التميمي الفقيه. ولم أجدها في أسمه.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، والصواب: المصريين. أنظر: «تهذيب الكمال» ٢/ ٥٢٨.

(قال: غزونا من (۱) المدينة) لم يعينها رواة الحديث، وفسرها أبو داود فقال: وفي بعض النسخ بنون المتكلم (۲) ومن معه. أي (۳): قاصدين القسطنطينية (نريد القسطنطينية) بضم القاف والطاء الأولى وزيادة ياء مشددة بعد النون، ويقال: قسطنطينة بحذف الياء المشددة، والأول أكثر. مدينة عظيمة هي الآن في يد الإفرنج من الروم، وسيأتي في الملاحم أن فتحها علامة خروج الدجال وقيام الساعة (٤).

هكذا في أبي داود: (وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد). وأما رواية الترمذي (٢) فقال فيه: وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. والظاهر أنه هو أمير الجيش، فإنه سمع من النبي وشهد المشاهد كلها، قال في «الاستيعاب»(٧): أمره معاوية على الجيش فغزا الروم في

<sup>(</sup>١) ليست في (ر).

<sup>(</sup>۲) في (ر): الكلمة، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).(٤) سيأتي برقم (٤٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) «سنن الترمذي» (٢٩٧٢).

<sup>(</sup>V) «الاستيعاب» ١/ ٣٩٠.

البحر وثبتنا بأرضهم (والروم) عند القتال (ملصقوا ظهورهم) بالجر على الإضافة، ولهاذا حذفت نون جمع المذكر (بحائط المدينة) يعنى القسطنطينية. أي: يقاتلون من وراء الجدار، كما قال تعالى: ﴿لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ﴾(١) أي: يــقــاتــلــون متحصنين بالجدار (٢)؛ لما أوقع الله في قلوبهم من الخوف (فحمل رجل) من جماعة المسلمين وحده (على العدو) ورواية الترمذي: حمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم (فقال) رواية الترمذي: فصاح (الناس) خوفًا عليه وإنكارًا لما فعله، وقالوا له: (مه مه) كلمتا زجر مكررة، قال ابن السراج: وهما حرفان مبنيان على السكون سمى بهما الفعل، ومعناهما أكفف أكفف عن إهلاك نفسك (لا إلله إلا الله) فيه التعجب بقول: لا إله إلا الله، وسبحان الله، وما في معناهما، وفي رواية الترمذي (٣): سبحان الله. بدل: لا إله إلا الله، واستعمال سبحان الله للتعجب أكثر (يلقي بيديه) والباء في بيديه زائدة. التقدير: يلقى يديه، ونظيره ﴿أَلَمْ يَتْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾ (٤) قال المبرد: بيديه أي: بنفسه، فعبر بالبعض عن الكل كقوله تعالىٰ: ﴿ بِمَا كَسَبُّ أيديكم المستسلم وقيل: معناه أستسلم؛ لأن المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه (إلى التهلكة) بضم اللام مصدر هلك يهلك هلاكًا.

<sup>(</sup>١) الحشر: ١٤.

<sup>(</sup>٢) في (ل): بالجار.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (٢٩٧٢).

<sup>(</sup>٤) العلق: ١٤.

<sup>(</sup>٥) الشورىٰ: ٣٠.

وتهلكة أي: أخذ في فعل يهلكه.

وقد أختلف العلماء في أقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، على الجيش العظيم، على وجهين:

أحدهما: يلزمه الفرار، ولا يجوز الدخول فيهم؛ لقوله تعالىٰ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُلُكُةِ ﴾، ولهاذا الحديث.

والثاني: لا يلزم الفرار ولا بأس بالثبوت؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ وَالثَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ الل

وحكى الرافعي عن الإمام أنه إن كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية في الكفار لزم الفرار، وإن كان في الثبات نكاية فيهم ففي جواز المصابرة الوجهان(٤٠).

قال محمد بن الحسين: لو حمل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نكاية العدو، وإلا فمكروه؛ لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة المسلمين، فإن كان قصده (٥) تجرئة المسلمين عليهم حتى يفعلوا مثل فعله فلا يبعد

<sup>(</sup>١) البقرة: ۲۰۷.

<sup>(</sup>٢) في (ل): إلىٰ.

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه البخاري (٤٠٤٦)، ومسلم (١٨٩٩) من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٤) «نهاية المطلب في دراية المذهب» ١٧/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) في (ر): وحده.

جوازه، وإن كان في ذلك نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر، فهو المقام الشريف الذي مدحه الله في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ الشَّرَىٰ مِنَ اللَّهُ مِنِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا

(فقال أبو أيوب) رواية الترمذي: فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس إنكم لتأولون هاله الآية هاله التأويل (إنما أنزلت هاله الآية) الكريمة (فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه) رواية الترمذي: لما أعز الله الإسلام (وأظهر) الله (الإسلام) وكثرنا (قلنا: هلم نقيم) رواية الترمذي: فقال بعضنا لبعض سرًّا دون رسول الله على أله أفوانا ونصلحها) أي: نصلح منها ما ضاع منها (فأنزل الله) على نبيه يرد علينا ما قلنا (فَوَانَفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُلكَةِ فَهِ) [وقرأ المخليل (٢٠): التهلكة بكسر اللام، تفعلة من هلك بتشديد اللام، أي: أهلك.

قال أبو أيوب: (فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة)] (٣). وفي «مختصر المنذري» (٤): والإلقاء بأيدينا إلى التهلكة معناه المراد به (أن نقيم) أي: نتخلف للإقامة (في أموالنا) أي: وأهلينا وأولادنا (ونصلحها) بالحفظ والتصرف فيها بالبيع والشراء وغير ذلك (وندع) أي: نترك (الجهاد) في سبيل الله، وفي رواية الترمذي: فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلناه: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ اللهُ عَلَى نبيه علينا ما قلناه: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلَقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ كَانت

<sup>(</sup>١) التوبة: ١١١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) «مختصر سنن أبي داود» (٢٤٠٢).

التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو.

(قال) أسلم (أبو عمران) الراوي (: فلم يزل أبو أيوب) الأنصاري (يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية) من أرض الروم، وقبره هناك معروف.

وفي الآيات أقوال كثيرة أقواها ما ذكره البخاري في كتاب الحج من «صحيحه» (۱) عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون فيقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس.

[...]<sup>(۲)</sup> عن حذيفة ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلَّتَلُكُةً ﴾: نزلت في النفقة <sup>(۳)</sup>. أي: بأن يتركوا النفقة في سبيل الله ويخافوا العيلة.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۱۵۲۳).

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة في الأصول.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٥١٦).

### ٢٤ - باب في الرَّمْيٰ

70١٣ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَبارَكِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جابِرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلاَّم، عَنْ خالِدِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الواحِدِ ثَلاثَةَ عَامِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَوْلُ: ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ يُدْخِلُ بِالسَّهُمِ الواحِدِ ثَلاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَعْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الخَيْرَ والرّاميَ بِهِ وَمُنْبِلَهُ وارْمُوا وارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَخَلُهُ اللّهُ وَالْمُو إِلاَّ ثَلاثُ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ تَرْمُوا أَحَبُ إِلَىٰ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا لَيْسَ مِنَ اللّهُو إِلاَّ ثَلاثُ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ وَمُنْ تَرَكَ الرَّمْيٰ بَعْدَ ما عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا وَمُلاعَبَتُهُ أَهْلَهُ وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيٰ بَعْدَ ما عَلِمَهُ رَغْبَةً عَنْهُ فَإِنَّهَا نَعْمَةً تَرَكَها ». أَوْ قالَ: ﴿ كَفَرَهَا ﴾ (١).

٢٥١٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ: ثُمَامَةَ بْنِ شُفَى الهَمْدانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ الجُهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيِّ وَهُوَ عَلَى المنْبَرِ يَقُولُ: ﴿ ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَي المنْبَرِ يَقُولُ: ﴿ ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُورَةٍ ﴾ ألا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيٰ أَلا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيٰ » (٢).

#### \* \* \*

# باب في الرمي<sup>(٣)</sup>

روىٰ سعيد في «سننه» (٤) عن خالد بن زيد قال: كنت راميًا، وكان عقبة بن خالد الجهني [يمر بي] (٥) فيقول: ٱخرج بنا يا خالد نرمي،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۲۳۷)، والنسائي ٦/ ٢٨، وابن ماجه (۲۸۱۱)، وأحمد ٤/ ١٤٤-١٤٥. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٣٣).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۱۹۱۷).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ر): عن خالد بن زيد. ومكانها بياض في (ل).

<sup>(</sup>٤) «سنن سعيد بن منصور» (٢٤٥٠).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصول، والمثبت من «سنن سعيد بن منصور».

فلما كان ذات يوم (١) أبطأت عنه فقال: هلم أحدثك حديثًا سمعته من رسول الله.

[٢٥١٣] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني (أنبأنا عبد الله بن المبارك) الهُنَائِيّ (حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثني أبو سلام) ممطور الحبشي (عن خالد بن زيد) الجهني، تفرد بهذا الحديث (عن عقبة بن عامر) بن عبس بإسكان الباء الموحدة الجهني، سكن مصر وكان واليًا عليها (٣)، وتوفي في آخر خلافة معاوية.

(قال: سمعت رسول الله على يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد) فكيف بالكثير منها، وقوله (بالسهم) أي: بسبب السهم (ثلاثة نفر المجنة) أي: مع السابقين من غير مؤاخذة، فإن من قال: لا إله إلا الله. يدخل الجنة وإن لم يرم بسهم (صانعه) الواحد إذا أنفرد بعمله، فإن صنع السهم الواحد جماعة فهل يكون سببًا لدخولهم جميعهم الجنة؟ كرم الله أوسع من ذلك (يحتسب) أي: يطلب (في صنعته) أي: يطلب به وجه الله تعالى وما عنده في عمله من (الخير) والثواب، يقال: فلان يحتسب الأخبار، أي: يطلبها (والرامي به) في سبيل الله، وإطلاقه يقتضي حصول الثواب لمن أصاب في رميه أو أخطأ، ومن بلغ به العدو أو لم يبلغ بل قصر عنه، والرامي منصوب

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصول، وهو خطأ فالهُنَائِيّ علي بن المبارك. آنظر: «تقريب التهذيب» (٤٧٨٧) وإنما هو عبد الله بن المبارك بن واضح، الإمام المعروف.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: عنها.

<sup>(</sup>٤) في (ر): علمه، والمثبت من (ل).

بالعطف على ما قبله، لفظ ابن ماجه: « والممد به »(١).

(ومنبله) قال المنذري<sup>(۲)</sup>: هو بضم الميم وفتح النون وتشديد الباء الموحدة وكسرها، والظاهر أن الضمير في منبله عائد إلى الرامي، يقال: نبلته وأنبلته: ناولته النبل إذا رمىٰ به العدو.

قال البغوي (٣): هو الذي يناول الرامي النبل، وهو يكون على وجهين: أحدهما: يقوم بجنب الرامي أو خلفه فيناوله النبل واحدًا بعد واحد. والثاني: أن يرد عليه النبل المرمي به.

قال المنذري<sup>(3)</sup>: ويحتمل أن يكون المراد بقوله: منبله. أي: الذي يعطيه للمجاهد ويجهزه به من ماله إمدادًا له وتقوية، ويدل على هذا ما في رواية البيهقي<sup>(6)</sup>: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به (7) في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله».

وفي الحديث أن النبي عَيْكُ قال: «كنت أنبل على عمومتي (٧) يوم الفحار »(٨).

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۸۱۱).

<sup>(</sup>۲) «الترغيب والترهيب» ۲/ ۱۷۹.

<sup>(</sup>۳) «شرح السنة» ۱۰/ ۳۸۳.

<sup>(</sup>٤) «الترغيب والترهيب» ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) «شعب الإيمان» (٣٩٩٢).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٧) في (ل): عموتي، وفي (ر): عموم، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>A) «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٣٢٦.

قال أبو عبيدة: أي كنت أجمع لهم النبل(١).

قال الأصمعي: نَبَّلْت الرجل بالتشديد، أي: ناولته النبل(٢).

قلت: وعلى هذا فيجوز أن يقرأ مُنَبِّله بتشديد الباء الموحدة بعد النون المفتوحة.

والحديث يؤخذ منه أن الذي يناول النبل يكون ممن ضعف عن القتال كالصبيان (٣) الذين لم يبلغوا الحلم والنساء وغيرهم.

(وارموا)<sup>(3)</sup> أي: بالسهام من النشاب مسابقة أو إلى غرض -بفتح الغين المعجمة والراء - وهي العلامة التي يرمي إليها من قرطاس أو دائرة مما رفع على الأرض أو نصب في الهواء، والأمر هنا للإباحة أو الأستحباب، والمقصود به الرياضة والتمرين على الرمي قبل لقاء العدو (واركبوا) بفتح الكاف: الخيل وغيرها من الدواب التي تركب للجهاد لتأديبها وليروضها للقتال، وليعتاد ركوبها والكر بها على العدو، ويدل على ذلك ما روى الطبراني في «الكبير» بإسناد جيد - كما قال المنذري - (٥) عن عطاء بن أبي رباح، قال: رأيت جابر بن عمير (٢) الأنصاري يرتميان (٧)، فمل أحدهما،

<sup>(</sup>۱) هذا التوضيح لابن الجوزي في «غريب الحديث» ٢/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي ٢/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) في (ر): فالصبيان، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ر): فارموا.

<sup>(</sup>٥) «الترغيب والترهيب» ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: عبيد. خطأ.

<sup>(</sup>٧) في (ل)، (ر): يرميان.

فجلس، فقال له الآخر: كسلت، سمعت رسول الله على يقول: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو [أو سهو](١) إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله وتعليم السباحة »(٢).

(إلي من أن تركبوا) أي: من ركوبكم الخيل لتأديبها كما تقدم (ليس) أي: ليس يباح لكم (من اللهو إلا ثلاثة) أشياء، وفي بعض الروايات: «ليس من اللهو ثلاثة»، ولفظ ابن ماجه (٤): «وكل ما يلهو به المسلم إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته آمرأته فإنه من الحق» (تأديب الرجل فرسه) تعليمه فرسه الركض والجولان على نية الغزو بالركوب عليها والمسابقة بها وتعليمها ما تحتاج إليه من الأمور المستحبة في أمثالها، وفي معنى الفرس كل ما يقاتل عليه من الإبل والفيل والبغل، وفي معناه تعليم الكلب للصيد والحراسة، وتعلم سباحة (وملاعبته أهله) (٥) ومزاحه معها بالنزول إلى درجات عقولهن لتطيب قلوبهن أهله)

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» ۲/۱۹۳ (۱۷۸۵)، «المعجم الأوسط» ۱۱۸/۸ (۸۱٤۷)، ورواه النسائي في «الكبرى» ٥/ ٣٠٢ (۸۹۳۸)، والبيهقي ١١/٥١، قال الحافظ في «الدراية» ٢/ ٢٤٠: إسناده حسن. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٣١٥).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۲۸۱۱).

<sup>(</sup>٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لأهله.

وتحسن العشرة معهن، وقد قال النبي ﷺ لجابر: « هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك »(١).

وقال لقمان (٢): ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي، فإذا كان في القوم وجد رجلًا. ويدخل في الأهل الزوجة والولد والخادم، لكن لا ينبسط في الدعابة (٣) معهم وموافقتهم باتباع هواهم إلىٰ حد يفسد خلقهم ويسقط بالكلية هيبته عندهم، بل يراعي الاعتدال فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأىٰ منكرًا.

(ورميه بقوسه) يدخل في عموم القوس العجمية، وهي الفارسية: وهي التي يرمى بها النبل كما وهي التي يرمى بها النبل كما قاله الأزهري وغيره، كما يدخل النشاب والنبل في عموم قوله على: "أو نصل "(3)، لكن روى ابن ماجه(٥) وأبو داود في "المراسيل"(١) واللفظ له عن عبد الرحمن بن عدي البهراني عن أخيه عبد الأعلى، عن رسول الله على أنه بعث عليًا يوم غدير خم فرأى رجلًا معه قوس فارسية، فقال له رسول الله على: "يا صاحب القوس ألقها فإنها ملعونة ملعون حاملها، وعليكم بهانيه القسي(١) العربية - وأشار بقوسه ملعون حاملها، وعليكم بهانيه القسي(١) العربية - وأشار بقوسه

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲۹۲۷)، «صحيح مسلم» (۷۱۵).

<sup>(</sup>۲) في (ر)، لعمر، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ر): الدعاء، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) يأتي برقم (٢٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (۲۸۱۰).

<sup>(</sup>٦) «المراسيل» (٣٣١).

<sup>(</sup>٧) جمع قوس. أنظر: «لسان العرب» ٧/ ١١٨.

وأشباهها والرماح والقنا<sup>(١)</sup> بهاتين يسدد الله دينكم، وبها يمكن الله لكم في السلاد».

قال أبو داود (٢): قد أسند هذا الحديث وليس بصحيح؛ لأن عبد الله بن بشر الراوي عن عبد الرحمن ليس بالقوي، كان يحيى بن سعيد يضعفه.

وهل الرمي بالقسي العربية والفارسية متساويان في الاستحباب أو العربية أولىٰ وجهان في كلام الماوردي<sup>(٣)</sup> والظاهر: أن العربية أولىٰ لهاٰذا الحديث المتقدم؛ وإن كان ضعيفًا (ونبله) إن قلنا: إن الضمير في (نبله) عائد على القوس فالمراد به: القوس العربي، فإن النبل مختص به، كما تقدم عن الأزهري، وعلىٰ هاٰذا ففيه ترجيح للعربي، وإن قلنا: الضمير في (نبله) عائد على الرجل، فيكون المراد بالقوس: الفارسي، والنبل: العربي، وعلىٰ هاٰذا فهما متساويان في استحباب الرمى بهما.

(ومن ترك الرمي) بالسهام (بعد ما علمه) يدل على أن معرفة الرمي من العلوم الشرعية (رغبة عنه) أي: لم يرده زهدًا فيه لا لعذر من مرض ونحوه (فإنها) أي: خصلة الرمي كانت (نعمة) أنعم الله تعالى عليه بها فلا يتركها تركًا يؤدي إلى نسيانها (تركها) أي: ترك العمل بها والشكر عليها (أو قال) الراوي (كفرها) وهذا شك من بعض الرواة، ورواية الحاكم (٤): «فهي نعمة كفرها»، وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>١) القَناة من الرماح ما كان أَجُوف كالقَصبة. أنظر: «لسان العرب» ١٠١/١٥.

<sup>(</sup>Y) «المراسيل» (TT1).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحاوى» ١٥/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» ٢/ ٩٥.

وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة على ذم من علم الرمي ثم تركه.

قال النووي<sup>(1)</sup>: ونسيان الرمي بعد علمه مكروه كراهة شديدة. وسبب هانيه الكراهة أن هاذا الذي تعلم الرمي حصلت له أهلية الدفاع عن دين الله ونكاية العدو وتأهل لوظيفة الجهاد، فإذا تركه فقد فرط في القيام بما تعين عليه، هاذا<sup>(۲)</sup> إذا قصد بتعليمه الجهاد، فإن قصد غيره قال الماوردي: فهو مباح إذا لم يقصد به محرمًا، فلو قصد تعلمه ليقطع به الطريق أو ما في معناه صار حرامًا.

[٢٥١٤] (أنبأنا سعيد بن منصور) الخراساني (أنبأنا عبد الله بن وهب) المصري (أخبرني عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري (عن أبي علي ثُمَامة بن شُفي) بضم المعجمة، الهمداني (٣) بسكون الميم (أنه سمع عقبة ابن عامر الجهني يقول: سمعت رسول الله على يقول وهو على المنبر) المرتفع ليكون أبلغ في سماع ذلك، ولعل ذلك كان في خطبة الجمعة أو في غيرها من الخطب المشروعة، وفي هذا حث على العمل بذلك.

(يقول) في قوله تعالىٰ: (﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم﴾) أي: هيئوا لقتالهم قبل مجيئهم (﴿مَّا اَسْتَطَعْتُم﴾) أي: ما أمكنكم أن تهيئوه وقدرتم عليه (﴿مِّن قُوَّةٍ﴾) قال الزمخشري(٤): من كل ما يتقوىٰ به في الحرب من عددها من القسي والسهام والرماح والسيوف والدروع والمجان وسائر

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ۱۳/ ٦٥.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» ٢/٠/٢.

آلات الحرب والخيل، وما في معنىٰ ذلك ومما يعد من القوة: ٱجتماع القلوب واتفاق الكلمة، فإن التنازع واختلاف الكلمة تذهب القوة كما قال تعالىٰ: ﴿ولا تنازعوا فتَفْشلوا وتذهبَ رِيحكم واصبروا﴾(١) أي: ليصبر بعضكم علىٰ ما يقع من بعضكم (٢) (ألا إن القوة) المذكورة في الآية هي (الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي) بالسهام، وهذا من تفسير الكتاب بالسنة الصحيحة والمطلق بالمقيد.

قال القرطبي<sup>(٣)</sup>: لفظ الآية عام لسائر آلات الحرب إلا أنه لما كان الرمي أنكاها للعدو وأنفعها فسرها الشارع وخصها بالذكر وأكدها بقوله ثلاث مرات.

قلت: ومن التأكيد ذكره لذلك على المنبر -كما تقدم- وإن كان في خطبة الجمعة فهو آكد.

قال: ولم يُرد الشارع أنها جميع العدة، بل أنفعها، ولما علم عقبة بن عامر راوي الحديث أن الرمي بالقسي أنفعها أعد للجهاد سبعين قوسًا في سبيل الله.

قال النووي: في الحديث فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد، وكذلك المثاقفة (٤) وسائر أنواع أستعمال السلاح، وكذا

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) في (ر): بعض.

<sup>(</sup>۳) «المفهم» ۳/ ۷۶۰.

<sup>(</sup>٤) قال الجوهري: الثقاف: ما تسوى به الرماح. وقال الزمخشري: فلان من أهل المثاقفة، وهو مثاقف: حسن الثقافة بالسيف. انظر: «الصحاح» ١٣٣٤/٤، «أساس البلاغة» ١٠٠١.

المسابقة بالخيل، والمراد بهاذا كله التمرن على القتال والتدريب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك (١٠). أنتهى.

ومن القوة التي يحتاج إليها للجهاد توفير الأظفار، كما حكى الإمام أحمد عن عمر هم، قال: وفروا الأظفار في أرض العدو فإنه سلاح يحتاج إليها. ألا ترى أنه إذا (٢) أراد أن يحل الحبل أو الشيء فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع.

وقال أحمد عن الحكم بن عمرو: أمرنا رسول الله على أن لا نحفي الأظفار (٣).

قلت: ومما يعد من القوة الإفطار في الأيام التي يسن صيامها وأكل المأكولات الدسمة كاللحم والسمن وما في معنىٰ ذلك، كما في الحديث: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر»(٤). وهذا لمن لا يعتاد الصوم، أما من اعتاده ولا يضعف بالصوم فلا.



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ٦٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن قدامة في «المغني» ١٧/١٣.

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٩٧٩٧)، ومسدد في «مسنده» كما قال ابن حجر في «إتحاف الخيرة المهرة» (٤٤١٠) كلاهما- ابن أبي شيبة، ومسدد- عن عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن عبد الله، عن أشياخه، عن عمر. قال ابن حجر: هذا إسناد ضعيف، وفيه أنقطاع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٨٩٠)، ومسلم (١١١٩).

# ٢٥ - باب في مَنْ يَغْزُو ويَلْتَمِسُ الدُّنْيا

٢٥١٥ – حَدَّثَنَا حِيْوَةُ بْنُ شُرِيْحِ الحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَني بَحِيرٌ، عَنْ خالِدِ ابْنِ مَعْدانَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنَّهُ قالَ: « الغَزْوُ عَرْوانِ فَأَمَّا مَنِ ٱبْتَغَىٰ وَجْهَ اللهِ وَأَطاعَ الإِمامَ وَأَنْفَقَ الكَرِيمَةَ وياسَرَ الشَّرِيكَ عَرْوانِ فَأَمَّا مَنْ غَزا فَخْرًا وَرِياءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمامَ وَأَفْسَدَ في الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالكَفافِ » (١٠).

٢٥١٦ - حَدَّقَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بَنُ نافِعٍ، عَنِ ابن الْبَارَكِ، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ القاسِم، عَنْ بُكثِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابن مِكْرَزٍ -رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ-، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ اللَّ اللهِ وَهُو يَبْتَغي أَبِي هُرِيْرَةَ اللهِ اللهِ وَهُو يَبْتَغي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنيا فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ اللهَ تَفَهِّمُهُ . فَقالَ : يا رَسُولَ اللهِ وَهُو يَبْتَغي وَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمُهُ . فَقالَ : يا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ يُرِيدُ وَقَالُوا لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِ فَلَعَلَّكَ لَمْ تُفَهِّمُهُ . فَقالَ : يا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ يُرِيدُ الجِهادَ في سَبِيلِ اللهِ وَهُو يَبْتَغي عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنيا، فَقالَ : « لا أَجْرَ لَهُ » . اللهُ فَقالَ : « لا أَجْرَ لَهُ » . فَقالَ لِلرَّجُلِ : عُدْ لِرَسُولِ اللهِ عَيْقِ . فَقالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقالَ لَهُ : « لا أَجْرَ لَهُ » . فَقالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقالَ لَهُ : « لا أَجْرَ لَهُ » . فَقالَ اللهُ الثَّالِثَةَ فَقالَ لَهُ : « لا أَجْرَ لَهُ » . فَقالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقالَ لَهُ : « لا أَجْرَ لَهُ » . فَقالَ لَهُ الثَّالِثَةَ فَقالَ لَهُ : « لا أَجْرَ لَهُ » .

\* \* \*

## باب فيمن يغزو يلتمس الدنيا

يعني: بغزوه.

[٢٥١٥] (حدثنا حيوة بن شريح) بن يزيد (الحضرمي، ثنا بقية) بن الوليد الشامي (حدثني بَحِير) بفتح الموحدة وكسر المهملة (عن خالد بن

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/ ٤٩، ٧/ ١٥٥، وأحمد ٥/ ٢٣٤. وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٢/ ٢٩٠، ٣٦٦، وابن حبان (٤٦٣٧)، والحاكم ٢/ ٨٥، والبيهقي ٩/ ١٦٩. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٧٢).

معدان) الكلاعي (عن أبي بَحْريَّة) بفتح الموحدة وسكون المهملة، ٱسمه عبد الله بن قيس. (عن معاذ بن جبل، عن رسول الله قال: الغزو) في الظاهر (غزوان) فيه دليل على جواز التقسيم قبل التفسير، كقوله تعالى: ﴿ وَايَدُ أَ فِي فِشَتَيْنِ ٱلْمَتَقَتَّا فِئَةُ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ ﴾ (١)، وقد يأتي التفسير بلا تقسيم، كقوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ الآية (٢)، ولم يقل: لثمانية، ثم فسرها (فأما من) غزا و(ابتغيل) أي: طلب بغزوه (وجه الله) خالصًا فهاذا هو أعلى الغزو النافع (و) مع إخلاص النية (أطاع الإمام) فيما يراه مما أدى إليه آجتهاده، فإن طاعة الإمام لازمة للرعية (وأنفق) في غزوه (الكريمة) من أمواله -يعني: النفيسة- التي هي خيار ماله وأحبها إليه، كقوله تعالىٰ: ﴿ لَنَ نَنَالُواْ ٱلَّهِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا يُحِبُّونَ ﴾ (٣) كما فعل زيد بن حارثة الله أنه كان له فرس يقال له: سَبَل، وكان أحب أمواله إليه وأنفس خيله، فجاء به إلى النبي وقال: هذا في سبيل الله، فقال لأسامة بن زيد: « اقبضه » فكأن زيدًا وجد من ذلك في نفسه لكونه وصل إلى ابنه وخاف من نقصان أجره، فقال رسول الله على: «إن الله قبلها منك » ذكره أسد بن موسىٰ (٤)(٥). ونظير هاذا قوله تعالىٰ: ﴿أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ فإن المشهور أن المراد بالطيب: الجيد النفيس الذي يستطاب أكله دون الخسيس.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٦٠. (٣) آل عمران: ٩٢.

<sup>(</sup>٤) قال الخطيب في الجامع ٥/ ١٧٧: صنف أسد بن موسى المصري مسندًا، وكان أسد أكبر من نعيم بن حماد سنًا وأقدم سماعًا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (٦٩١) بإسناد صحيح.

(وياسَرَ الشريك) أي: عامل من بينه وبينه شركة في المركوب والزاد وغير ذلك باليسر والسماحة والإيثار، ومنه الحديث «ياسروا في الصداق»(١). أي: أرضوا منه بما أستيسر ولا تغالوا فيه.

وفيه دليل على أن يشترك الرجلان في فرس يشتريانه (٢) يغزوان عليه، يركب هذا عقبة، وهذا عقبة، وعلى الأشتراك في الزاد، بل موافقة جماعة في الطعام يتعاونون عليه أولى من أنفراده؛ لأنه لا يمكنه الأنفراد بالطعام وحده، وفي الأنفراد بالطبخ مشقة، ولا بأس بالتناهد فقد تناهد الصالحون وكان الحسن إذا سافر مع رفقته أنهد. والنهد (٣): بكسر النون، وهو: أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئًا من النفقة يدفعونه إلى رجل منهم ينفق عليهم ويأكلون جميعًا، وكان الحسن البصري يدفع إلى وكيلهم مثل واحد منهم ثم يعود فيأتي سرًّا ويدفع إليه مثل ذلك، وعلى صحة شركة الأبدان وإن لم يحصل من فعل أحدهما شيء؛ لما سيأتي عن عبد الله: أشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء (٤).

وبصحتها قال مالك<sup>(ه)</sup>.....

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق ٦/ ١٧٤ (١٠٣٩٨) مرسلًا عن ابن أبي الحسين. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٨٥٧).

<sup>(</sup>٢) في (ر): يشتركانه، والمثبت من (ل). (٣) مكررة في الأصول.

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٣٣٨٨)، ورواه النسائي ٧/ ٥٧، ٣١٩، وابن ماجه (٢٢٨٨)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٤٧٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المدونة» ٣/ ٢٥٩٥، «النوادر والزيادات» ٧/ ٣٣٢، «الكافي» ٢/ ٧٨٤، «البيان والتحصيل» ١٢/ ١٤.

وأحمد (١) وجوزها أبو حنيفة ؛ (٢) وإن آختلفت صنعتاهما وافترق موضعاهما، ومذهب الشافعي أنها باطلة (٣).

(واجتنب الفساد) وهو ضد الصلاح وحقيقته العدول عن الأستقامة والمعنى: ترك المعاصي وأهلها (فإن نومه ونبهه) بفتح النون ضبطه المنذري (ئ) بفتح النون (ه وإسكان الباء الموحدة، أي: أنتباهه من نومه واستيقاظه يعني: وأكله وشربه ومشيه وسائر أفعاله وأقواله المباحة في غير الغزو يكتب له (أجر كله) في صحائف حسناته ويجده يوم القيامة موفورًا نوى (٢) به العبادة أو لم ينو، وما ذاك إلا للأصل المتقدم وهو كونه أبتغى به وجه الله تعالى، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين، ولو أنها -يعني: الخيل- مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له.

(وأما من غزا فخرًا) أي: يفتخر به على غيره (ورياء) بالهمز والمد أي طلبًا للمنزلة في قلوب الناس بإظهار العبادة لهم، وهما منصوبان على المفعول له (وسمعة) أي: وليستمع الناس بغزوه فتعظم منزلته في قلوبهم (وعصى الإمام) أو أمير السرية فيما يراه (وأفسد) أي: أظهر

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٩/ ٤٤٤- ٤٤٥، «المغني» لابن قدامة ٥/ ١١١، «الإنصاف» للمرداوي ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي ٣/ ١١، «شرح فتح القدير» للسيواسي ٦/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحاوى الكبير» ٦/ ١٠٥٨، و«البيان» للعمراني ٦/ ٣٧٢، و«المجموع» ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٤) «مختصر سنن أبي داود» (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) في (ل): الباء الموحدة.

<sup>(</sup>٦) في (ر): الذي ، والمثبت من (ل).

الفساد (في الأرض) بالمعاصي، وهذان الوصفان وإن كانا في غير الغزو مذمومان فهما إلى الغزو أشد ذمًّا وأعظم (۱) قبحًا (فإنه لن (۲) يرجع) من غزوه (بالكفاف) رواه النسائي (۳). أي: بغير إثم يزداده. والكفاف من الرزق القوت الذي ليس فيه زيادة عليه، والمراد أن أفعال الغزو باطلة، وعليه إثم الفساد ومعصية الإمام زيادة، وقيل: معناه لن يرجع مكفوفًا عنه شرها، بل يصل إليه، وقيل: معناه (لا أنال من الغزو ما لا ينالني منها، بل يلق عني ألمها وألق عن ثوابها)(٤).

[۲۰۱٦] (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع) نزيل طرسوس (عن ابن المبارك، عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن القاسم) بن عباس (عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن) مجهول (٥٠) (بن مكرز) (٢٦)

<sup>(</sup>١) في (ر): وأعظمها، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لم.

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» ٦/ ٤٩، وفي «الكبرىٰ» ٤/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصول، والمعني مضطرب. وقال العيني في تفسيرها: وقيل: معناه لا ينال مني ولا أنال منه. «عمدة القارى» ٢١٢/١٦.

<sup>(</sup>٥) كذا جاءت قبل (ابن مكرز) والأولىٰ أن تأتى بعده فهي رتبته.

<sup>(</sup>٦) قال المزي في «تهذيب الكمال» ٣/ ٤٨٢: قال أبو الحسن بن البراء، عن علي ابن المديني في هذا الحديث: لم يروه عنه غير ابن أبي ذئب، والقاسم مجهول، وابن مكرز مجهول. هكذا قال علي ابن المديني، وقد روئ عن القاسم ابن عباس غير واحد، كما هو مذكور في ترجمته، ووثقه يحيئ بن مَعِين وغيره، فارتفعت جهالته وثبتت عدالته. وأما ابن مكرز فهو مجهول كما قال. وقد روئ أحمد بن حنبل هذا الحديث - «المسند» ٢/ ٣٦٦ عن حسين بن محمد، عن ابن أبي ذئب بإسناده وسماه (يزيد بن مكرز)، فتبين بذلك أن ابن مكرز الذي روى له أبو داود رجل مجهول، كما قال على ابن المديني، وأنه ليس بأيوب بن عَبد الله بن مكرز هذا، والله أعلم.

بكسر الميم وسكون الكاف وفتح الزاي، قيل: هو أيوب بن عبد الله، أنفرد بهاذا الحديث (-رجل من أهل الشام- عن أبي هريرة، أن رجلًا) من الصحابة. (قال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو) مع نية الجهاد (يبتغي عَرَضًا) بفتح العين المهملة والراء جميعًا وهو يعم جميع أصناف المال (من عرض الدنيا) وسمي عرضًا لأنه عارض، أي: زائل لا يبقى. (فقال رسول الله: لا أجر له) في غزوه؛ لأن إرادة الجهاد خالطها طلب غنيمة من الدنيا، وهاذا يدل على أن شوب طلب الغنيمة مبطل للثواب، وكذا شوب الرياء وشوب التجارة وسائر حظوظ الدنيا.

قال الغزالي (۱): يبعد أن يكون من أراد الجهاد وامتزج بإرادته شائبة من عرض الغنيمة أن يحبط عمله بالكلية وثواب جهاده، بل العدل أن يقال: إذا كان الغالب الأصلي والمرجح القوي هو إعلاء كلمة الله تعالى وإنما الرغبة في الغنيمة على سبيل التبعية فلا يحبط به الثواب؛ لقوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره﴾(۲)، نعم لا يساوي ثوابه ثواب من لا يلتفت إلى الغنيمة أصلًا، وأما هذا الحديث وأمثاله فيحمل على من الأغلب على همه طلب الغنيمة فإن ذلك عصيان؛ لأن طلب الدنيا بأعمال الدين حرام لما فيه من الرياء وتغيير العبادة عن وضعها، وإن كان طلب التقرب أغلب فله ثواب بقدره، وإن كان (۱) الباعث الديني والنفسي متساويان تساقطا فلا له ولا عليه، ويجوز أن يقال: منصب الشهادة لا ينال إلا بالإخلاص في الغزو، ولا ينفك

<sup>(</sup>۱) «إحياء علوم الدين» ٤/ ٣٨٥- ٣٨٦ بتصرف.

<sup>(</sup>Y) الزلزلة: V. (۳) ساقطة من (ر).

الإنسان غالبًا عن هانِه الشوائب التابعة إلا على الندور، فينبغي أن يكون كل ذي بصيرة مشفقًا من عمله، وكذلك (١) قال سفيان: لا أعتد بما ظهر من عملي. ومع هاذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند خوف الفتنة، فإن ذلك منتهى بغية الشيطان، فواظب على العمل واحترص في الإخلاص.

(فأعظم ذلك) يعني: بطلان أجر من غزا لأجل طلب بعض عرض من الدنيا (الناس) بالرفع فاعل وشق عليهم لخوفهم من إبطال العمل (وقالوا للرجل) السائل: (عد) بضم العين (لرسول الله عليه) بالسؤال ثانيًا (فلعلك لم تُفْهِمه) بضم التاء وكسر الهاء. أي: لم تبين له السؤال.

(فقال: يا رسول الله، رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي) مع ذلك (عرضًا من عرض الدنيا) أيحصل له شيء من الثواب؟ (قال: لا أجر له) في الغزو (فقالوا للرجل: عد لرسول الله على في العلك لم تفهمه السؤال، أو لعله أن يذكر لك رخصة (فقال له) في المرة (الثالثة) كما قال أولًا (فقال) في المرة الثالثة: (لا أجر له).

وفي هذا الحديث جواز تكرار سؤال العالم والمفتي إذا لم يتضح له أو كان حكم الجواب يشق على السائل، ورجاء أن يجيبه بما فيه رخصة أو غيرها من المقاصد.

وفيه بيان كمال خلقه ﷺ، وكثرة حلمه، وحسن عشرته في كونه أعاد عليه السؤال ثلاثًا وفي كلها يجيبه من غير تغير ولا غضب ولا إغلاظ في الجواب.

#### 

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

# ٢٦ - باب مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيا

٢٥١٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَي وَائِلِ، عَنْ أَي مُوسَىٰ: أَنَّ أَعْرابِيّا جاءَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يُقاتِلُ لِلدِّكْرِ ويُقاتِلُ لِيُعْنَمَ ويُقاتِلُ لِيَعْنَمَ ويُقاتِلُ لِيُرىٰ مَكانُهُ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ قاتَلَ حَتَّىٰ تَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ أَعْلَىٰ فَهُوَ في سَبِيلِ اللهِ ﷺ "(١).

٢٥١٨ - حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو قالَ: سَمِعْتُ مِنْ أَبِي وائِلِ حَدِيثًا أَعْجَبَني. فَذَكَرَ مَعْناهُ.

7019 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حاتِمِ الأَنْصارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا مُحْمَدُ بْنُ أَبِي الوَضّاحِ، عَنِ العَلاَءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رافِعٍ، عَنْ حَنانِ بْنِ خارِجَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الجِهادِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو قالَ: قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو: يا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الجِهادِ والغَزْوِ. فَقالَ: « يا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و إِنْ قاتَلْتَ صابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللهُ صابِرًا مُحْتَسِبًا وَإِنْ قاتَلْتَ مُرائِيًا مُكاثِرًا يا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و عَلَى اللهُ مُرائِيًا مُكاثِرًا يا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و عَلَى اللهُ عَلَىٰ تِيكَ الحالِ » (٢).

# [باب مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيا]

[۲۰۱۷] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة) بن الحجاج]<sup>(۳)</sup> العتكي (عن عمرو بن مرة) العتكي (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲۳)، (۲۸۱۰)، ومسلم (۱۹۰۶).

 <sup>(</sup>۲) رواه الحاكم ۲/ ۸۵-۸۸، والبيهقي ۹/ ۱۶۸.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الجراح)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) لم أجدها في ترجمته؛ وإنما هو المرادي، الجملي، الكوفي. ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٢٣٢، و«لسان الميزان» (٤٢٨٦).

(عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي موسى) الأشعري (أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله فقال: ) يا رسول الله (إن الرجل يقاتل للذكر) بكسر اللام. أي: ليذكره الناس بالشجاعة (و) الرجل (يقاتل ليحمد) بضم الياء. أي: ليحمده الناس ويشكروه على شجاعته (ويقاتل ليغنم) من أموال العدو (ويقاتل ليرى) بضم الياء المثناة تحت وفتح الراء (مكانه) بالرفع إذا دخل في العدو (فقال رسول الله على عن قاتل حتى تكون) حتى للتعليل بمعنى اللام كما في رواية الصحيحين (۱): «من قاتل لتكون»، ومن ورودها للتعليل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ مَتَى يَرُدُوكُمُ الله ومن ورودها للتعليل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ مَتَى يَرُدُوكُمُ الله الله عليل قوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ مَتَى يَرُدُوكُمُ الله الله عليل قوله تعالى:

(كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله) من كل دين، والمراد بكلمة الله دين الإسلام، وأصله أن الإسلام ظهر بكلام الله الذي أظهره الله على لسان رسوله. ويفهم من هذا الحديث اشتراط الإخلاص في الجهاد، وكذلك هو شرط في جميع العبادات. وفيه أن الفضل الوارد في المجاهدين إذا كان في أصل النية إعلاء كلمة الله فلا يضره حب المغنم وحده.

[٢٥١٩] (حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا محمد بن أبي الوضاح، عن العلاء بن عبد الله بن رافع، عن حنان) بفتح الحاء والنون المخففة (بن خارجة) السلمي (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص (قال: قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أخبرني عن الجهاد) وهو: أن يجهد بنفسه في قتال العدو وغيره (والغزو) وهو: قصد العدو في دارهم. عن ابن القطاع.

(فقال: يا عبد الله بن عمرو، إن قاتلت) العدو (صابرًا) على قتالهم

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۳)، ومسلم (۱۹۰۶). (۲) البقرة: ۲۱۷.

(محتسبًا) أي طالبًا الثواب الذي أعده الله للمجاهدين (بعثك الله) يوم القيامة (صابرًا محتسبًا) يبعث كل أحد على ما مات عليه ليظهر صبره واحتسابه للخلائق يوم القيامة (وإن قاتلت مرائبًا مكاثرًا) أي: طالبًا لكثرة المال من الغنيمة، ويحتمل أن يراد بالمكاثرة المفاخرة بكثرة العدد والآلات.

[(بعثك الله مرائيًا مكاثرًا] (۱) يا عبد الله بن عمرو على أي حال) أي: على أي قصد وهيئة (قاتلت) أي حال قاتلت العدو (أو) على أي هيئة (قتلت) عليها (بعثك الله) من قبرك (على تيك) وفي أكثر النسخ: «على تلك الحال»، بكسر المثناة فوق (۲) أسم إشارة لمؤنث (الحال) التي كنت عليها حتى تقف بين يدي الله تعالى، فإن كنت مرائيًا بعثت مرائيًا، ظاهرًا للناس رياؤك، وكل من مر بك من الخلائق مقتك، وينادى عليك يوم القيامة: يا مرائي، يا كافر، يا منافق. وإن كنت في القتال صابرًا محتسبًا أحبك من رآك من الخلائق (۳). وفي الصحيح أن المقتول «يأتي يوم القيامة وجرحه يشخب دمًا اللون لون الدم والريح المسك (٤٠).

#### 

<sup>(</sup>١) ليست في (ر)، وغير واضحة في (ل)، ومستدركة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: تحت. وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) أظن أن هذا تفسيرًا للحديث ليس بأثر، وعليه فكيف ينادى المرائي يوم القيامة يامنافق يا كافر، والكافر والمنافق مخلد في النار، والمرائي لايخلد في النار، إلا إذا قصد النفاق الأصغر والكفر الأصغر. فتنبه فإن المسلم لايخلد في النار مهما عظم ذنبه مالم يكن شركًا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٨٠٣).

# ٢٧ - باب في فَضْلِ الشَّهادَةِ

٢٥٢٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّحَاقَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَمّا أُصِيبَ إِخْوانُكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ أَرْواحَهُمْ في جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمارِهَا وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنادِيلَ مِنْ خَوْفِ طَيْرٍ خُصْرٍ تَرِدُ أَنْهَارَ الجَنَّةِ تَأْكُلُ مِنْ ثِمارِها وَتَأْوِي إِلَىٰ قَنادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ في ظِلِّ العَرْشِ فَلَمّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ فَمُقِيلِهِمْ قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخُوانَنا عَنّا أَنّا أَحْياءٌ في الجَنَّةِ نُرْزَقُ، لِثَلاَ يَرْهَدُوا في قَالُوا: مَنْ يُبَلِّغُ إِخُوانَنا عَنّا أَنّا أَحْياءٌ في الجَنَّةِ نُرْزَقُ، لِثَلاَ يَرْهَدُوا في قَالُ اللهُ سُبْحانَهُ: أَنا أُبَلِغُهُمْ عَنْكُمْ. قالَ: الجِهادِ وَلا يَنْكُلُوا عِنْدَ الحَرْبِ فَقَالَ اللهُ سُبْحانَهُ: أَنا أُبَلِغُهُمْ عَنْكُمْ. قالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ فَقَالَ اللهُ سُبْحانَهُ: أَنا أُبَلِغُهُمْ عَنْكُمْ. قالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلَا يَتَهُ مُنَاكًى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢٥٢١ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ، حَدَّثَنا عَوْفٌ، حَدَّثَنا حَسْناءُ بِنْتُ مُعاوِيَةَ الصَّرِيمِيَّةُ قالَتْ، حَدَّثَنا عَمِّي قالَ: قُلْتُ لِلنَّبِي ﷺ: مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قالَ: «النَّبِي في الْجَنَّةِ، والشَّهِيدُ في الْجَنَّةِ، والمَوْلُودُ في الْجَنَّةِ، والوَرِيدُ في الْجَنَّةِ، والوَرِيدُ في الْجَنَّةِ» (٢).

#### \* \* \*

### باب في فضل الشهادة

[۲۵۲۰] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس)

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱/۲۲۵، وأبو يعلىٰ (۲۳۳۱)، والحاكم ۲/۸۸، والبيهقي ۹/۱۲۳. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٥٨/٥، ٤٠٩، والبيهقي ١٦٣٨. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٧٦).

الأزدي<sup>(۱)</sup> (عن محمد بن إسحاق) [صاحب المغازي]<sup>(۲)</sup> (عن إسماعيل ابن أمية، عن أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: قال رسول الله على: في الخوانكم) الذين قتلوا (بأحد) أي: في غزاة أحد (جعل الله أرواحهم في جوف) أي: في أجواف، كما في رواية الترمذي<sup>(۳)</sup> (طير خضر) أي: طيور خضر.

قال النووي<sup>(3)</sup>: فيه أن الأرواح باقية لا تفنى كما هو مذهب أهل السنة خلافًا للمبتدعة. وفي حديث: في حواصل طير<sup>(6)</sup>. وفي آخر عن قتادة: في صورة طير بيض<sup>(7)</sup>. وهو الأشبه لقوله: تأوي إلى قناديل تحت العرش.

قال القرطبي<sup>(۷)</sup>: لا محالة أنهم ماتوا، وأن أجسادهم في التراب وأرواحهم في الجنة. قال: ومنهم من يقول: ترد إليهم أرواحهم في قبورهم فينعمون كما تعذب أرواح الكفار في قبورهم. وقال مجاهد<sup>(۸)</sup>: يرزقون من ثمر الجنة، أي: يجدون ريحها وليسوا فيها.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٣) لم أجدها عند الترمذي، وهي عند أحمد ١/٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم» ١٦/١٣، نقله عن القاضي عياض من «إكمال المعلم» ٢-٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) «مسند الطيالسي» (٢٨٩)، «سنن الدارمي» (٢٤١٠) عن ابن مسعود موقوفًا.

<sup>(</sup>٦) «مصنف عبد الرزاق» (٩٥٥٨).

<sup>(</sup>٧) «الجامع لأحكام القرآن» ٤/٩٦٩.

<sup>(</sup>۸) «تفسیر الطبری» (۲۳۱۷).

قال: والصحيح أنها في جوف طير في الجنة.

(ترد) الأرواح التي على صورة الطيور (أنهار الجنة) فتشرب منها وتسقط على أشجارها (تأكل من ثمارها) وفي رواية مسلم (١١)(١): تسرح في (٣) الجنة حيث شاءت ثم تأوي.

(وتأوي إلىٰ قناديل من ذهب) قال القاضي (٤): قيل: إن هذا المنعم من الأرواح جزء من الجسد يبقىٰ فيه الروح، وهو الذي يقول ﴿رَبِّ وَهُونِ﴾ (٥) وهو الذي يسرح في الجنة يأكل من ثمار أشجارها ويشرب من مياهها، وغير مستحيل أن يصور هذا الجزء أو يكون في الجنة طائرًا، أو يجعل في جوف طير ويأوي إلىٰ قناديل (معلقة في ظل العرش) يحتمل أن يراد بالظل هنا الكنف والحماية، كما يقال: فلان في ظل فلان، أي: في كنفه وحمايته، ويحتمل أن تكون القناديل معلقة في الفردوس الذي فوقه عرش الرحمن، ويدل عليه ما رواه البخاري (٢) عن أبي هريرة، عن النبي على الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة».

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (١٨٨٧) موقوفًا على ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) في «صحيح مسلم»: من.

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٦/٧٠٦.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ٩٩.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخارى» (٢٧٩٠).

وعلىٰ هذا فالمراد بالظل نعيم جنة الفردوس، كما قال تعالىٰ: ﴿وَنَدُ خِلُهُمْ ظِلّا ظَلِيلاً﴾ (١) (فلما وجدوا طيب مأكلهم) بإسكان الهمزة، مفرد في معنى الجمع (و) كذا (مشربهم) ولو قرئت مآكلهم بمد الهمزة علىٰ أنه جمع لجاز إلا أن الإفراد هو المناسب لمشربهم (ومَقِيلهم) بكسر القاف بعده تحتانية أي في موضع راحتهم شبه بالراحة التي يستريحها الإنسان في الدنيا وقت القائلة (قالوا: من يبلغ إخواننا) يعني: الذين في الدنيا (عنا) أي: عن حالنا الذي نحن فيه، وما أعطانا الله على الجهاد في سبيله، وهو (أنا أحياءٌ) فيه دليل علىٰ أن الشهداء حياتهم حياة حقيقية، بدليل قوله بعد ذلك (في الجنة نُرزَق (٢)) ولا يرزق إلا حي، وهو نظير قوله تعالىٰ: ﴿أَعَيامٌ عِندَ رَبِّهِمُ وَلا يرزق إلا حي، وهو نظير قوله تعالىٰ: ﴿أَعَيامٌ عِندَ رَبِّهِمُ الله القيامة كأرواح الأحياء الذين باتوا علىٰ وضوء، ولكون الشهيد حيًّا القيامة كأرواح الأحياء الذين باتوا علىٰ وضوء، ولكون الشهيد حيًّا.

وسبب تمني الشهداء أن يعلم إخوانهم حياتهم ورزقهم وما أعطاهم الله؛ (لئلا يزهدوا في الجهاد) قال الجوهري<sup>(3)</sup>: الزهد خلاف الرغبة يقول: زهدت في الشيء وعن الشيء إذا لم ترغب فيه (ولا ينكلوا) قال الجوهري<sup>(6)</sup>: ينكُلوا، بضم الكاف، يقال: نكل عن العدو وعن

<sup>(</sup>١) النساء: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ر): يرزقون. والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» ٥/١١٣.

اليمين نكولًا، أي: جبن، والناكل: الجبان الضعيف.

وقال أبو عبيدة: نكِل بالكسر لغة أنكرها الأصمعي.

وقال المنذري<sup>(۱)</sup>: ينكلوا مثلث الكاف، أي: يجبنوا ويتأخروا عن الجهاد.

(عن الحرب) وفي رواية: عند الحرب، وهذا الحديث نظير ما حكاه الله عن حبيب النجار الذي جاء من أقصى المدينة يسعىٰ ﴿قال يا قوم البعوا المرسلين﴾(٢). فقام إليه قومه فرجموه حتىٰ مات، وقيل: حرقوه مع الرسل، فقال لما دخل الجنة: ﴿يا ليت قومي يعلمون \* بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين﴾(٣) ليؤمنوا -أهل أنطاكية- بعيسىٰ الكله، وفي الحديث: «نصح قومه حيًّا وميتًا»(٤). كما نصح قتلیٰ أحد إخوانهم بعد الموت فلا يُلغى المؤمن إلا ناصحًا.

(فقال الله: أنا أبلغهم) أن أي: أبلغ إخوانكم (عنكم) لما أدخلهم الله الجنة ووعد داخلها ما تشتهيه نفسه وتمنوا تبليغ إخوانهم ولم يكن عندهم في الجنة من يخرج إلى الدنيا ليبلغ إخوانهم بلغ الله عنهم على لسان رسوله، وفي ذلك فضيلة عظيمة للشهداء (فأنزل الله) في كتابه: (﴿وَلَا

<sup>(</sup>۱) «الترغيب والترهيب» ۲/۳/۲.

<sup>(</sup>۲) سورة يس: ۲۰.

<sup>(</sup>۳) يس: ۲۱-۲۷.

<sup>(</sup>٤) ذكره الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في «تفسير الكشاف» ١٦٣/٣ وعزاه لابن مردويه في تفسيره، وذكر إسناده، وفيه عمر بن إسماعيل بن مجالد، وهو متروك. أنظر: «تهذيب الكمال» ٢٧٤/٢١.

<sup>(</sup>٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: أنا مبلغهم.

تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ آمُواتًا ﴾) ذهب عنهم نعيم الدنيا ولذتها ( ﴿ بَلَ ﴾) هم ( ﴿ أَخَيَا \* ﴾) في دار الكرامة (إلىٰ آخر الآيات)(١).

[۲۰۲۱] ([حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عوف حدثنا) (المهملة والمد (بنت حدثتنا) (المهملة والمد (بنت معاوية الصريمية) بفتح الصاد المهملة وكسر الراء، ويقال: خنساء مقبولة، بالمعجمة بتقديم النون. أنفرد أبو داود بهاذا الحديث.

(قالت: حدثنا عمي) قال المنذري<sup>(٣)</sup>: عم حسناء هو أسلم بن سليم، وهم ثلاثة إخوة: الحارث بن سليم، ومعاوية بن سليم، وأسلم ابن سليم أمن يكون (في الجنة) لعله سأل عن الوضوء الذي يستحق به الجنة، وفيه دليل على أحتراصهم على أفعال الخير، وقد أخبر النبي في قوله: «من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه فبشره بالجنة (٤). قال النووي (٥): معناه: أخبروهم أن من كانت هاذِه صفته فهو من أهل الجنة.

ولما كانوا في دخولهم الجنة على مراتب ذكر له النبي عَلَيْهُ ذلك حيث (قال) له (النبي: كل نبي في الجنة) أي: في أعلى الجنة (والشهيد) دون ذلك، فإنه (في الجنة) في ظل عرش الرحمن، كما تقدم (والمولود) أي: الصغير (في الجنة) يتبع أباه في الإيمان فيلحق بدرجته في الجنة وإن لم

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: الآية.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصول، ومستدرك من المطبوع.

<sup>(</sup>۳) «مختصر سنن أبي داود» (۲٤۱٠).

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٣١).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم» ١/ ٢٣٧.

يعمل بعمله تكرمة لأبيه؛ لتقر بذلك عينه، وأما ولد الكافر فحكمه في الدنيا حكم أبيه، وأما في الآخرة فهم إذا ماتوا قبل البلوغ فيهم ثلاثة مذاهب؛ قال النووي(١): الصحيح أنهم في الجنة.

قلت: وإطلاق الحديث يقتضي ذلك (٢) (والوَئِيد) بفتح الواو وكسر الهمزة، وهو المدفون حيًّا في الأرض، فهو فعيل بمعنى مفعول، قال الله تعالى: ﴿وإذا الموءودة سئلت \* بأي ذنب قتلت الله سميت موؤودة لما يطرح عليها من التراب فيوئدها، أي: يثقلها حتى تموت (في الجنة) وقد عاب الله وأوعد على قتل الموءودة فهي وئيدة، وهي في الجنة أيضًا، فإن كان أبواها أو أحدهما مسلمًا فهي ملحقة بهما في الإيمان وفي دخول الجنة، وإلا ففيها الخلاف، وقد روى الواحدي (٤) بسنده عن سلمة بن يزيد أن رسول الله على قال: «الوائدة والموءودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيغفر لها ».

### 

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ۱۲/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) التكوير: ٩.

<sup>(</sup>٤) «التفسير الوسيط» للواحدي ٤/ ٣٠٠. ورواه أحمد ٣/ ٤٧٨، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٤/ ٤٢١ (٢٤٧٤)، والنسائي في «الكبرىٰ» ٦/ ٥٠٧). قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ١١٨٠ - ١١٩: رجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٤٤٧). وانظر ما سيأتي برقم (٤٧١٧) عن أبي عامر.

# ٢٨ - باب في الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ

٢٥٢٢ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَسّانَ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ رَبَاحِ الذِّمَارِيُّ قَالَ: دَخَلْنا عَلَىٰ أُمِّ الدَّرْداءِ وَنَحْنُ الذِّمَارِيُّ قَالَ: دَخَلْنا عَلَىٰ أُمِّ الدَّرْداءِ وَنَحْنُ أَيْنَامُ فَقَالَتْ: أَبْشِرُوا فَإِنَّى سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْداءِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « يُشَفَّعُ الشَّهِيدُ في سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بيْتِهِ ».

قالَ أَبُو داوُدَ: صَوابُهُ رَبائحُ بْنُ الوَلِيدِ(١).

\* \* \*

### باب في الشهيد يشفع

[۲۰۲۲] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا الوليد بن رباح الذِّمَاري) بكسر الذال المعجمة وتخفيف الميم، نسبة الى ذمار بلد باليمن على مرحلتين من صنعاء (قال: حدثني عمي نمران) بكسر النون وسكون الميم (ابن عتبة الذِّمَاري) بكسر (۲) الذال المعجمة وتخفيف الميم. وروى المصنف: رباح بن الوليد (۳).

(قال: دخلنا على أم الدرداء) هجيمة، وقيل: جهيمة الدمشقية (ونحن أيتام) زاد البزار في مسنده (٤) فقال: أيتام صغار، فمسحت رؤوسنا.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (٤٦٦٠)، والبيهقي ٩/ ١٦٤.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: بفتح. وهو خطأ، وانظر نسبة ابن أخيه قبله مباشرة. وانظر: «الأنساب» للسمعاني ٦/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٩/٩٤.

<sup>(</sup>٤) «البحر الزخار» (٤٠٨٥).

(فقالت: أبشروا) بفتح الهمزة، أي: بشفاعة أبيكم فيكم. لفظ البزار: أبشروا بني فإني أرجو أن تكونوا في شفاعة أبيكم. (فإني سمعت أبا الدرداء) عويمر بن عامر، وقيل: ابن قيس. حكيم الأمة.

(قال: رسول الله على يقول: يشفع الشهيد) في سبيل الله (في سبعين) شخصًا (من أهل بيته) يدخل فيه: الأبناء، والبنات، والآباء، والأمهات، والزوجات، وغيرهم من الأقارب. وفيه دليل على أن الإحسان إلى الأقارب أفضل من الأجانب، ومن كان إليه أقرب كان الإحسان إليه أفضل. وفيه أن الشهيد لا يصلى عليه؛ لأن الصلاة شرعت للشفاعة وهو شافع.



# ٢٩ - باب في النُّورِ يُرىٰ عِنْدَ قَبْرِ الشَّهِيدِ

٢٥٢٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنا سَلَمَةُ - يَعْني ابن الفَضْلِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، حَدَّثَني يَزِيدُ بْنُ رُومانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمَا ماتَ النَّجاشيُّ كُنّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لا يَزالُ يُرىٰ عَلَىٰ قَبْرِهِ نُورُ (١).

٢٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مِيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيِّعَةَ، عَنْ عُبيْدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ، قالَ: آخَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ رَجُليْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُما وَماتَ الآخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ أَوْ نَحْوِها، رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا قُلْتُمْ ». فَقُلْنا: دَعَوْنا لَهُ وَقُلْنا: اللَّهُمَّ آغْفِرْ لَهُ وَقُلْنا: عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « فَأَيْنَ صَلاتُهُ بَعْدَ صَلاتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ؟ » -شَكَّ شُعْبَةُ فِي صَوْمِهِ - « وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ إِنَّ بَيْنَهُما كَما بِيْنَ السَّماءِ والأَرْض » (٢).

#### \* \* \*

### باب النور يرى عند قبر الشهيد

[۲۰۲۳] (حدثنا محمد بن عمرو الرازي) [عرف بزنيج] (حدثنا سلمة بن الفضل) الأبرش، ضعيف (٤) وثقه ابن معين (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» ٤١١٦-٤١٢. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٣٥).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ٤/٤٤، وأحمد ٣/ ٥٠٠، ٢١٩/٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) ضعفه النسائي (٢٤١)، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» ٤/ ٨٤: عنده مناكير.

<sup>(</sup>٥) «الجرح والتعديل» ٤/١٦٩.

(عن محمد بن إسحاق) صاحب المغازي (حدثني يزيد بن رومان، عن عروة) بن الزبير (عن عائشة: لما مات النجاشي) وهو اسم لكل من ملك الحبشة، واسمه أصحمة بفتح الهمزة وفتح الحاء المهملة، ومات بأرض الحبشة.

(كنا نُتَحدَّث) بضم النون في أوله وفتح الدال، من معجزات النبي أنه حدث بموت النجاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فلعله على هو المحدث عنه، ولهاذا ذكره أبو داود واستدل به على هاذِه المنقبة؛ لأنه كان يكتم إسلامه من جيشه (أنه لا يزال) ليلاً ونهارًا (يرى) بضم المثناة تحت (على قبره نور) لما وقر في قلبه من نور الإيمان ورسخ من (1) التصديق بالإسلام، فلما أن مات أظهره الله على قبره شاهدًا له بالإيمان، وقيل: إنه مات شهيدًا بالطاعون.

وكلام المصنف في تبويبه يشعر بأن الشهادة سبب للنور الذي على قبره.

[٢٥٢٤] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت عمرو بن ميمون، عن عبد الله بن رُبيِّعة) بضم الراء وتشديد ياء التصغير السلمي، قال شعبة: وجد له صحبة. صرح النسائي بصحبته (٢).

([عن عبيد الله بن خالد السلمي](٣) قال: آخي رسول الله ﷺ)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «أسد الغابة» ٦٠٦/١، «الإصابة في تمييز الصحابة» ٤٠٠٨.

<sup>(</sup>٣) ليست في (ر)، وغير واضحة في (ل) ومستدرك من المطبوع.

المؤاخاة في الإسلام مستحبة؛ لأنها تؤدي إلى موافقة القلوب ويحصل بها التناصر في الدين. وفي «صحيح مسلم» (١) عن أنس: آخى رسول الله عن قريش والأنصار في داره (٢) بالمدينة (بين رجلين) خرج النساء الخلص والرجال والنساء (فقتل أحدهما) أي: أحد الرجلين الذين تواخيا في سبيل الله (ومات الآخر) في غير الجهاد (بعده بجمعة) بضم الميم على الأفصح (أو نحوها) يعني: فوقها بقليل أو دونها بقريب.

(فصلينا عليه) أي: على الثاني دون الأول المقتول؛ لأنه شهيد (فقال رسول الله: ما قلتم؟) أي: عند موت الثاني (فقلنا (قلنا عونا له) فيه استحباب الدعاء للميت، ومن دعائه على للميت للميت (أله اللهم أغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين (أق).

(وقلنا: اللهم أغفر له وألحقه) بفتح الهمزة (بصاحبه) في درجاته في الجنة؛ لأنه لم تحصل له الشهادة ولم يبلغ منزلتها (فقال رسول الله: فأين) يعني: ذهبت (صلاته) أي: صلواته الفرائض والسنن والنوافل، و(أين) استفهام إنكار معناه النفي. أي: لم تذهب صلاته بل هي باقية يرفعه الله بها درجات في الجنة (بعد صلاته) التي أنقطعت بموته (و)أين (صومه) الذي صامه (بعد صومه) الذي أنقطع (شك شعبة) فيما سمعه

<sup>(1) (1970).</sup> 

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ر): داري، والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في (ر): نسخة: فقالوا.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٩٢٠) من حديث أم سلمة ﴿ اللهُ الله

من عمرو بن مرة، هل سمع منه فأين صومه (في صومه) أو سمع منه (و)أين (عمله بعد عمله) والعمل أعم من الصوم، فإنه يشمل الصلاة والصوم والاعتكاف وصلة الرحم وغير ذلك من أفعال البر.

ويوضح هذا الحديث ما رواه أحمد بن حنبل (۱) بإسنادٍ حسن، عن أبي هريرة قال: كان رجلان من بني مرة – حي من قضاعة – أسلما مع رسول الله على واستشهد أحدهما، وأخر الآخر سنة، قال طلحة بن عبيد: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك، فأصبحت، فذكرت ذلك لرسول الله على –أو ذكر ذلك لرسول الله فقال رسول الله على: «أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة، أوكذا وكذا (۲) ركعة صلاة سنة "وفي رواية (۳): فرأيت الميت على فراشه أولهم، ورأيت الذي استشهد أخر يليه، فذكرت ذلك للنبي فقال: «ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يسبحه ويكبره ويهلله ». وزاد ابن حبان (٤) وابن ماجه (٥) في آخره: «فما (١) بينهما أبعد مما بين السماء والأرض ».

(فإن بينهما) أي: بين الرجلين (٧) في الفضل (كما بين السماء

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ۲/ ۳۳۳.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٤) «صحیح ابن حبان» (۲۹۸۲).

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (٣٩٢٥).

<sup>(</sup>٦) في (ل)، (ر): فيما. والمثبت من «سنن ابن ماجه».

<sup>(</sup>٧) في (ر): الرجل، والمثبت من (ل).

والأرض) وفي هذا فضيلة عظيمة لمن طال عمره وحسن عمله، وفي رواية لمسلم (١): « لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا ». وأما الفاجر فموته رحمة له ليستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب كما في مسلم أيضًا (٢).

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲۲۸۲) من حدیث أبي هریرة.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٩٥٠) من حديث أبي قتادة بن ربعي.

### ٣٠ - باب في الجَعائِلِ في الغَزْوِ

٢٥٢٥ - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرّازِيُّ، أَخْبَرَنا ح وَحَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ - المَعْنَىٰ وَأَنا لَجِدِيثِهِ أَتْقَنُ -، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: سُلَيْمانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ يَعْيَىٰ بْنِ جابِرِ الطّائيِّ عَنِ ابن أَخي أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُ الأَمْصارُ وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ سُمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمْ فِيها بُعُوثُ، فيكرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ البَعْثَ فِيها فيتَخَلَّصُ مِنْ تُقْطِعُ عَلَيْكُمْ فِيها فيتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ القَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذا ، أَلَا وَذَلِكَ الأَجِيرُ إِلَىٰ آخِرٍ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ » (1).

#### \* \* \*

### باب في الجعائل في الغزو

والجعائل جمع جعيلة. قال شمر: هو أن يُضرَب البعث علىٰ رجل فيعطي المضروب عليه إنسانًا مالًا ليخرج عنه في البعث، ويروىٰ عن مسروق الجعل: أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد، ويجعل له جعل، وذكر عند ابن عمر الجعل فقال: لا غزو علىٰ أجر، ولا أبيع نصيبي (٣) من الجهاد. وكذا كرهه جماعة. أي: إذا بلغ الإسلام كل ناحية اُحتاج الإمام أن يرسل في كل ناحية من يعلمهم.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲۱۳/۵، والبيهقي ۲۷۷. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) في (ل): الجعائل.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: غزوي. والمثبت من «مصنف ابن أبي شيبة» ٥/٥ ٣٤٥ (١٩٨٧٥).

[۲۰۲۰] (حدثنا إبراهيم بن موسىٰ) الفراء (الرازي، قال: أنبأنا، وحدثنا عمرو بن عثمان) بن سعيد القرشي (حدثنا محمد بن حرب) بالموحدة (المعنیٰ، وأنا لحدیثه أتقن، عن أبي سلمة سلیمان بن سلیم) مصغر (عن یحییٰ بن جابر الطائي) الحمصي (عن ابن أخي أبي أبوب) هو أبو سورة بفتح السین المهملة (الأنصاري) تابعي ضعیف (عن أبي أبوب) خالد(۱) بن زید الأنصاري.

(أنه سمع رسول الله على يقول: ستفتح (٢) جنود (عليكم الأمصار) وهي المدن، واحدها مصر بكسر الميم كما قال تعالى: ﴿اهْبِطُوا مِصَالُ (٣) أي: من الأمصار والقرى، وفي هذا معجزة لرسول الله عقد فتحت المدائن والقرى وأظهر الله الإسلام وأعزه بعد وفاته على: (وستكون جنود مجندة) أي: طوائف مجتمعة كما تقدم (تقطع) بضم المثناة فوق أو تحت، أي: يقطع أمراؤكم من الجنود، يوسر (عليكم فيها) أي: في الجنود (بعوث) جمع بعث، وهو الجيش تسمية بالمصدر، ومن فتح ياء (يقطع) نصب (بعوثا)، أي: يخرجون فيها.

(يَتَكرَّه الرجل منكم) بفتح الياء والتاء وتشديد الراء. وفي رواية فيكره بالفاء بدل الياء وتخفيف الراء (البعث فيها) أي: الخروج في ذلك البعث المقطوع عليهم.

(فيتخلص من قومه) أي: يفارقهم (ثم يتصفح القبائل) أي: غير قبيلته

في (ر): جابر، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في (ل): نسخة: سيكون.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٦١.

وقومه التي كره الخروج معهم (يعرض نفسه عليهم يقول من أَكْفِيهِ) يعني: الخروج في (بعث كذا) (يعرض) بدل من (يتصفح) بدل الفعل من الفعل، ويجوز أن تكون الجملة في محل نصب على الحال. أي: يتصفح القبائل عارضًا قائلًا: من أكفيه بعث كذا ثم يقول في قبيلة أخرىٰ (من أكفيه بعث كذا) إذا أجّر نفسه ليخرج عن أحد في بعث، فإن (١) (ذلك الأجير) إذا قاتل الكفار في الجهاد [وقتل فيه فهو أجير عمن خرج عنه (إلى آخر قطرة) تخرج (من دمه) فلا يكون له أجر في ذلك الجهاد](١) ولا ثواب، بخلاف من غزا لله فإن عمله ورزقه يجريان عليه.

وأما الإجارة عليه فقد آختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي: لا يصح آستئجار مسلم للجهاد؛ لأنه وإن لم يكن معينًا عليه فهو إذا حضر الوقعة تعين عليه، ولا يجوز أخذ الأجرة على المتعين عليه، ولا فرق في بطلان العقد بين أن يقع الاستئجار من الإمام أو من الآحاد، وهذا فيما إذا قصد المستأجر إيقاعه عن نفسه، فإن قصد إقامة شعار الجهاد ففي جوازه من الآحاد وجهان.

ومقتضىٰ كلام الإمام ترجيح الصحة (٣)، وأما من الإمام فعلى الأصح، ومحل بطلان العقد أيضًا عند إصدار العقد، وإلا فلو قهر الإمام شخصًا على الخروج ولم يكن الجهاد متعينًا عليه فإنه يستحق الأجرة من حين إخراجه إلىٰ حضور الوقعة، وعند الخروج (٤) بطل

<sup>(</sup>۱) في (ر): قال. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (ر).(۳) انظر: «نهاية المطلب» ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٤) في (ل): الحضور.

معنى الإجارة وصار الأجير واحدًا من جملة من حضر الوقعة، فيعطى سهمه إلا أن حصة الأجرة لتلك المدة ساقطة عن المستأجر، وأما ما يأخذه المرتزقة من الفيء والمتطوعة من الزكاة فليس أجرة، وجهادهم وقع عن أنفسهم لهم أجرة.

وقال مالك<sup>(۱)</sup>: أكره أن يؤاجر الرجل نفسه أو فرسه في سبيل الله، ولا بأس بالجعائل في الغزو.

<sup>(</sup>۱) «المدونة» ۱/ ۲۷۰.

## ٣١ - باب الرُّخْصَةِ في أَخْذِ الجَعائِلِ

٢٥٢٦ حَدَّقَنا إِبْراهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الِصِّيصِيُّ، حَدَّقَنا حَجَّاجٌ -يَعْني: ابن لَحَمَّدٍ - وَحَدَّقَنا عَبْدُ اللَّلِكِ بْنُ شُعیْبٍ، حَدَّقَنا ابن وَهْبٍ، عَنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَیْوَ اَبْنِ شَعْدٍ، عَنْ حَیْوَ اَبْنِ مَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حیْوَةَ بْنِ شُریْحٍ، عَنِ ابن شُفَیٰ، عَنْ أَبِیهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « لِلْغازي اَجْرُهُ وَلِلْجاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الغازي » (١).

### \* \* \*

## باب الرخصة في أخذ الجعائل

[٢٥٢٦] (حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي) بكسر الميم [بن هيشم الخثعمي] (٢) ثقة (قال: حدثنا حجاج بن محمد) (٣) الأعور.

(وحدثنا عبد الملك بن شعيب) ثقة (قال: حدثنا) عبد الله (ابن وهب، عن الليث، عن حيوة بن شريح، عن ابن شفي) بضم المعجمة وفتح الفاء (عن عبد الله بن عمرو) بن العاص.

(أن رسول الله على قال: للغازي) في سبيل الله (أجره) الذي جعله له، قال مالك: لا بأس بالجعائل في الغزو، ولم يزل الناس يتجاعلون عندنا بالمدينة، يجعل القاعد للخارج إذا كانوا من أهل ديوان واحد؛ لأن عليهم سد الثغور(٤).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٢/ ١٧٤، وابن الجارود في «المنتقىٰ» (١٠٣٩). وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢١٥٣).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>T) سقط من (ر)، ومطموس على هامش (ل).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المدونة» ١/ ٤٠٣.

وأصحاب أبي حنيفة (1) يكرهون الجعائل ما دام بالمسلمين قوة أو (٢) في بيت المال ما يفي بذلك، فإن لم تكن لهم قوة ولا مال فلا بأس أن يجهز بعضهم بعضًا على وجه المعونة لا على وجه البدل.

وقال الشافعي<sup>(٣)</sup>: لا يجوز أن يغزو بجعل، فإن أخذه فعليه رده، وإنما أجزته<sup>(٤)</sup> من السلطان؛ لأنه يغزو بشيء من حقه (وللجاعل) وهو معطي الأجرة أجران (أجره) أي: ثواب ما دفعه من الأجرة إلى الغازي، وله أيضًا (وأجر الغازي) النائب عنه في الجهاد. وفي هذا ترغيب للجاعل.

واستدل الشافعي بقوله على: «الغنيمة لمن حضر الوقعة». قال مجاهد لعبد الله بن عمر: أريد الغزو، فقال: إني أريد أن أعينك بطائفة من مالي [قلت: قد أوسع الله علي، قال: غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي] في هاذا الوجه (٢). وليس هاذا من الجعائل المكروهة، ولأنها إجارة مجهولة.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الجامع الصغير» ص٢٦٢، «مختصر اختلاف العلماء» ٣/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) في (ر): إذ، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٥/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (ر): أجبره، والمثبت كما في «الأم».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري قبل حديث (٢٩٧٠) معلقًا. قال ابن حجر في الفتح ١٤٤/٦:
 وهاذا الأثر وصله البخاري في المغازي في غزوة الفتح بمعناه. يعني (ح ٣٨٩٩).

## ٣٢ - باب في الرَّجُلِ يَغْزُو بِأَجِيرِ لِيَخْدُمَ

٢٥٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِ عاصِمُ بْنُ حَكِيم، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، أَنَّ يَعْلَىٰ بْنَ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، أَنَّ يَعْلَىٰ بْنَ مَنْيَةَ قَالَ: آذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالغَزْوِ وَأَنَا شَيْخُ كَبِيرٌ ليْسَ لِي خادِمٌ، فالتَمَسْتُ أَجِيرًا يَكْفِينِي وَأُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ فَوَجَدْتُ رَجُلاً فَلَمّا دَنَا الرَّحِيلُ أَتَانِي فَقَالَ: مَا أَذْرِي مَا اللهُ هَمَانُ وَمَا يَبْلُغُ سَهْمِي فَسَمِّ لِي شَيْئًا كَانَ السَّهُمُ أَوْ لَمْ يَكُنْ. فَسَمِّيْتُ لَهُ ثَلاثَةَ النَّيْرِ فَلَمّا حَضَرَتُ غَنِيمَتُهُ أَرْدْتُ أَنْ أُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَذَكَرْتُ الدَّانِيرَ، فَجِئْتُ النَّيْرِ فَلَمّا حَضَرَتُ غَنِيمَتُهُ أَرْدْتُ أَنْ أُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَذَكَرْتُ الدَّانِيرَ، فَجِئْتُ النَّيْرِ فَلَمّا حَضَرَتُ غَنِيمَتُهُ أَرَدْتُ أَنْ أُجْرِي لَهُ سَهْمَهُ، فَذَكَرْتُ الدَّنْيا والآخِرَةِ النَّيْ فَالَدُ هَا اللَّهُ اللهُ فَالَ: « مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِه فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ إلاَّ دَنانِيرَهُ التي سَمَّى اللهُ اللهُ هَالَ: " ( مَا أَجِدُ لَهُ فِي غَزْوَتِهِ هَذِه فِي الدُّنيا والآخِرَةِ إلاَّ دَنانِيرَهُ التي سَمَّى " ( ).

### \* \* \*

### باب الرجل يغزو بأجير آخر ليخدم

أي: ليخدم الغازي لا ليخدم بنفسه.

[۲۰۲۷] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب) الفهري (أخبرني عاصم بن حكيم) بفتح المهملة (عن يحيئ بن أبي عمرو السيباني) بفتح السين المهملة غير المعجمة ثم مثناة تحت ثم باء موحدة، وهذا من نوادر النسب (عن عبد الله) بن فيروز (الديلمي، أن يعلى بن مُنْيَة) بضم الميم وسكون النون ثم تحتانية، ومنية جدته أم أبيه التميمي، ويقال: يعلى بن أمية. نُسب حينًا إلىٰ أمه وحينًا إلىٰ أبه وحينًا إلىٰ أبه، شهد حُنينًا والطائف وتبوك، قتل مع علي في صفين.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٢٢٣/٤، والحاكم ١١٢/٢. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٢٣٣).

(قال: آذن رسول الله على الله بالغزو) آذن بمد الهمزة -أي: أعلم بالخروج، ومنه: آذنت الدنيا بصرم (١) -وفتح الذال المعجمة، فيه الإعلام بوقت الجهاد ليستعدوا له.

(وأنا شيخ كبير) هو كالعلة لطلب الخادم بالأجرة؛ لأن الصحابة كانوا مهنة أنفسهم (ليس لي خادم) فيه دليل على أنه كان في الإقامة بلا خادم لسهولة أمر الإقامة (فالتمست) حين أذن بالغزو (أجيرًا) للخدمة في السفر. فيه دليل على جواز أتخاذ الخادم عند الحاجة إليه ليكفيني) ما أحتاج إليه في الغزو. وفيه دليل على صحة الأستئجار للخدمة في السفر، فإن قال: على أن يكفيني ما أحتاج إليه في السفر من الخدمة. فيدخل فيه الخدمة في النهار وفي أول الليل إلى الفراغ من العشاء الآخرة، لكن يشترط أن يعين مسافة الغزو فيقول: خمسة فراسخ أو عشرة فراسخ وإن أستأجره يومًا أو شهرًا لم يدخل فيه أول النهار (۲)، وظاهر الحديث يدل على أنه إذا قال: يكفيني ما أحتاج إليه من الخدمة. أنه يصح، وإن كانت الخدمة مجهولة، ويحمل على العادة [في أمثاله] (۳).

(وأُجْرِي له) بضم الهمزة أوله (٤) (سهمَه) أي: الذي يحصل له من الغنيمة (فوجدت رجلًا) فيه حذف، تقديره: فاستأجرته على ذلك.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث رواه مسلم (٢٩٦٧) من كلام عتبة بن غزوان.

<sup>(</sup>٢) في (ل): الليل، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

(فلما دنا الرحيل) بالحاء المهملة، أي: الأرتحال إلى الغزو (أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان) بضم السين جمع سهم، وهو النصيب، أي: ما أدري قدر ما يحصل لي، وشرط الأجرة أن تكون معلومة وإن استأجر بمجهول وعمل استحق أجرة المثل.

(وما يبلغ سهمي) من الغنيمة فإنه مجهول (فسمٌ لي شيئًا) معلومًا، سواء (أكان السهم) في الغنيمة موجودًا (أو لم يكن) وفي هذا مثال لكان التامة التي لا تحتاج إلى خبر، والتقدير: سواء وجد السهم أو لم يوجد، ومثله النحاة بقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ ﴾ (١) (فسميت له) أي: عينت له أجرته (ثلاثة دنانير) لعل المراد به ثلاثة مثاقيل.

(فلما حضرت) أي: وجدت (غنيمتُه) من الغزو (أردت أن أُجريَ له سهمه) الذي ذكرته له أولًا (فذكرت) الثلاثة (الدنانير) التي عينتها له ثانيًا (فجئت النبيَّ عَيُلُهُ) فيه دليل على اُعتنائهم بالسؤال عما يطرأ لهم (فذكرت له أمره) أي: أمر الأجير في المرة الأولى والثانية (قال: ما أجد) يحصل (له في غزوته هاذِه في الدنيا والآخرة) أي: يحصل من أجرته في الدنيا ومن ثوابه في الآخرة (إلا دنانيره التي سمَّىٰ) وهي الثلاث لا غير ذلك.

قال أصحابنا: وإذا حضر الوقعة أجير آستؤجر لسياسة الدواب وحفظ المتاع أو لعمل آخر معلوم، نظر إن لم يقاتل لم يستحق من الغنيمة شيئًا، وإن قاتل فثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ثلاث.

أحدها: له الأجرة لجميع المدة، [يرضخ له] (١) في الغنيمة؛ لأن منفعته مستحقة لغيره كالعبد إذا حضر القتال يرضخ له.

والثاني: يسهم له مع الأجرة؛ لأن الأجرة تجب بالتمكين والسهم بحضور الغنيمة، وقد وجد الكل.

والثالث: يخير بين الأجرة والغنيمة، والأصح أنه يسهم له مع الأجرة، والحديث محمول على ما إذا لم يقاتل.

<sup>(</sup>١) في (ر): يوضح، والمثبت من (ل).

## ٣٣ - باب في الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَواهُ كارِهانِ

٢٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، حَدَّثَنا عَطاءُ بْنُ السّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: جِئْتُ أُبايِعُكَ عَلَى الهِجْرَةِ وَتَرَكْتُ أَبُوي يَبْكِيانِ. فَقالَ: « ارْجِعْ عَلَيْهِما فَأَضْحِكْهُما كَما أَبْكَيْتَهُما » (١).

٢٥٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي العَبّاسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قالَ: جاءَ رَجُلُ إلى النَّبِي ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ أَجَاهِدُ؟ قالَ: « فَفِيهِما فَجاهِدْ » (٢).

قالَ أَبُو داوُدَ؛ أَبُو العَبّاسِ هذا الشّاعِرُ ٱسْمُهُ السّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ.

٢٥٣٠ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ أَنَّ دَرَاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الهِيْثَم، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اليَمَنِ فَقالَ: « هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِاليَمَنِ؟ ». قالَ: أَبُواي. قالَ: « أَذِنا لَكَ؟ ». قالَ: لا. قالَ: « ارْجِعْ إِليْهِما فاسْتَأْذِنْهُما، فَإِنْ أَذِنا لَكَ فَجاهِدْ، وَإِلاَّ فَبِرَّهُما » (٣).

### \* \* \*

## باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان

[٢٥٢٨] ([حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا عطاء بن

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٧/ ١٤٣، وابن ماجه (٢٧٨٢)، وأحمد ٢/ ١٦٠. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٨١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٠٤)، ومسلم (٢٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٣/ ٧٥-٧٦، وابن حبان (٤٢٢)، والحاكم ٢/١٠٣-١٠٠. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٨٣).

السائب، عن أبيه] (١) عن عبد الله بن عمرو) بن العاص (جاء رجل إلى رسول الله على الهجرة) معك إلى الجهاد، كما في رواية أظنها لأحمد (٢): إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن أبواي يبكيان.. الحديث. (وتركت أبوي يبكيان) لفراقي، وفيه دليل على شدة أحتراص الصحابة على حفظ دينهم فإن هذا ترك وطنه وأهله وأبويه وهاجر إلى الله ورسوله ولم يمنعه بكاؤهما من ذلك.

(فقال: أرجع إليهما) أستدلوا به على تحريم الجهاد إلا بإذنهما، هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية أو تطوع؛ لأن برهما فرض عين، وهو مقدم على فرض الكفاية، ولم يبين له النبي على أن سفره الذي جاء فيه معصيته يجب عليه التوبة؛ لأنه كان جاهلًا بالتحريم، بل كان يظنه عبادة، فلما علم الحكم وجب عليه الرجوع في الحال، وكذا لو خرج في جهاد تطوع بإذنهما ثم علم في أثناء سفره قبل وجوب الجهاد عليه أنهما رجعا عن إذنهما ومنعاه، فعليه الرجوع؛ لأن منعهما لو وجد في أبتداء الجهاد منعه، فإذا وجد في أثنائه منع كسائر الموانع إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع، وإن كان رجوعهما عن الإذن بعد تعين الجهاد لم يؤثر رجوعهما شيئًا. والأجداد والجدات كالأبوين؛ لأنهما يسميان أبوين حقيقة أو مجازًا، فلا يجاهد عند فقدهما أو جنونهما أو غمائهما أو كفرهما إلا بإذنهم، وفي وجوب أستئذانهم مع بقاء

<sup>(</sup>١) ليست في (ر)، ومطموس على هامش (ل)، ومستدرك من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) روايات أحمد كرواية أبي داود، لكن الرواية التي ذكرها عند ابن ماجه (٢٧٨٢).

الأبوين المسلمين العاقلين وجهان، أصحهما نعم.

(فأضحكهما) لعل المراد ارجع إليهما لتدخل السرور على قلوبهما برجوعك، كما أدخلت عليهما الحزن بفراقهما، وهو المراد بقوله: (كما أبكيتهما) ويحتمل أن يراد: ارجع إليهما فبالغ في أنواع برهما بما تقدر عليه على [أن](١) تضحكهما حقيقة [كما أبكيتهما حقيقة](٢).

وفيه دليل على أن من أساء إلى شخص من جهة من الجهات يحسن إليه من تلك الجهة، الفعل بالفعل والقول بالقول، وإن جاز بغير الجنس، لكن الجنس أولى.

[٢٥٢٩] ([حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبى العباس] (٣) عن عبد الله بن عمرو: جاء رجل إلى رسول الله) لعله هو الرجل المذكور في الحديث الذي قبله (فقال: يا رسول الله) جئتك أبايعك على الهجرة و(أجاهد) معك فقد ورد الجمع بينهما في رواية في «صحيح مسلم» في كتاب البر من رواية ابن عمرو (٤): أقبل رجل إلى النبي على فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله (٥).

(قال: لك أبوان؟) فيه جواز حذف همزة الاستفهام، تقديره: ألك والدان، ويجمع بينهما بأنه لما سأله (قال: نعم) تركت أبوي يبكيان

<sup>(</sup>١) ساقطة من النسخ.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) سقط في الأصلين، ومستدرك من المطبوع

<sup>(</sup>٤) في (ل)، (ر): عمر. والمثبت من «صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (٢٥٤٩).

(قال: ففيهما فجاهد)(١) وأضحكهما كما أبكيتهما، والمراد بالجهاد فيهما: جهاد النفس في وصول البر إليهما بالتلطف بهما وحسن الصحبة والطاعة وغير ذلك.

وتقدم أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس الأمارة بالسوء.

[۲۰۳۰] ([حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث] أن دَرَّاجًا) بفتح الدال وتشديد الراء، بعد الألف جيم (أبا السَّمْح) بفتح السين المهملة، وإسكان الميم. ضعفه أبو حاتم (الله عن (٥) وعلي بن المديني وغيرهما (٦) والدارقطني (٤) لكن وثقه يحيى بن معين (٥) وعلي بن المديني وغيرهما (٦)، واحتج به ابن خزيمة (٩) وابن حبان (٨) والحاكم (٩).

(حدثه عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري: أن رجلاً أتى إلى النبي رسي الله من اليمن) فيه فضيلة أهل اليمن كما في أحاديث (فقال: هل لك أحد) ممن يجب عليك بره (باليمن،

<sup>(</sup>۱) في المطبوع من نسخ أبي داود زيادة: قال أبوداود: أبو العباس هذا الشاعر آسمه السائب بن فروخ.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصول، والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) «سؤالات البرقاني للدارقطني» (١٤٢)، «سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني» (٢٦١).

<sup>(</sup>٥) «تاريخ ابن معين» رواية الدارمي ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) ٱنظر: «تهذیب الکمال» ۸/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>V) «صحیح ابن خزیمة» (۲۵۳).

<sup>(</sup>A) «صحيح ابن حبان» (١٩٣، ٥٣٩) وغيرهما.

<sup>(</sup>۹) «المستدرك» ۲۲۷/۲.

قال: نعم أبواي) فيه آستحباب تعرف أحوال السائل عما يتعلق به السؤال لما يبنى عليه من الأحكام الشرعية (قال: أَذِنا لك؟) في الهجرة (قال: لا) فيه الأقتصار في الجواب على ما يحتاج إليه، إذ لم يقل: لا، لم يأذنا لي في الهجرة.

(قال: فارجع إليهما فاستأذِنهما) في الجهاد (فإن أذنا لك فجاهد) يعني: أذن الأبوان جميعًا، فلو أذن أحدهما ومنع الآخر آمتنع، وحكى الدارمي عن ابن القطان أنه لو أذن الأب ومنعت الأم، قبل من الأب، وهذا شاذ، وعكسه أقرب منه؛ لما لا يخفى. (وإلا فَبَرَّهُما) بفتح الباء الموحدة، أمر من البر، من قولهم: صدقت وبررت، ويجوز كسر الموحدة، وهو منصوب على الإغراء بفعل محذوف تقديره: وإلا فالزم برهما. وفي رواية لمسلم (۱): «فأحسن صحبتهما ». وفي رواية لأبي يعلى (۲) والطبراني (۳): «فإذا فعلت ذلك فأنت محاهد ».

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم» (٢٥٤٩) من حديث عبد الله بن عمرو رها.

<sup>(</sup>٢) «مسند أبي يعلىٰ» (٢٧٦٠) من حديث أنس راهياً.

<sup>(</sup>٣) «المعجم الأوسط» (٤٤٦٦) من حديث أنس والله:

## ٣٤ - باب في النّساءِ يَغْزُونَ

٢٥٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ مُطَهِّرٍ، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ سُليْمانَ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُليْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصارِ لِيَسْقِينَ المَاءَ ويُداوِينَ الجَرْحَىٰ (١).

### \* \* \*

## باب في النساء يغزون

[۲۰۳۱] (حدثنا عبد السلام بن مطهر) بتشدید الطاء، الأزدي (حدثنا جعفر بن سلیمان) الضبعي (عن ثابت) بن أسلم البناني (عن أنس، كان رسول الله على يغزو بأم سُليم) بنت مِلحان بكسر الميم، قيل: أسمها سهلة، وقيل: مليكة، ويقال: الغميصاء والرميصاء.

(ونسوة من الأنصار) فيهن: أم عطية، واسمها: نسيبة بنت الحارث، وكانت تقاتل، وقطعت يدها يوم اليمامة، وكذلك الرُّبيع بضم الراء مصغر ابنة معوذ، كانت تغزو مع رسول الله على تسقى القوم وتخدمهم وترد الجرحى والقتلى إلى المدينة. رواه البخاري(٢).

وفيه دليل على جواز دخول النساء إلى أرض العدو، ويستحب للإمام أن يأذن للنساء غير ذوات الهيئات الطاعنات في السن، ويستحثهن ولا يجب عليهن، لما في البخاري (٣) عن عائشة أستأذنت

رواه مسلم (۱۸۱۰).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٨٨٢).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٨٧٥).

رسول الله على الجهاد فقال: «جهادكن الحج»، أما الشواب ذوات الهيئات، فلا؛ لما روى حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه، أنها خرجت مع رسول الله على غزوة خيبر سادسة ستّ نسوة، فبلغ رسول الله على فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال: «مع من خرجتن؟ (۱)» وقيل للأوزاعي: هل كانوا يغزون في الصوائف؟ (۲) قال: لا إلا بالجواري. (فيسقين الماء) والسويق للرجال (ويداوين الجرحي) بأدوية يخرج معهن، ويناولن السهام، ويغزلن الشعر والصوف للإعانة على الجهاد. وفي هذا الحديث دليل على معالجة المرأة الأجنبي من جرح وغيره، وعلى سقيه الماء، لكن مع حضور محرم أو زوج، بشرط عدم رجل وعلى سقيه الماء، لكن مع حضور محرم أو زوج، بشرط عدم رجل يعالج. وإطلاق الحديث يقتضي الجواز مطلقًا إلا أن يختص بحديث آخر.

<sup>(</sup>١) سيأتي في هذا الكتاب (٢٧٢٩)، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة.

<sup>(</sup>٢) الغزوة في الصيف، وبها سميت غزوة الروم؛ لأنهم كانوا يغزون صيفا أتقاء البرد والثلج. أنظر: «المعجم الوسيط» ١/ ٥٣١، و«أساس البلاغة» للزمخشري ١/ ٣٦٨.

## ٣٥ - باب في الغَزْو مَعَ أَئِمَّةِ الجَوْرِ

٢٥٣٢ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِ وَلا تُخرِجُهُ أَصْلِ الإِيمانِ: الكَفُّ عَمَّنْ قالَ: لا إله إِلاَّ اللهُ وَلا تُكفِّرُهُ بِذَنْبِ وَلا تُخرِجُهُ مَنْ الإِسْلامِ بِعَمَلٍ، والجِهادُ ماضٍ مُنْذُ بَعَثَنيَ اللهُ إِلى أَنْ يُقاتِلَ آخِرُ أُمَّتي اللهُ إلى أَنْ يُقاتِلَ آخِرُ أُمَّتي اللهَ إلى أَنْ يُقاتِلَ آخِرُ أُمَّتي اللهَ عَدْل عادِلٍ، والإِيمانُ بِالأَقْدارِ» (١٠).

٢٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَنِ العَلاءِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الجِهادُ واجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ، والصَّلاةُ واجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِم بَرّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ، والصَّلاةُ واجِبَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم بَرّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الكَبائِرَ» (٢٠).

\* \* \*

# باب في الغزو مع أئمة<sup>(٣)</sup> الجور

الجُور: بفتح الجيم، هو الظلم.

قال الجوهري<sup>(٤)</sup>: هو الميل عن القصد، يقال: جار عن القصد إذا عدل عنه، وجار عليه في الحكم.

<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن منصور في «السنن» (۲۳٦٧) ط الأعظمي، وأبو يعلىٰ (٤٣١١). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٣٧).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۱۵۱۲)، والبيهقي ۳/ ۱۲۱.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) في (ر): أبنية.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح في اللغة» (٢/ ١٨٠).

[۲۰۳۲] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير (حدثنا جعفر بن بُرْقان) بضم الموحدة الكلابي (عن يزيد) من الزيادة (بن أبي نُشْبَة) بضم النون وإسكان الشين المعجمة ثم موحدة، وهكذا ذكره الدارقطني (۱) (عن أنس، قال رسول الله عن الله عن أللث) أي: هن خصال ثلاث (من أصل الإيمان: الكف عن كل من قال لا إله إلا الله) فيه أنا مكلفون بالعمل بالظاهر وفيما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس طريق إلى معرفة ما فيه، بل الله يتولى السرائر، وأن من قال: لا إلله إلا الله وجب الكف عنه وعن ماله وحكم بإيمانه بالظاهر.

قال القاضي عياض (٢): وهذا في مشركي العرب وعبدة الأوثان ومن لا يوحد، وأما أهل الكتاب وغيرهم ممن (٣) يقر بالتوحيد فلا يكفي في الكف عنه قول لا إله إلا الله إن كان يقولها في كفره، وهي من أعتقاده، بل لا بد من شهادة أن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

(ولا يُكفره بذنب) من الذنوب بضم التحتانية وجزم الراء على النهي، وكذا لا يخرجه بعده (ولا يُخرجه من) ملة (الإسلام بعمل) يعمله من المعاصي، بل هو في مشيئة الله لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرًا، وحاله قبل ذلك في حكم المشيئة إن شاء الله تعالىٰ عذبه بذنبه

<sup>(</sup>۱) «المؤتلف والمختلف» ٣/ ١٤١٤.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٣) زاد في (ر): لا.

وإن شاء عفا عنه بفضله، خلافًا للخوارج في أن من ٱرتكب كبيرة يخلد في النار.

(والجهاد ماضٍ) حكمه (منذ بعثني الله) أول ما بعثه الله أمره بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وأول كلمة سُمعت منه على: «أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام »(۱). ثم بعد الهجرة أذن الله بالقتال إذا آبتدأ الكفار به، ثم أبيح لهم القتال آبتداء، لكن في غير الأشهر الحرم، ثم أمر به من غير شرط ولا زمان، ووجوب القتال مستمر بعد ذلك (إلى أن يقاتل آخر أمتى) المسيح (الدجال) فينتهي الجهاد.

(لا يبطله جور) إمام (جائر) أي: لا يسقط فرض الجهاد بظلم الإمام، ولا بفسقه، ولا ينعزل الإمام بالفسق والظلم ولا يخلع بل يقاتل معه ولا يمتنع عن القتال معه بظلم ظالم (ولا عدل عادل) كما جاء في الحديث الصحيح: «عليك بالسمع والطاعة في يسرك، وعسرك، ومنشطك، ومكرهك، وأثرة عليك »(٢) ولقوله عليه: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر »(٣). (و) من أصل الإيمان (الإيمان (الإيمان) بالأقدار) فإن من منهب الحق إثبات القدر.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٥/ ٤٥١، والترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٨٣٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٦٢)، ومسلم (١١١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ر): بالقدر. ولعلها نسخة.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ل).

قال النووي(١): ومعناه أن الله قدر الأشياء في القدم، وعَلِم الله سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده الله وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها، وأنكرت القدرية هذا، وزعمت أنه سبحانه لم يقدرها ولم يتقدم علمه بها، وأنه سبحانه إنما يعلمها بعد وقوعها، وكذبوا على الله تعالى، وسميت هاذِه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر.

[۲۰۳۳] [(ثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر (ثنا) عبد الله (بن وهب، حدثني معاوية بن صالح) ابن حدير بضم المهملة مصغر (عن العلاء بن الحارث، عن مكحول) مكحول لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع](۲).

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الجهاد واجب) أي: مستمر وجوبه (عليكم مع كل) إمام أو (أمير) كان عليكم (برًّا) بفتح الباء خبر مقدر (كان أو فاجرًا) لأنكم لو تركتم الجهاد مع الفاجر وقعد الناس كما قعدتم لأدى ذلك إلى ذهاب الإسلام والعياذ بالله، وأدى ذلك إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم، وفيه فساد عظيم، قال الله: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفُسَكَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ (٣) (والصلاة) أي: والصلوات الخمس (واجبة عليكم) أي: على كل بالغ عاقل منكم (خلف كل مسلم برًّا) بفتح الباء، أي: بارًّا (كان) الإمام (أو فاجرًا) يعني: فاسقًا (وإن عمل الباء، أي: بارًّا (كان) الإمام (أو فاجرًا) يعني: فاسقًا (وإن عمل

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي علىٰ مسلم» (۱/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٥١.

الكبائر) جمع كبيرة، وهي التي يجب الحد في فعلها، وفيه حجة لمذهب الشافعي أن الصلاة -قال ابن المنذر: - خلف من لا نكفره ببدعته جائزة (١).

قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا يصلىٰ خلفه البتة (٢). وسأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر أعيد؟ قال: نعم، أعد. قال: أيتهما صلاتي؟ قال: الذي صليت وحدك (٣). وفي معنىٰ شارب الخمر كل فاسق فلا يصلىٰ خلفه، نص عليه أحمد (٤)؛ لما روىٰ جابر قال: سمعت رسول الله علىٰ منبره يقول: «لا تؤمن أمرأة رجلًا ولا فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه أو سيفه». رواه ابن ماجه (٥).

قال [ابن قدامة]<sup>(۱)</sup>: وهاذا يعني: حديث ابن ماجه أخص من حديث الدارقطني: «صلوا خلف من قال: لا إلله إلا الله »<sup>(۷)</sup>، فتعين تقديم

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» ٤/ ٢٦٤–٢٦٥، وانظر: «الأم» ٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أبي داود» (٢٩٩، ٣٠٠)، وانظر: «الجامع لعلوم الإمام أحمد» ٦/ ٣٣٩-٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) وعنه رواية أخرى أن الصلاة خلف الفاسق جائزة، وهو مذهب الشافعي انظر: «المغني» ٣/ ١٩-٢١.

<sup>(</sup>٥) «سنن ابن ماجه» (١٠٨١). وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» ٤/ ٤٣٤، والألباني في «ضعيف الجامع» (٦٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) زيادة لابد منها، فالكلام هنا لابن قدامة كما في «المغني» ٣/ ١٩.

<sup>(</sup>۷) «سنن الدارقطني» ۲۰/۲۰ من حديث ابن عمر: ورواه أيضًا تمام في «الفوائد» ۱/ ۱۷۳ (٤٠١)، وابن الجوزي في «التحقيق» ۱/ ٤٧٧ – ٤٧٨ (٧٣٠ – ٧٣٠)،

حديث جابر، وحديث: "صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله "أخص من الحديث الأول، والحديث الأول نقول به في الجمع والأعياد، وتعاد، وهو مطلق، فالعمل به في موضع يحصل الوفاء [بدلالته](۱)؛ لأنه قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن إمام قال: أصلي لكم رمضان بكذا وكذا درهمًا. قال: أسأل الله العافية لا يصلىٰ خلف هاذا كما لا يصلىٰ خلف من لا يؤدي الزكاة ولا خلف من يشارط، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط. ومذهب الشافعي الجواز خلف الكل للحديث، واستدل بأن ابن عمر كان يصلي مع الحجاج(۲)، والذين كانوا في واستدل بأن ابن عمر كان يصلي مع الحجاج(۲)، والذين كانوا في زمن الوليد بن عقبة كانوا يصلون خلفه وقد شرب الخمر وصلى الصبح أربعًا وقال: أزيدكم. رواه مسلم(۳). فصار هاذا إجماعًا(٤).

وأجاب المانعون الجواز بأن حديث: «كل مسلم برًا كان أو فاجرًا» حديث منقطع؛ لأن مكحولًا لم يسمع من أبي هريرة كما قال المنذري (٥) وغيره.

وضعفه الدارقطني، والألباني في «الإرواء» ٢/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>١) زيادة من «المغني».

<sup>(</sup>۲) أنظر ما رواه البخاري (۱٦٦٠، ١٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٧٠٧).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المغني» ٣٠٢/٢، «الأم» ٢٠٢/٢.

<sup>(</sup>٥) «مختصر سنن أبي داود» ٣/ ٣٨٠.

## ٣٦ - باب الرَّجُلِ يَتَحَمَّلُ بِمالِ غيْرِهِ يَغْزُو

٢٥٣٤ – حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْمانَ الأَنْبارِيُّ، حَدَّثَنا عَبِيدَةُ بْنُ مُميْدٍ، عَنِ الأَسْوَدِ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَبيْحٍ العَنْزِيِّ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فَقالَ: «يا مَعْشَرَ المُهاجِرِينَ والأَنْصارِ إِنَّ مِنْ إِخُوانِكُمْ قَوْمًا لَيْسَ لَهُمْ مالٌ وَلا عَشِيرَةٌ فَلْيضُمَّ أَحَدُكُمْ إليْهِ الرَّجُليْنِ أو الثَّلاثَةَ فَما لأَحدِنا مِنْ ظَهْرٍ يَحْمِلُهُ إِلاَّ عُقْبَةٌ كَعُقْبَةٍ ». يَعْني أَحَدِهِمْ. فَضَمَمْتُ إلى آثْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً، قالَ: ما لي إِلاَّ عُقْبَةً كَعُقْبَةٍ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمَلي (١).

\* \* \*

## باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو

يتحمل. أي: يعين غيره على الحمل من مال غيره.

[٢٥٣٤] [(حدثنا محمد بن سفيان (٢) الأنباري) أبو هارون، وثقه الخطيب (٣). (حدثنا عَبيدة) بفتح الموحدة (ابن حُميد) مصغر الحمد (عن الأسود بن قيس) العبدي] (عن] ([عن] (ق) نُبيح) بضم النون مصغر (العَنزي) الكوفي، والعنزي نسبة إلىٰ عَنَزة بفتح العين والنون بن أسد ابن ربيعة بن نزار بن معد.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۳۸/ ۳۵۸، والحاكم ۲/ ۹۰. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) من (ر)، والصواب: سليمان.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد» ۰/۲۹۲.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ل)، (ر)، وأثبتناها من «سنن أبي داود».

(عن جابر، عن رسول الله عليه أنه أراد أن يغزو) فرأى في القوم قلة الظهر (فقال: يا معشر) المعشر: الجماعة من الناس (المهاجرين والأنصار) قيل: المهاجرون الذين صلوا إلى القبلتين، ففي ندائهم آستئناس لهم وحثهم على ما يذكرهم (إن من) معناها التبعيض. أي: بعض (إخوانكم) وهو في الأصل صفة لقوله بعده (قومًا) أي: ظهروا في الغزو معنا (ليس لهم مال) يملكونه، فمال هنا نكرة في معنى العموم، فيعم نفي (١) جميع المال، فتقديره: لا يملكون (٢) شيئًا من المال، وفيه دليل على أن شاهد الإعسار إذا قال: أشهد أنه ليس له مال أن شهادته هانده صحيحة مقبولة. وإن كان يملك من المال في الغزو يستثنى شرعًا، وهو ثياب البدن وقوت يومه وسكناه، ويدل على هاذا أن من أخبر عنهم النبي على الله لابد أن يكون عليهم ما يستر عورتهم، وأن منهم من يملك قوت يومه، وقد قال أصحابنا: لا يمحض الشاهد النفي، كقوله لا يملك شيئًا، بل (٣) يقول: أشهد أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه. [كذا قال الرافعي وغيره (٤)، وأن محض النفي ينضم إليه وهو معسر، وفي الحديث دليل علىٰ أن الحالف إذا قال: والله لا يملك فلان شيئًا، وكان يملك قوت يومه وثياب بدنه]<sup>(ه)</sup> لا يحنث؛ لأن ٱستثناءه معلوم شرعًا.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر): يملك.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) «الشرح الكبير» للرافعي ١٠/ ٢٣٠، وانظر: «حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من (ر).

(ولا) لهم (عشيرة) أي: قبيلة تنضم إليهم فيقومون به، وينصرونه ويحملونه إذا عيى، وفيه: الحض والتحريض على طعام المسكين وحمله، وقد ذم الله تعالى من لم يحض على طعام المسكين، وهذا الوصف الذي وصفهم النبي عليه هو تفسير للفقراء أو للمساكين على الخلاف (فليضم أحدكم) إذا كان له البعير الواحد (الرجلين أو الثلاثة) هذا من باب المواساة والرفق بالمشاة، فإذا كان مع الغزاة أو المسافرين في غير الغزو مشاة كثيرون، فينبغى للجماعة أن يتوزعونهم، ويأخذ كل واحد منهم رجلين أو ثلاثة يضمهم إليه، يتعاقبون في الركوب على الدابة يركب كل واحد منهم مرة، ليرتفق بعضهم ببعض على حسب ما يحتمل الحال، وأنه ينبغى لكبير القوم أو أميرهم أن يأمر أصحابه بذلك، ويأخذ هو من يمكنه أخذه فيضمه إليه، وهاذا من المعاونة على البر والتقوى الذي أمر الله به، وكذلك يفعل في الإطعام إذا كان معه من لا زاد له يضم إلى من كان معه الزاد رجلين أو ثلاثة على ما يحتمل الحال، وكذا إذا حضر في الإقامة ضيفان كثيرون يتوزعهم الجماعة كما جاء في الحديث الصحيح(١): أن أصحاب الصفة كانوا أناسًا فقراء، وأن رسول الله ﷺ قال مرة: «من كان معه طعام آثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس »، وفي الصحيح (٢): «طعام الواحد يكفى الآثنين، وطعام الآثنين يكفي الأربعة »، وفي لفظ (٣): «طعام رجل

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۲). (۲) البخاري (۹۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٥٩).

يكفي رجلين، وطعام رجلين يكفي أربعة ». وهاذا كله من باب المواساة والإيثار.

(فما لأحدنا) أي: ليس لكل واحد منا (من ظهر يَحْمِله) بفتح التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم، وفي بعضها: جَمَله (١) بفتح الجيم والميم وجر اللام على الإضافة، ويروىٰ بتنوين (ظهر)، و(يحمله) بفتح الياء وإسكان الحاء المهملة وهو أعم من الرواية الأولى؛ فإنه يشمل ظهر الجمل وغيره، والمعنى: ليس ينتفع أحد منا بظهر الجمل الذي له (إلا عُقْبة) بضم العين، وهي النوبة من الركوب، سميت بذلك لأن كل واحد منهم يعقب صاحبه في الركوب، ويجوز في عقبة الرفع على البدل، والنصب على الأستثناء (كعقبة) بالتنوين، يحتمل أن يكون المضاف محذوفًا، تقديره كعقبة شخص منهم، ثم فسره بقوله: (يعني: أحدهم) والمراد أن كل واحد من أصحاب الظهور حكمه في الأنتفاع بظهره، كحكم الشركاء المشتركين في منفعة الظهر لا يستأثر عنهم بركوب ولا يختص بشيء عنهم، وهذا من المواساة التي أمرهم بها النبي على: جابر (فضممت إلى) أي: منهم (اثنين أو ثلاثة) رجال، وضرب (ما لي) معهم من ظهري الذي(٢) يحملني (إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي) بفتح الجيم والميم.

<sup>(</sup>۱) مكررة في (ل)، (ر).

<sup>(</sup>۲) في (ر): أي.

# ٣٧ - باب في الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الأَجْرَ والغَنِيمَةَ

70٣٥ حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَىٰ، حَدَّثَنَا مُعاوِيةً بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَهُ قالَ: نَزَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ حَوالَةَ الْأَزْدِيُّ، فَقَالَ لَي: بَعَثَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِنَغْنَمَ عَلَىٰ أَقْدَامِنا فَرَجَعْنا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا، الأَزْدِيُ، فَقَالَ لِي: بَعَثَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِنَغْنَمَ عَلَىٰ أَقْدَامِنا فَرَجَعْنا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا، وَعَرَفَ الجُهْدَ فِي وُجُوهِنا فَقَامَ فِينا فَقَالَ: «اللَّهُمَّ لا تَكِلْهُمْ إِلَىٰ فَأَضْعُفَ عَنْهُمْ وَكَل تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فيسْتَأْثِرُوا وَلا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فيسْتَأْثِرُوا عَنْها وَلا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ فيسْتَأْثِرُوا عَنْها وَلا تَكِلْهُمْ إلى النَّاسِ فيسْتَأْثِرُوا عَلْهُمْ عَلَىٰ مَأْسِي -أَوْ قَالَ: عَلَىٰ هَامَتِي - ثُمَّ قَالَ: «يا ابن حَوالَةَ عَلَىٰ وَأَسِي -أَوْ قَالَ: عَلَىٰ هَامَتِي - ثُمَّ قَالَ: «يا ابن حَوالَةَ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ المُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلازِلُ والبَلابِلُ إِذَا رَأَيْتَ الْخِلافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ المُقَدَّسَةِ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلازِلُ والبَلابِلُ وَاللَّهُمُ وَلُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَٰذِهِ مَنْ النَّاسِ مِنْ يَدِي هَٰذِهِ مَنْ النَّاسِ مِنْ يَدي هَٰذِه مِنْ النَّاسِ مَنْ يَدي هَٰذِه مِنْ رَأْسِكَ » (١٠).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ حَوَالَةَ حِمْصيُّ.

\* \* \*

## باب الرجل يغزو(٢) يلتمس الأجر والمغنم

[٢٥٣٥] (حدثنا أحمد بن صالح) المصري (حدثني أسد بن موسىٰ) ابن إبراهيم الأموي، روىٰ له البخاري في الأدب. [(حدثني معاوية بن صالح، حدثني ضمرة، أن) عبد الله] (ابن زُغْب)(٤) بضم الزاي

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/ ٢٨٨، وأبو يعلىٰ (٦٨٦٧)، والحاكم ٤٢٥/٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) طمس في هامش (ل) وأقحم بعدها: بفتح الهمزة والسين بن موسى بن إبراهيم الأموي.

<sup>(</sup>٤) أقحم بعدها في (ر): الإيادي، قال: مربي أسد، بفتح الهمزة والسين، ابن موسى

وسكون الغين المعجمة بعدها باء موحدة، حكى المنذري<sup>(۱)</sup> عن الأمير أبي نصر أن له صحبة<sup>(۲)</sup>، وحكي عن أبي زرعة الدمشقي أن أسمه عد الله<sup>(۳)</sup>.

(نزل علي عبد الله بن حوالة) بفتح الحاء المهملة، قال أبو داود: ابن حوالة حمصي. قالوا: سكن دمشق وقدم مصر مع مروان بن الحكم، ولم يرو لعبد الله في الكتب الستة سوىٰ أبي داود (٤).

(فقال لي: بعثنا رسول الله ﷺ لنغنم) من الكفار ونلتمس الأجر من الله تعالىٰ، أي: ليس غزوهم خالصًا لله، بل خالطه طلب الغنيمة، وليس هذا محبطًا للثواب بالكلية، قال الغزالي (٥): بل العدل أن يقال: إذا كان الغالب الأصلي والمزعج القوي هو إعلاء كلمة الله وإنما الرغبة في الغنيمة علىٰ سبيل التبعية فلا يحبط به الثواب، نعم لا يساوي ثوابه ثواب من لا يلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلًا فإن هذا الألتفات نقصان لا محالة (علىٰ أقدامنا) أي: لا علىٰ ظهر خيل ولا إبل ولا غيرها، وفيه دليل علىٰ شدة ما كانوا عليه من الفاقة (٢)، ومع هذا فقد فتح الله علىٰ يديهم الفتوحات العظيمة.

(فرجعنا) من غزونا (فلم نغنم شيئًا) من المال في تلك الغزوة

ابن إبراهيم الأموي، عن ابن زغب.

<sup>(</sup>۱) «مختصر سنن أبي داود» ٣/ ٣٨١.

<sup>(</sup>۲) «الإكمال» لابن ماكولا ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الإكمال» لابن ماكولا ٤/ ١٨٦، و«تحفة التحصيل» ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ١٤/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) «إحياء علوم الدين» ٤/ ٣٨٥. (٦) في (ر): الغاية.

(وعرف) بفتح الراء رسول الله على المشهور، وعرف) بفتح الجيم على المشهور، وهو: غاية المشقة في تلك الأيام (في وجوهنا) أي: بما ظهر له من رؤية وجوهنا، وعرف أننا لم نغنم شيئًا من المال (فقام فينا) حين رآنا وعرف ما نحن فيه من التعب والشدة ودعا لنا.

(فقال: اللهم لا تكلهم إلى فأضعُف) بضم العين (عنهم) أي: عن القيام بهم (ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا) بكسر الجيم (عنها) ومن دعائه على «لا تكلني إلى نفسي فأضيع، ولا إلى غيرك فأهلك »(١) (ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم) أي: يستبدوا بالشيء ويختصوا به دونهم ويفضلوا أنفسهم عليهم، وفيه دليل على استحباب الدعاء للإمام إذا رجعوا من الغزو ورآهم في جهد ولم يغنموا، وكذا يستحب له أن يدعو لمن رآه في شدة أو جوع أو تعب، فإن في ذلك [رفقًا بهم وتطيبًا](٢) لقلبه.

(ثم وضع يده) الكريمة (علىٰ رأسي، أو قال) الراوي (علىٰ هامَتي) بفتح الميم المخففة، أي: رأسي، لكن شك الراوي فيهما. (ثم قال: يا ابن حَوَالة) بفتح المهملة وتخفيف الواو، وحوالة أمه بنت حمزة بن عبد المطلب (إذا رأيت الخلافة) أي: حكم من ولي الخلافة (قد نزلت الأرض المقدسة) أي: التي يطهر فيها من الذنوب وهي إيلياء.

قال الخطابي (٣): إنما أنذر به ﷺ أيام بني أمية وما حدث من الفتن في زمانهم وانتشر ذكره (فقد دنَت) بفتح النون، أي: قرب وقوع (الزلازل)

<sup>(</sup>١) لم أجده. (٢) في الأصول: رفق بهم وتطييب.

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٢/ ٢٤٧.

وفي هذا معجزة عظيمة لرسول الله على الله بن حوالة عاش إلى أن رأى خلافة معاوية بن أبي سفيان في شوال سنة إحدى وأربعين ببيت المقدس، وعاش بعد ذلك إلى أن رأى خلافة عبد الملك بن مروان في سنة ثمانين بالشام، وكانت الزلازل قد قربت؛ فإن في سنة خمس وتسعين كانت الزلازل في الدنيا حتى عم الهدم الأبنية الشاهقة، وقتل الحجاج سعيد بن جبير، وتهدمت دور أنطاكية (و) كثرت (البلابل) جمع بلبال وبلابالة بفتح الباءين وإسكان اللام بينهما، وهو الهم والحزن ووسواس الصدر (والأمور العظام) ورواه الحاكم في «المستدرك»(۱) عن ابن حوالة الصحابي أيضًا. يعني: الفتن العظيمة بين الحجاج وعبد الله بن الأشعث، واتصلت الحرب بينهما مائة يوم كان فيها إحدى وثمانون وقعة، حكاه ابن الجوزي(٢).

وقال ثور بن يزيد: قدس الأرض الشام، وقدس الشام فلسطين، وقدس فلسطين بيت المقدس، وقدس بيت المقدس الجبل، وقدس الجبل المسجد، وقدس المسجد القبة (٣).

وثور بفتح المثلثة، قيل: ينسب إليه جبل ثور.

(والساعة يومئذ أقرب من الناس) لعله أريد بالساعة: أماراتها، أقرب (من يدي هذه من رأسك) وقد وقعت علامات الساعة وتواصلت، فنسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» ٤/٥/٤. (۲) «المنتظم» ٦/٤٢٢.

<sup>(</sup>۳) «تاریخ دمشق» ۱/۱۵۲.

# ٣٨ - باب في الرَّجُلِ الذي يَشْري نَفْسَهُ

٢٥٣٦ - حَدَّقَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّقَنا حَمَّادُ، أَخْبَرَنا عَطاءُ بْنُ السّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الهَمْدانِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « عَجِبَ رَبُّنا مِنْ رَجُلٍ غَزا في سَبِيلِ اللهِ فانْهَزَمَ ». يَعْني: أَصْحابَهُ: « فَعَلِمَ ما عَلَيْهِ فَرَجَعَ مَنْ رَجُلٍ غَزا في سَبِيلِ اللهِ فانْهَزَمَ ». يَعْني: أَصْحابَهُ: « فَعَلِمَ ما عَلَيْهِ فَرَجَعَ رَغْبَةً حَتَّىٰ أُهْرِيقَ دَمُهُ فيقُولُ اللهُ تَعالَىٰ لِمَلائِكَتِهِ: ٱنْظُرُوا إِلَىٰ عَبْدي رَجَعَ رَغْبَةً فِيما عِنْدي وَشَفَقَةً مِمّا عِنْدي حَتَّىٰ أُهْرِيقَ دَمُهُ »(١).

\* \* \*

# باب في الرجل يشري(٢) نفسه

وقال الله تعالى: ﴿ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ اللهِ اللهِ أَي: يبيعها، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ شِمَنِ بَغْسِ، ﴾ أي: باعوه.

[۲۵۳٦] (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري (حدثنا حماد) بن سلمة (أخبرنا عطاء بن السائب، عن مُرَّة) بن عبد الله، مختلف في صحبته (الهَمْداني) بإسكان الميم (عن ابن مسعود، قال رسول الله على: عجب ربنا) قال الإمام أبو بكر محمد بن فورك (٣): أعلم أن أصل معنى التعجب إذا استعمل في أحدنا فالمراد به أن يرهقه أمر يستعظمه مما لم يعلمه، وذلك لا يليق بالله لله وإذا قيل في صفته عجب ربنا فالمراد به أحد شيئين:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲۱۲/۱، وأبو يعلىٰ (۵۲۷۲)، وابن حبان (۲۵۵۷)، والحاكم ۲/ ۱۱۲. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) في النسختين: يشتري. والمثبت من «السنن».

<sup>(</sup>٣) «مشكل الحديث وبيانه» ١٩٢/١.

إما أن يراد به مما يعظمه قدر ذلك ويكبره؛ لأن المتعجب معظم لما يتعجب منه، ولكن لما كان الله عالمًا بما كان ويكون لم يلق به أحد الوجهين الذي يقتضي استدراك علم ما لم يكن به عالمًا، فبقي أمر التعظيم له.

أو يراد بذلك الرضا له والقبول؛ لأن من أعجبه الشيء فقد رضيه وقبله، ولا يصح أن يعجب مما يسخطه ويكرهه، فلما أراد على تعظيم قدر هذا الرجل وتعظيم فعله في قلوب خلقه أخبر عنها باللفظ الذي يقتضي التعظيم حثًا على مثل فعله والمبادرة إليه (من رجل) هكذا رواية أبي داود، وأما أحمد(١) وأبو(٢) يعلى(٣) والطبراني(٤) وابن حبان في «صحيحه»(٥) فإنه قال: «عجب ربنا من رجلين: رجل ثار عن وطائه وفراشه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقًا مما عندي».

ولفظ الطبراني (٦): «إن الله ليضحك إلى رجلين: رجل قام في ليلة باردة من فراشه [ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة ». قلت: وفي هذا فضيلة عظيمة للقيام من فراشه](٧) إلى الصلاة لكونه قرنه مع الغازي

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ۱/۲۱3.

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ر): وأبي. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) «مسند أبي يعلىٰ» (٥٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) «المعجم الكبير» (٨٥٣٢).

<sup>(</sup>٥) «صحيح ابن حبان» (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٦) «المعجم الكبير» (١٠٣٨٣).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ر).

الذي قاتل في سبيل الله حتى أهريق دمه، [ثم قال في الحديث:](١) ورجل (غزا في سبيل الله فانهزم يعني: أصحابه) هذا من تفسير أبي داود، لا أنه سمعه من الراوي (فعلم ما عليه) العدو (فرجع حتى أهريق) بضم الهمزة وفتح الهاء الزائدة، أي: أريق (دمه) بالرفع نائب عن الفاعل.

وفي هذا الحديث دليل على أن الغازي إذا أنهزم عنه أصحابه وكان في ثباته للقتال نكاية للكفار فيستحب الثبات، لكن لا يجب كما قاله السبكي، وأما إذا كان (٢) الثبات موجبًا للهلاك المحض من غير نكاية فيجب الفرار قطعًا.

(فيقول الله لملائكته) مباهيًا به الملائكة (انظروا إلى عبدي) أضافه إلى نفسه تعظيمًا لمنزلته عنده (رجع) إلى القتال (رغبة) وفي رواية (٣): «رجع رجاء» (فيما عندي) و(رغبة) و(رجاء) منصوبان على المفعول له (و) كذا (شفقة) أي: خوفًا (مما عندي) من العقوبة (حتى أهريق) بضم الهمزة (دمه) وفي هذا دليل على أن نية المقاتل في الجهاد طمعًا فيما عند الله من الثواب وخوفًا مما وعد على الفرار من العقاب؛ لأنه علل الرجوع للرغبة وللإشفاق.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) رواها ابن حبان ٦/ ٢٩٧ – ٢٩٨ (٢٥٥٧ – ٢٥٥٨).

# ٣٩ - باب فِيمَنْ يُسْلِمُ ويُقْتَلُ مَكانَهُ في سَبِيلِ اللهِ ﷺ

٢٥٣٧ – حَدَّقَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّقَنا حَمَّادُ، أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ أَي سَلَمَةَ، عَنْ أَي هُرِيْرَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَقَيْشِ كَانَ لَهُ رِبًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَكَرِهَ أَنْ يُسْلِمَ عَتَى يَا خُدَهُ فَجَاءَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ: أَيْنَ بَنُو عَمِّي قَالُوا: بِأُحُدٍ. قَالَ: أَيْنَ فُلانُ وَالُوا: بِأُحُدٍ. قَالُوا: بِأُحُدٍ. قَالُوا: بِأُحُدٍ. قَالَ: أَيْنَ فُلانُ وَالُوا: بِأَحُدٍ. فَلَبِسَ لأَمْتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوَجَّهَ قَالُوا: بِأَحُدٍ. قَالَ: إِنِي قَدْ آمَنْتُ. فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قِبَلَهُمْ، فَلَمّا رَآهُ اللسلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنّا يا عَمْرُو. قَالَ: إِنِي قَدْ آمَنْتُ. فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قِبَلَهُمْ، فَلَمّا رَآهُ اللسلِمُونَ قَالُوا: إِلَيْكَ عَنّا يا عَمْرُو. قَالَ: إِنِي قَدْ آمَنْتُ. فَقَاتَلَ حَتَّىٰ جُرِيًا، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعاذٍ فَقَالَ لاَ خُتِهِ: سَلِيهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ جُرِحَ فَحُمِلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ جَرِيعًا، فَجَاءَهُ سَعْدُ بْنُ مُعاذٍ فَقَالَ لاَ خُتِهِ: سَلِيهِ حَمِيَّةً لِقَوْمِكَ عَنَا يا عَمْرُو لِللهَ أَمْ غَضَبًا لللهُمْ أَمْ غَضَبًا لللهُ وَلَرَسُولِهِ فَمَاتَ، فَدَخَلَ الجَنَّةَ وَمَا هُمْ ضَلاةً لَنْ عَضَبًا لللهُ مُ اللهُ عَظَيْ لللهُ عَظَيْ اللهُ عَظَيْ لَلْ عُضَبًا لللهُ عَلَى لللهُ عَلَالًا لاَ عُظَيْ لَلْ عُضَيًا لللهُ عَلَى لا عُمَلِكُ لللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى لا عُطَلَىٰ لللهُ عَلَى لا عُمَلِكُ لللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

### \* \* \*

### باب فيمن يسلم ويقاتل مكانه

أي: يقاتل في المكان الذي أسلم فيه.

[۲۰۳۷] [(حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن أسامة (أنا محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي (عن أبي سلمة) عبد الله، أحد الفقهاء السبعة](۲).

(عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (أن عمرو بن أُقيش) [بن ثابت ابن وقيش، ويقال: أقيش] بضم الهمزة، وفتح القاف، وياء التصغير، ثم شين معجمة. قال الجوهري (٤): بنو أقيش قومٌ من العرب من بني عبد

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ۱۷/ (۸۳)، والحاكم ۲/۱۱۳.

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٨٨).

 <sup>(</sup>۲) ، (۳) ساقط من (ر).
(٤) «الصحاح في اللغة» ٣/١٦٤

الأشهل. قيل: أقيش ووقيش (كان له ربًا في الجاهلية) أصل الربا في اللغة هو: الزيادة، وكانت العرب يأكلون الربا إلى أن أنزل الله تحريمه في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ﴾ (١) قال النبي ﷺ: «ألا كل ربا في الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب »(٢).

(فكره أن يسلم) أي: يدخل في الإسلام (حتىٰ يأخذه) أي: يأخذ ماله من الربا الذي استحلته قلوبهم لخفة اكتسابه، فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب بالتجارة والصناعة المشقة اللذين لا ينتظم مصالح العالم إلا بهما، وأفضى به حب ذلك مع حب المال<sup>(٣)</sup> إلى الاستمرار على الكفر وتأخر الإسلام والعياذ بالله، هأذا فيما هو باق على الكفر، وربما كان الربا سببًا لنزع الإيمان، كما حكي عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما ينزع الإيمان من العبد عند الموت الذنوب. قال زيد الوراق: فنظرنا في الذنوب التي تنزع الإيمان فلم نر شيئًا أسرع نزعًا للإيمان من ظلم العباد.

(فجاء يوم) خروج النبي عَلَيْهُ إلىٰ غزاة (أحد) فتفقد أقاربه (فقال: أين بنو عمي؟) رفاعة، وهم سهل بن روي بن أقيش (فقالوا) هو (بأحد، قال: أين فلان؟) أظنه يعني: والده ثابت بن وقيش (قالوا: بأحد، قال: أين فلان؟) أظنه: سلمة بن ثابت، أخوه (قالوا: بأحد، فلبس) حين سمع ذلك (لأُمته) بهمزة ساكنة بعد اللام، ثم ميم مخففة. أي: درعه الحديد (وركب فرسه ثم توجه) أي: في أول النهار (قبلهم) بكسر القاف وفتح

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٥

<sup>(</sup>۲) «رواه مسلم» (۱۲۱۸). (۳) زیادة من (ل).

الباء، وهو على الإسلام حتى دخل في عرض الناس (فلما رآه المسلمون) سألوه و(قالوا له: إليك عنا يا عمرو) ما جاء بك؟ (قال: إني آمنت) بالله وبرسوله وأسلمت (فقاتل حتى جرح) وأثبتته الجراحة، [قال: فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم به](١).

(فحمل إلى أهله جريحًا) فيه: اُستحباب حمل الجرحى إلى أهلهم ليداووهم من جراحاتهم (فجاءه سعد بن معاذ) بن النعمان الذي اُهتز (٢) لموته عرش الرحمن (٣).

(فقال لأخته (ئ) سليه) أتقاتل (مية) بتشديد الياء. أي: أنفًا وغضبًا (لقومك) لتحميهم وتمنعهم (أو) تقاتل (غضبًا) منصوبًا على المفعول (لهم) (أن). أي: لأجل غضبك على قومك وانتصارًا لهم (أم إغضبًا لله؟] (٧) فقال: بل) أقاتل رغبة في الإسلام و(غضبًا لله ورسوله. فمات) من جراحاته (فدخل الجنة) وذكروه لرسول الله على فقال: (وما صلى لله صلاة) فرضًا ولا نفلًا.

والظاهر أنه لم تجب عليه صلاة، أو وجبت عليه ولكن لم يخرجها عن وقتها المقدور لها شرعًا، وعن أبي هريرة كان يقول: حدثوني عن

<sup>(</sup>١) تقدمت هذه الجملة قبل سطرين في (ل)، وأثبتناها في الموضع اللائق بها.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٨٠٣)، ومسلم (٢٤٦٦) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٤) ورد بعدها في (ل): نسخة: لقومه.

<sup>(</sup>٥) بعدها في (ر): أقاتلت. ولعلها نسخة.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ر) وفي (ل): له. والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٧) في (ل)، (ر): رغبة في الإسلام. والمثبت من «سنن أبي داود».

رجل دخل الجنة ولم يصل صلاة قط، فإذا لم يعرفوه الناس سألوه: من هو؟ فيقول: هو أصيرم بني عبد الأشهل عمرو بن ثابت بن وقيش (١).

واعلم أنه لم يذكر في هذا الحديث غسله، ولا الصلاة عليه. وفيه دليل على أن [من جرح] (٢) في الحرب وحمل إلى أهله جريحًا، ومات من تلك الجراحة، أنه يكون شهيدًا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، ومذهب الشافعي (٣) أن الجريح إذا مات بعد أنقضاء الحرب ولم يكن فيه إلا حركة المذبوح أنه شهيد، وإن كان بقي فيه حياة مستقرة فوجهان: أظهرهما أنه ليس بشهيد فيغسل (٤) ويصلى عليه.

وموضع الوجهين ما إذا تيقن موته من تلك الجراحة، أما لو مرض في حرب الكفار فمات فليس بشهيد، وعند أحمد (٥): إن حمل وبه حياة مستقرة فيغسل ويصلى عليه وإن مات شهيدًا؛ لأن النبي على غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدًا وحمل إلى المسجد ولبث فيه أيامًا، وسعد ابن الربيع وأصيرم بني عبد الأشهل تكلما وماتا بعد أنقضاء الحرب. وقال مالك: إن أكل أو شرب أو بقي يومين أو ثلاثة، غسل (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «مسنده» ٤٢٨/٥.

<sup>(</sup>۲) في (ر): ابن جريج، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «البيان» للعمراني ٣/ ٨٢، «المجموع شرح المهذب» ٥/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الشرح الكبير» لشمس الدين بن قدامة ٢/ ٣٣٥، و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) «المدونة» ١/ ٢٥٨.

## ٤٠ - باب في الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلاحِهِ

٢٥٣٨ – حَدَّقَنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّقَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ –قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ أَحْمَدُ: كَذَا قَالَ هُوَ -يَعْني: ابن وَهْبٍ - وَعَنْبَسَةُ -يَعْني: ابن خالِدٍ - جَمِيعًا عَنْ يُونُسَ الْمَدُ: والصَّوابُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ - أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأَكُوعِ قالَ: لّمَا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالاً شَدِيدًا فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ فَيْبَرَ قَاتَلَ أَخِي قِتَالاً شَدِيدًا فَارْتَدَّ عَلَيْهِ سَيْفُهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ عَيْبَ فَقَالَ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ فَقَدَلَهُ وَقَلَلُهُ وَعَدَّتُني عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ فَيْ ذَلِكَ - وَشَكُوا فِيهِ - رَجُلُ ماتَ بِسِلاحِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْبَ اللهَ عَيْبَ أَنَّهُ قَالَ ابن شِهابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابنا لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ مُجَاهِدًا ». قالَ ابن شِهابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابنا لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ مُحَاهِدًا فَلَهُ أَجْرُهُ مَا أَنْ وَسُولُ اللهِ عَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْرَ أَنَّهُ عَلَى الْعُلَالُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى الْمُعَالِدُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْ المَاتَ المُعِلَى اللهُ المَاتَ المَاتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَاقِلَ المَاتَ المُعَلَا

٢٥٣٩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشُقيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَلاَّم، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَنِي قَالَ: أَغَرْنَا عَلْمَ مَعْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلاَّم، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَنِي قَالَ: أَغَرْنَا عَلَىٰ حَي مِنْ جُهِيْنَةَ، فَطَلَبَ رَجُلً مِنَ المُسْلِمِينَ رَجُلاً مِنْهُمْ فَضَرَبَهُ فَأَخْطَأَهُ وَأَصَابَ نَفْسَهُ بِالسِّيْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي « أَخُوكُمْ يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ ». فَأَبَانِهُ وَجَدُوهُ قَدْ ماتَ فَلَقَّهُ رَسُولُ اللهِ عَنِي بِثِيابِهِ وَدِمائِهِ وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ، فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ أَشَهِيدُ هُو؟ قالَ: « نَعَمْ ، وَأَنَا لَهُ شَهِيدٌ » (٢).

\* \* \*

## باب في الرجل يموت بسلاحه

أي: الذي معه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤١٩٦)، ومسلم (١٨٠٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ۸/ ۱۱۰. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۳۹).

[۲۰۳۸] [حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرنى عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك. قال أبو داود قال أحمد: كذا قال هو – يعنى: ابن وهب – وعنبسة – يعنى: ابن خالد – جميعًا، عن يونس – قال أحمد: والصواب عبد الرحمن ابن عبد الله أن] سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم) غزاة (خيبر، قاتل أخي) هكذا وقع في رواية مسلم ( $^{(7)}$ : قاتل أخي.

قال القرطبي<sup>(٣)</sup>: هذا مخالف لما ذكره مسلم في الرواية المتقدمة، ولما يأتي بعد في مسلم أيضًا من أن هذه القصة إنما وقعت لعمه، واسمه عامر بن الأكوع<sup>(٤)</sup>، قال: وهو الصحيح. ولعل سلمة أطلق على عمه أسم الإخوة لرضاع كان بينهما أو مؤاخاة، وإلا فهو وهم من بعض الرواة، والله أعلم.

قلت: وهذا إنما يقال إذا لم يكن له عم غير أخيه، فإن كان له عم وأخ فيحمل على أنها كانت قصتين، وهو أولى من حمل ما وقع في «الصحيح» على الوهم، والله أعلم.

(قتالاً شديدًا) كيف لا يكون قتالهم شديدًا وقد باعوا أنفسهم لله تعالى، واختاروا الدار الباقية. (فارتد) أي: رجع (عليه سيفه) وهو يقاتل؛ لأنه كان فيه قِصَر، فرجع عليه لما أراد أن يضرب به، فأصاب ركبته - لكن ذكر الدارقطني أن حماد ابن سلمة تفرد به - فجرحه جرحًا

<sup>(</sup>١) ليست في الأصول، ومستدرك من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۸۰۲). (۳) «المفهم» ۳/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٨٠٧).

شديدًا (فقتله) ومات منه (فقال أصحاب رسول الله في ذلك) إنما قتله سلاحه (وشكُّوا فيه) بتشديد الكاف المضمومة. أي: شكوا في أمره وحصول الأجر له، وقد بينه في "صحيح مسلم" فقال: وشكوا في بعض أمره هل هو شهيد أم لا، وقالوا (رجل مات بسلاحه) يعني: سيفه، وفي "صحيح مسلم" لما تصاف القوم، كان سيف عامر بن الأكوع –عم سلمة بن الأكوع – فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه (۱).

قلت: فعلى هذا يستحب أن يكون السيف الذي يجاهد به طويلًا؟ لأن القصير ربما رجع على صاحبه إذا ضرب به ولم يصل إلى المضروب، فيرجع على صاحبه فيقتله كما وقع لعامر رحمه الله تعالى.

قال المنذري: ذكر [أبو عبيد القاسم بن سلام] (٢) أن لسلمة بن الأكوع أخوين أحدهما (٣) عامر، والآخر عباد.

وقال أبو القاسم البغوي: إن عامرًا أخا سلمة صحب النبي ﷺ.

وحكى محمد بن سعد في «الطبقات الكبرى ) أن أهبان بن الأكوع أسلم وصحب النبي على وصرح المنذري: والظاهر أنهما قصتان و وزاد مسلم في «صحيحه»: فلما فعلوا، قال سلمة وهو آخذ بيدي، فلما رآني رسول الله على ساكتًا قال: «مالك» قلت له: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرًا (٢) حبط عمله. قال: «من قاله؟» قلت: فلان، وفلان، وأسيد

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۸۰۲). (۲) من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر). (٤) «الطبقات الكبرى» ٣٠٨/٤.

<sup>(</sup>۵) «مختصر سنن أبي داود» ۳۸۳٪.

<sup>(</sup>٦) في (ل، ر): عامر. والمثبت من «صحيح مسلم».

ابن حضير الأنصاري.

(فقال رسول الله) «كذبوا» (مات جاهِدًا) بكسر الهاء والتنوين، وهو اسم فاعل منصوب على الحال (مُجَاهِدًا) بضم الميم وكسر الهاء والتنوين، وفسروا الجاهد بأنه الجاد في عمله وأمره، قاله ابن دريد (۱). أي: إنه لجاد مجتهد في طاعة الله، وفسروا الثاني بأنه تكرار على جهة التأكيد والمجاهد هو المجاهد في سبيل الله، وهو الغازي، قال ابن الأنباري: العرب إذا بالغت في الكلام وفي تعظيم شيء استقت من اللفظة الأولى لفظة أخرى على غير بنائها زيادة في التأكيد، وأعربوها بإعرابها، فقالوا: جاد مجد، وليل لائل، وشعر شاعر (۱).

(قال ابن شهاب) يعني الزهري (ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع) هو إياس بن سلمة (فحدثني عن أبيه بمثل ذلك) يعني: في الرواية الأولىٰ (غير أنه قال) في هالإه الرواية زيادة (فقال رسول الله: كذبوا) رواية مسلم: «كذب من قاله»(٣).

(مات جاهدًا مجاهدًا فله أجره مرتين) أشار بفاء التعليل إلى الجهتين اللتين (٤) ثبت له بهما الأجر مرتين وهما جاهد مجاهد، فمعنى الثاني غير الأول؛ لأن مجاهدًا الأول معناه: أنه مبالغ في عمل الخير والثاني معناه (٥): أنه مجاهد لأعداء الله، وفي رواية مسلم: «إن له

<sup>(</sup>۱) «جمهرة اللغة» ١/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المفهم» للقرطبي ٣/ ٦٦٧، «إكمال المعلم» ٦/ ٩٥، «شرح النووي على مسلم» ١٦٩/١٢.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٨٠٢). (٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

لأجرين "() وجمع بين إصبعيه. أي: اجتمع له الأجر مرتين كاجتماع أصبعي هاتين، ولم يذكر أبو داود الصلاة عليه، [وفي رواية مسلم: أن ناسًا يهابون الصلاة عليه](٢) فقال رسول الله ﷺ: «كذبوا "(٢) يعني(٤): بل يصلى عليه.

[٣٥٣٩] ([حدثنا هشام بن خالد الدمشقى، حدثنا الوليد، عن معاوية ابن أبئ سلام، عن أبيه] (٥) عن جده أبي سلام) بتشديد اللام، واسمه ممطور، قال المنذري (٢): وهو الحبشي. بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة منسوب إلى حبش بن حمير.

(عن رجل من أصحاب النبي على قال: أغرنا على حي من جهينة) وهي قبيلة (فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم) ليقتله (فضربه) بالسيف (فأخطأه) أي: لم يصبه سيفه (وأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله) جرح (أخوكم يا معشر المسلمين) نفسه بسيفه (فابتدره) أي: تسارع إليه (الناس) فيه المبادرة إلى ما أمر به الأمير، لاسيما إن خيف على المجروح من العدو.

(فوجدوه قد مات) قبل أن يدركوه، فحملوه إلى النبي على (فلفه رسول الله بثيابه) أي: بثياب المجروح (ودمائه) التي مات فيها لا في ثياب النبي هاذا هو الظاهر، وظاهر هاذا أنه لم يغسل (و) لكن (صلى عليه)

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۸۰۲). (۲) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٨٠٢). (٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصول، ومستدرك من المطبوع.

<sup>(</sup>٦) «مختصر سنن أبي داود» ٣/ ٣٨٣.

الحقيقة الشرعية في الصلاة عليه أنها صلاة الجنازة، وحمله بعضهم على أن المراد بالصلاة: الدعاء، أي: دعا له كالدعاء للميت، وفي هذا دليل لمذهب أبي حنيفة والثوري<sup>(۱)</sup>، واختاره المزني من أصحاب الشافعي <sup>(۲)</sup>، وروي عن أحمد أن الشهيد لا يغسل ولا يصلىٰ عليه <sup>(۳)</sup>، لكن هذا فيمن قتله المشركون، أما من جرح بسيف نفسه فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يغسل ولا يصلىٰ عليه، لكن في «فروق الجويني» من الشافعية أن من أرتد إليه سيفه يغسل ويصلىٰ عليه عند كثير من أصحابنا <sup>(۱)</sup>، ويدل عليه قول الشافعي في البويطي: كل من قتله كذا وكذا، أو غريق، أو حريق، أو غير ذلك فإنهم يغسلون ويصلىٰ عليهم إلا من قتله أهل حريق، أو غير ذلك فإنهم يغسلون ويصلىٰ عليهم إلا من قتله أهل الحرب في المعركة، فخرج من هذا المجروح بسيف نفسه، فإنه يصلىٰ عليه ويستدل له بهذا الحديث، لكن الحديث لم يذكر فيه الغسل، ففيه عليه ويستدل له بهذا الحديث، لكن الحديث لم يذكر فيه الغسل، ففيه حجة ظاهرة لمذهب أبي حنيفة المتقدم ومن تبعه.

(ودفنه، فقال: يا رسول الله أشهيد هو؟) هذا الاستفهام يدل على أنهم شكوا في أمره كما تقدم في ابن الأكوع (قال: نعم) أي: هو شهيد عند الله (وأنا له شهيد) بأنه مات شهيدًا.

### 

<sup>(</sup>۱) انظر: «الحجة على أهل المدينة» ١/٣٥٩، «شرح معلني الآثار» ١/٥٠٥، « «مختصر اختلاف العلماء» ١/٢٩٦ (٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «البيان» للعمراني ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: «مسائل أحمد برواية ابنه صالح» (١٣٤١).

<sup>(</sup>٤) «الجمع والفرق» ١/ ٦٤٢ (٢٠٧). قال النووي: وهذا الوجه شاذ مردود.

## ٤١ - باب الدُّعاءِ عِنْدَ اللَّقاءِ

٢٥٤٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابن أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ثِنْتَانِ لا تُردّانِ أَوْ قَلَّما تُردّانِ: الدُّعاءُ عِنْدَ النِّداءِ وَعِنْدَ البَأْسِ حِينَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ تُوحَدَّثَنِي رِزْقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حازِمٍ، عَنْ بَعْضُهُمْ سَهْل بْنِ سَعْدِ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: وَوَقْتَ الْمَطرِ (١).

\* \* \*

### باب الدعاء عند اللقاء

أي: لقاء الكفار في الحرب.

[٢٥٤٠] ([حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا موسى ابن يعقوب] (٢) الزَّمَّعي) بفتح الزاي والميم، نسبة إلى جده زمعة الأسدي، وثقه أبو داود، وابن حبان (٣) وابن معين (٤) وضعفه بعضهم (٥). قال ابن السمعاني (٢): وكان ثقة.

(عن سهل بن سعد) بن مالك الساعدي، توفي النبي على وهو ابن

<sup>(</sup>۱) رواه ابن خزيمة (٤١٩)، والحاكم ١٩٨/١.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصول، ومستدرك من المطبوع

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حبان ٧/٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ ابن معين» رواية الدوري ٣/ ١٥٧، «الجرح والتعديل» ٨/ ١٦٧.

<sup>(</sup>ه) «تهذيب الكمال» ۲۹/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٦) «الأنساب» للسمعاني ٣/ ١٦٤. وفيه نسب التوثيق لابن معين.

خمس عشرة سنة، وعمر حتى أدرك الحجاج وامتحن به.

(قال رسول الله: ثنتان) أي: دعوتان (لا تُردَّان -أو قلما تُردَّان -) هذا ظاهر في أن الدعاء منه مردود ومنه مقبول عند الله فيقبل الله ما يشاء ويرد ما يشاء، كما قال تعالى: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ﴾ ما يشاء، كما قال تعالى: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ أَسْتَجِبٌ لَكُو ﴿ اللّهِ مقيدة لقوله ﴿ ادْعُونِ آسْتَجِبٌ لَكُو ﴾ (٢) وقوله شَاءَ ﴾ (١)، وهاذِه الآية مقيدة لقوله ﴿ ادْعُونِ آسْتَجِبٌ لَكُو ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿أجيب دعوة الداع إذا دعان ﴾ (٣)، ويبن هذا الحديث رواية ابن خزيمة (٤): «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما يرد على داع دعوته ».

(الدعاء عند) حضور (النداء) ورواية ابن حبان (٥٠): «عند حضور الصلاة»، وفي رواية له (٢٠): «ساعتان لا ترد على داع دعوته: حين تقام الصلاة». فيحتمل أن يراد بالنداء إقامة الصلاة كما في هلاه الرواية، لكن الظاهر أن المراد بالنداء الأذان لما روى الحاكم (٧٠): «إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء، فمن نزل به كرب أو شدة [فليتحين] (٨) المنادي». أي: ينتظر بدعوته حين يؤذن

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٤١.

<sup>(</sup>۲) غافر: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) لم أجده عند ابن خزيمة، وإنما هي عند ابن حبان (١٧٢٠).

<sup>(</sup>٥) «صحیح ابن حبان» (۱۷۲۰).

<sup>(</sup>٦) «صحيح ابن حبان» (١٧٦٤).

<sup>(</sup>٧) «المستدرك» ١/ ٥٤٥. وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (١٧٧، ١١٥١).

<sup>(</sup>٨) في (ر): فليتجنب.

المؤذن فيجيبه ثم يسأل الله حاجته (وعند البأس) بهمزة بعد الباء يعني الصف (١) في سبيل الله، كما في رواية ابن خزيمة.

(حين يُلْحِمُ) بضم الياء وكسر الحاء المهملة (بعضهم بعضًا) أي: ينشب بعضهم في بعض في الحرب كما يلحم الثوب، يقال: ألحم الرجل واستلحم إذا نشب الحرب فلم يجد مخلصًا منه، قال النووي: وفي بعض النسخ: يلجم. بالجيم، وكلاهما -ظاهر يعني: أن رواية الجيم معناها إدخال الشيء في الشيء وإنشابه به، ومنه تلجم المرأة.

(قال موسى: وحدثني رزيق بن سعيد بن عبد الرحمن) المدني، ويقال: أسمه رزق، له في أبي داود هاذا الحديث، وأخرجه الطبراني<sup>(۲)</sup> وقال<sup>(۳)</sup> في روايته عن رزيق: وليس لرزيق إلا هاذا الحديث وحديث آخر منقطع، والمشهور اسمه رزيق، (عن أبي حاتم)<sup>(٤)</sup> بن دينار.

(وعن سهل، عن النبي قال: وتحت المطر) أي (٥): ودعاء من هو تحت المطر لا يرد، أو قل ما يرد، فإنه وقت نزول الرحمة لعباده لاسيما أول مطر السنة؛ لما روىٰ مسلم (٦) عن أنس قال: أصابنا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر)

<sup>(</sup>۲) «المعجم الكبير» (٥٧٥٦).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) بياض في (ل).

<sup>(</sup>ه) زيادة من (b).

<sup>(</sup>٦) «صحيح مسلم» (٨٩٨).

ونحن مع رسول الله على مطر فحسر رسول الله على ثوبه (١) حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: « لأنه حديث عهد بربه ». ومعناه أن المطر رحمة، وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى، وروى الشافعي في «الأم» (٢) بإسناده حديثًا مرسلًا عن النبي على قال: «اطلبوا الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث »، قال الشافعي: وقد حفظت عن غير واحد طلب الإجابة عند نزول الغيث، وإقامة الصلاة.

 <sup>(</sup>۱) زیادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٢/ ١٥٥.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٤٦٩).

## ٤٢ - باب فِيمَنْ سَأَلَ الله تَعالَى الشَّهادَةَ

70٤١ – حَدَّثَنا هِشامُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مَرْوانَ وابْنُ الْصَفَّىٰ، قالا: حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، عَنِ ابِن ثَوْبانَ، عَنْ أَبِيهِ يَرُدُّ إِلَىٰ مَكْحُولٍ إِلَىٰ مالِكِ بْنِ يُخامِرَ أَنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَلٍ حَدَّقَهُمْ ابْنَ وَبُولَ اللهِ غُواقَ ناقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ اللهِ غُواقَ ناقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ اللهِ عُواقَ ناقَةٍ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللهِ القَالَ مِنْ نَفْسِهِ صادِقًا ثُمَّ ماتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ الجَنَّةُ وَمَنْ سَأَلَ اللهِ القَالَ مِنْ نَفْسِهِ صادِقًا ثُمَّ ماتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ ». زادَ ابن المصفَّىٰ مِنْ هُنا: ﴿ وَمَنْ جُرِحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ نُكِبَ نَكْبَةً فَإِنَّها لَوْنُ الزَّعْفَرانِ وَرِيحُها نَكْبَةً فَإِنَّها لَوْنُ الزَّعْفَرانِ وَرِيحُها رِيحُ المِسْكِ وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُراجٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طابَعَ الشُّهَداءِ » (١٠).

#### \* \* \*

## باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة

[۲۰٤۱] (حدثنا هشام بن خالد أبو مروان) الأزرق (و) محمد (بن المصفى، قالا: حدثنا بقية، عن) عبد الرحمن بن ثابت (بن ثوبان، عن أبيه -يرد) الحديث (إلى مكحول-) ثم (إلى مالك بن يَخَامر) بفتح الياء تحت والخاء المعجمة، بعضهم بعضًا (أن معاذ بن جبل سمع رسول الله على يقول: من قاتل في سبيل الله فُواق) بضم الفاء (ناقة) أي: قدر ما بين حلبتي الناقة كونها تحلب ثم تترك قليلًا يرضعها الفصيل لقدر (۲) ثم تحلب، ويحتمل أن الفواق ما بين الغداة إلى

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۲۵۷)، والنسائي ٦/ ٢٥، وابن ماجه (۲۷۹۲)، وأحمد ٥/ ٢٣٥. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

المساء؛ لأنها تحلب في الغداة ثم تحلب في المساء، وقيل: هو ما بين رفع يدك عن الضرع حال الحلب ووضعها، وزمن القتال علىٰ هذا القول أقصر من القول الأول.

(فقد وجبت له الجنة) أي: التي أعدها الله للمجاهدين أو وجب له دخول الجنة مع السابقين، وإلا فالجنة للمؤمن وإن لم يقاتل (ومن سأل الله القتل من نفسه) ورواية الترمذي(۱): «القتل في سبيله» (صادقًا) «من قلبه» كما في رواية الترمذي (ثم مات أو قتل فله أجر شهيد) ورواية ابن حبان في «صحيحه»(۱) بنحوه، إلا أنه قال فيه: «ومن سأل(۱) الله الشهادة مخلصًا أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه». أما من سأل الله الشهادة ومات على فراشه فله أجر شهيد بسؤاله الشهادة وإن لم تحصل له، وأما من قتل شهيدًا فقد حصلت له الشهادة قبل القتل.

(زاد ابن المصفىٰ) بضم الميم وتشديد الفاء، قال المنذري: هو عبد الله محمد بن المصفى القرشي الحمصي شيخ أبي داود (من هاهنا) أي: بعد قوله: «أجر شهيد» (ومن جُرح جَرحا) بفتح الجيم هو المصدر، وبالضم الأسم منه، وهو المراد (في سبيل الله أو نكب) بضم النون وكسر الكاف (نكبة) بسكون الكاف، هو ما يصيب الإنسان من الحوادث. الفرق بين الجرح والنكبة: أن الجرح من الكفار، والنكبة من دابته أو

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (١٦٥٤).

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن حبان» (۱۷٦٤).

<sup>(</sup>٣) في (ر): يسأل.

من سلاح نفسه، والنكبة بفتح النون، هي: الصدمة، مثل العثرة التي تدمي منها الرجل إذا كانت في سبيل الله.

(فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر) أي: كأكثر (ما كانت) في الدنيا يوم طعن أو عثر، والجرح أو النكبة يتفجر دمًا، وفيه أن الشهيد يبعث يوم القيامة على أحسن هيئة كان في الدنيا (لونها) أي: لون دم النكبة أو الجرح (لون الزعفران) لعل المراد به زعفران الجنة لا زعفران الدنيا.

وقد يستدل بهذا الحديث على أن تغير رائحة (١) الماء بطول المدة يخرجه عن أصل طهارته كما هو مذهب جماعة، أو وجه الأستدلال أن الدم لما أستحالت رائحته الخبيثة إلى رائحة المسك خرج عن كونه مستخبثًا نجسًا، فإنه صار مسكًا، والمسك بعض دم (٢) الغزال، فكذلك الماء إذا تغيرت رائحته خرج عن كونه طاهرًا وصار مسلوب الطهورية.

(وريحها ريح المسك) قال النووي (٣): والحكمة في مجيئه يوم القيامة كأغزر ما كانت في الدنيا أن يكون معه شاهد فضيله وبذل نفسه في طاعة الله، قال: وفيه دليل على أن الشهيد لا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره. (ومن خرج به خُرَاج) بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء. هو: ما يخرج من البدن من القروح (٤) وأكثر الأدواء والأوجاع في

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۳) «شرح النووي على مسلم» ۱۲/۱۳.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

كلام العرب ينبني منها علىٰ فعال بضم الفاء، كصداع وزكام وسعال (في سبيل الله) أي: في الجهاد الذي يبتغيٰ به وجه الله.

قال ابن بطال: ويدخل في معناه كل<sup>(۱)</sup> جرح أو خراج وهو في سبيل بر كحج أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر<sup>(۲)</sup>.

(فإن) المجروح أو المنكوب أو من به الخراج (عليه طابع) [بفتح الباء الموحدة، وكسر الباء لغة فيه، هو: الخاتم يختم به على الشيء، والطابع كالخاتم والخاتم، أي: إذاجاء يوم القيامة تظهر عليه علامة الشهداء، ويختم عليه بخاتم (الشهداء)](٣) ليكون ذلك شاهدًا له بفضيلته وبذله نفسه أبتغاء مرضات الله.



<sup>(</sup>١) أقحم بعدها في الأصول: من.

<sup>(</sup>٢) «شرح البخاري» لابن بطال ٥/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

# ٤٣ - باب في كَراهَةِ جَزِّ نَواصي الخيلِ وَأَذْنابِها

70٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، عَنِ الهيْثَمِ بْنِ مُميْدِ، ح وَحَدَّثَنَا خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم، جَمِيعًا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ نَصْرِ الكِنانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ. وقالَ أَبُو تَوْبَةَ: عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ شَيْخِ مِنْ بَني سُليْم، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَميِّ - وهنذا لَقْظُهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْفِ يَقُولُ: « لا تَقُصُّوا نَواصيَ الخيْلِ وَلا مَعارِفَها لَقُظُهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْفِ يَقُولُ: « لا تَقُصُّوا نَواصيَ الخيْلِ وَلا مَعارِفَها وَلا أَذْنابَها فَإِنَّ أَذْنابَها مَذَابُها وَمَعارِفَها دِفاؤُها وَنَواصِيها مَعْقُودٌ فِيها الخيْرُ » (١٠).

#### \* \* \*

# باب كراهية جزِّ نواصي الخيل وأذنابها

والجز هو القطع.

[٢٥٤٢] (حدثنا أبو توبة، عن الهيثم بن حُميد) الغساني.

[ح] (وحدثنا خُشيش) بمعجمات مصغر (بن أصرم) بن الأسود ثقة (۲) (حدثنا أبو عاصم) النسائي [(جميعا عن ثور بن يزيد، عن نصر الكناني، عن رجل، وقال أبو توبة: عن ثور بن يزيد، عن شيخ من بني سليم، عن] (٣) عتبة بن عبد السلمي) بضم السين الصحابي، قال له النبي على السماء أسمك؟ قال: عتلة. قال: أنت (٤) عتبة، وإنما غير النبي على السمه؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱۸۳۶، والبيهقي ٦/ ٣٣١.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) «تقریب التهذیب» (۱۷۲۵).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصول، ومستدرك من المطبوع

<sup>(</sup>٤) في (ر): ابن.

لأن العَتلة -بفتح العين المهملة والتاء المثناة فوق- هي: الهراوة الشديدة الغليظة، يعني: التي تكسر بها الحجارة، ومنها يقال: رجل عتل، أي: شديد غليظ، والمؤمنون هينون لينون (١)؛ فكره النبي على وسماه عتبة، ولعله من العتبى وهو الرضا، تقول: استعتبته فأعتبني أي: استرضيته فأرضاني.

(أنه سمع رسول الله على يقول: لا تقصُّوا نواصي الخيل) النواصي (٢) جمع ناصية، والمراد بالناصية هنا (٣): الشعر المسترسل على الجبهة، قاله الخطابي (٤) وغيره (ولا معارفها) جمع معرفة، بفتح الميم والراء وهو الموضع الذي ينبت عليه العرف، وأظنه الشعر الذي على أعلى (قبة الفرس، فسمى الشعر باسم محله (ولا أذنابها) ولعل النهي في هذا نهي كراهة؛ فإن الإنسان له التصرف في ملكه، لكن قد يحرم القص على أصل النهي إذا لم يكن له (٢) غرض صحيح، ثم بين علة النهى في ذلك.

(فإن أذنابها مَذابُها) بفتح الميم والباء المشددة، جمع مِذَبة بكسر الميم وفتح الذال. وهي: ما يذب به الذباب، أي: يدفع، ومنه سمي الذباب؛ لأنه كلما ذب آب، أي: رجع، وهذا من اللف والنشر المنعكس، كقوله

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» للخطابي ٢/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>ه) زيادة من (b).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ل).

تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَسَوْدُ وُجُوهُ ﴾ (١) ، ثم بدأ بالآخر فبينه بقوله: ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ اَسْوَدَتَ وُجُوهُهُمْ ﴾ ، والمعنى أنه لا يجوز قص الشعر الذي على أذناب الخيل وما في معناها من الإبل والبقر والبغال والحمير ، سواء كان في ملكه أم لا ، وسواء كان أهليًّا أو وحشيًّا ؛ لأن فيه إضرارًا (٢) بالحيوان الذي له حرمة في نفسه ، وقد صرح الجويني بتحريم جز الصوف من الحيوان، وكذا حلقه من الظهر ونحوه ذكره في البيوع من «الفروق» ، وكما لا يجوز قص شعر الذنب لا يجوز إزالته بنتف ولا بحلق ولا بنورة ولا بغيرها.

وقد يؤخذ من الحديث جواز دفع الذباب والناموس ونحوهما عن وجه الآدمي وبدنه بالمِذبة المتخذة لذلك وباليد وغيرها، وكذا عن الطعام لئلا يقع فيه الذباب فيفسده أو يتقذر من أكله الآدمي ويستدل به على استعمال المذبة وصناعتها وجواز بيعها.

وإذا قلنا: لا يجوز قص شعر الذنب من الحيوان فقطع الذنب بما عليه من الشعر أولى بعدم الجواز (ومعارفَها) بالنصب (دِفاؤها) بكسر الدال: كساؤها الذي تستدفئ به، كما قال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكَامُمُ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ ﴾ (٣) قال الزمخشري: الدفء ما يدفأ به كما أن الملأ أسم لما يملأ به، وهو الدفأ من لباس معمول (٤). لكن أكثر

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۰۲.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: إضرار.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٥.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» ٢/ ٥٥٥، تتمة كلام الزمخشري: معمول من صوف أو وبر أو شعر.

النسخ التي رأيتها: دفاؤها بكسر الدال وفتح الفاء مع المد أقتصر عليه المنذري، والمعنى أنه لا يجوز قص<sup>(۱)</sup> معرفة الفرس ولا نتفه ولا جزه ولا إزالته بنورة وغيرها؛ لأنها تستضر به، وكذا ما في معناه من إزالة صوف الغنم عنها في وقت تستضر به، ويحتمل أن يقال: يختص النهي بالخيل؛ لأنها معقود في نواصيها الخير، ولها خصائص دون غيرها، وإذا لم يجز أخذ ما تستدفأ به الخيل عنها فالآدمي أولى بعدم الجواز من إزالة ما يستدفئ به عنه عند الحاجة إليه، وأما قول مجاهد: إن خيل الملائكة يوم بدر كانت مجزوزة الأذناب والأعراف<sup>(۱)</sup>. فقال القرطبي<sup>(۳)</sup>: [هو بعيد؛ لهذا]<sup>(1)</sup> الحديث.

(ونواصيها) بالنصب علىٰ تقدير إعادة (أن) مع الواو العاطفة، أي: وإن نواصيها. وهذا تعليل للنهي عن قص نواصي الخيل أو إزالة الشعر المسترسل علىٰ جبهتها بجز أو نتف أو إحراق أو غير ذلك، فإنها (معقود فيها) أي: الشعر معقود فيه (الخير) بالرفع بمعقود فلا يزال ما كان فيه الخير مظفورًا، وفي «صحيح مسلم»(٥): رأيت(٢) رسول الله يلوي ناصية فرسه بإصبعيه -أي: ليحسنها ويكرمها- ويقول:

<sup>(</sup>۱) في (ر): قصر.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «جامع البيان» ٧/ ١٨٧ (٧٧٨٢).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٤/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) في (ر): هذا يعتد بهذا.

<sup>(</sup>ه) «صحيح مسلم» (١٨٧٢).

<sup>(</sup>٦) أقحم بعدها في (ر): فيها.

«الخيل معقود في نواصيها الخير»، وفي رواية الطبراني<sup>(۱)</sup>: «وفي نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة»، وفي رواية لأحمد<sup>(۲)</sup>: «وأهلها معانون عليها فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة».

<sup>(</sup>١) لم أجدها عند الطبراني، وهي من رواية أحمد الآتية.

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ۳/ ۳۵۳.

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢/ ١٦٨ (١٩٥٩): رواه أحمد بإسناد جيد. وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (١٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) «المراسيل» لأبي داود (٢٩٣).

## ٤٤ - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلُوانِ الخيْلِ

٢٥٤٣ - حَدَّثَنَا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدِ الطَّالقانُِّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدِ الطَّالقانُِّ، حَدَّثَني عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبِ الجُشَمِيِّ - مُحَمَّدُ بْنُ اللهاجِرِ الأَنْصارِيُّ، حَدَّثَني عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبِ الجُشَمِيِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ كُميْتٍ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَلٍ أَوْ أَدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ » (١٠).

٢٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهاجِرٍ، حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ مُهاجِرٍ، حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِكُلِّ أَشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ أَوْ كُميْتٍ أَغَرَّ ». فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قالَ مُحَمَّدُ - يَعْني: ابن مُهاجِرٍ - سَأَلْتُهُ: لَم فَضَّلُ الأَشْقَرَ؟ قالَ: لأَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ بَعَثَ سَرِيَّةً فَكانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالفَتْح صاحِبُ أَشْقَرَ (٢).

٢٥٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حُسِيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَيْبانَ، عَنْ عِيسَىٰ بْنِ عَلِّي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ابن عَبّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي

#### \* \* \*

## باب ما يستحب من ألوان الخيل

[٢٥٤٣] (حدثنا هارون بن عبد الله) الحمال، (حدثنا هشام بن سعيد

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۲۱۸/7، وأحمد ٤/ ٣٤٥.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٤١)، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٦٩٥)، وأحمد ١/٢٧٢.

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٢٩٣).

الطالقاني، حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري، حدثني عقيل بن شبيب، عن أبي وهب الجُشَميِّ) اسمه كنيته بضم الجيم وفتح الشين المعجمة نسبة إلىٰ جشم بن الخزرج الأنصاري، (وكانت له صحبة، قال: قال رسول الله عليكم) أي: من الخيل (بكل كُميْتِ) بضم الكاف وفتح الميم، قال المنذري (۱): الكميت هو الفرس الذي ليس بالأشقر ولا الأدهم، بل يخالط حمرته سواد (أغر) هو ما في جبهته بياض فوق الدرهم، فإن كان له قدر الدرهم فما دونه فهو الأقدح، بالقاف والحاء المهملة.

(مُحجَّل) قال ابن قتيبة: المحجل أن تكون قوائمه الأربع بيضاء يبلغ البياض منها ثلث الوظيف. والوظيف بالظاء المعجمة هو مستدق الذراع والساق، (أو أشقرَ أغرَّ محجل) لون الأشقر حمرة صافية يحمر معها العرف والذنب، فإن أسودا فهو الكميت، وبعير أشقر شديد الحمرة، قال ابن قتيبة: ينسب الأشقر (٢) إلى الصِّنَّاب (٣) وهو الخردل بالزبيب (أو أدهمَ غيرً محجل) قال الجوهري (٤): الدهمة: السواد، يقال: فرس أدهم.

[٢٥٤٤] (حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال [حدثنا] (٥) محمد بن مهاجر، قال: حدثنا عقيل بن شبيب، عن أبي

<sup>(</sup>۱) «الترغيب والترهيب» ٢/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «أدب الكاتب» (ص١٣٤) والصِّنَّاب: زبيب يتخذ صباغا، يخلط بالخردل.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح» ٥/٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

وهب قال: قال رسول الله ﷺ: عليكم بكل أشقر أغر محجل، أو كميت أغر محجل. فذكر نحوه، قال محمد بن مهاجر: فسألته لم فُضِّل الأشقر) فيه استحباب سؤال السامع عن العلة إذا لم يفهمها؛ فإنه داعية إلى العمل بما سمعه.

(فقال:) يعنى: شيخه عقيل بن شبيب (لأن النبي على بعث سرية) أي: قطعة من الجيش، سميت بذلك لأنها تسري بالليل، (فكان أول) بالنصب خبر مقدم و(صاحب) أسمها، ويجوز العكس (من جاء بالفتح) يعنى: النصر على المشركين (صاحبُ أشقر) أي راكب فرس أشقر، فيه أستحباب الصفات والهيئات والأزمان والأمكنة التي حصل فيها النصرة أو التوبة أو رؤية الله تعالى، أو غير ذلك من أبواب الخير وأسباب الفوز، ألا ترى إلى النبي على لما دخل مكة وعليه عمامة سوداء (١)، أستحب بعضهم التعمم بالسواد، حتى كثر لبس السواد في الخطباء، ولما قيل: إن موسى الطِّيلاً يوم كلمه الله كان عليه جبة صوف (٢)، كان شعار الصوفية، ولما كانت البقرة التي أمر الله موسى بذبحها كانت صفراء أستحب بعضهم أن تكون الأضحية ببقرة صفراء، ولما تيب على آدم يوم الأثنين وولد فيه على وفيه بعث، وكانت الأعمال ترتفع فيه إلى الله تعالى أستحب صيامه (٣)، إلى غير ذلك مما يكثر وجوده لمن يتبعه وأراد جمعه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۳۵۸) من حدیث جابر.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٧٣٤)، وابن أبي شيبة ١٩/ ٣٦٣ (٣٦٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٦٢/ ١٩٧) بنحوه من حديث أبي قتادة.

[٢٥٤٥] (حدثنا يحيى بن معين) البغدادي، (حدثنا حسين بن محمد) ابن بهرام المؤدب، (عن شيبان) بالشين المعجمة والتحتانية، أخرج له الجماعة.

(عن عيسىٰ بن علي) بن عبد الله بن عباس، (عن أبيه، عن جده) يعني: عبد الله (ابن عباس، قال: قال رسول الله على: يُمنُ الخيل) بضم الياء وإسكان الميم، أي: بركتها وقوتها (في شُقْرها) رواية الترمذي(١): يمن الخيل في الشقر.

تقدم أن الشقرة حمرة صافية، يحتمل أن يقال: إنما كانت الشقرة فيها البركة والقوة؛ لأن الشقرة حمرة كما تقدم، والحمرة هي لون الدم، تفاؤلًا بأن دماء الكفار التي هي على لون هذه الخيل تظهر على سيوفنا ورماحنا، وإشارة إلى أنا لا نرجع عن العدو إلا أن نشاهد لون خيولنا على سلاحنا، ويحتمل غير ذلك، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (١٦٩٥).

# ٤٥ - باب هَلْ تُسَمَّى الأنْثَىٰ مِنَ الخيل فَرَسَا

7027 - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ مَرْوانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنا مَرْوانُ بْنُ مُعاوِيَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنا أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَمِّي الأَنْثَىٰ مِنَ الخَيْلِ فَرَسًا (١).

#### \* \* \*

[٢٥٤٦] [(حدثنا موسئ بن مروان الرقي، حدثنا مروان بن معاوية، عن أبئ حيان التيمي، حدثنا أبو زرعة] (٢) عن أبي هريرة، أن النبي على كان يسمي الأنثى من الخيل فرسًا) لما كان على أفصح العرب جرى على تسميتهم الأنثى فرسًا بغير هاء، ولا يقول فرسة؛ لأنه لم يسمع من كلامهم، وكذا قال الجوهري (٣): لا يقال للأنثى فرسة (٤). وأيضًا فلما كانت الخيل تتخذ للقوة على الكفار والاختيال بركوبها عليهم وكانت الهاء للتأنيث الذي أصله الضعف واللين لم يدخلها في آسم الفرس، والله أعلم.

وحكى الحافظ أبو القاسم الدمشقي عن يونس وغيره: أتانة وعجوزة وفرسة، وقيل: عقربة ودمشقة.

#### 

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (۲۸۰)، والحاكم ۲/ ۱٤٤، والبيهقي ٦/ ٣٣٠. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۲۹٤).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصول، ومستدركة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الجوري. بإسقاط الهاء.

<sup>(</sup>٤) «الصحاح في اللغة» ٣/ ٩٥.

## ٤٦ - باب ما يُكْرَهُ مِنَ الخيل

70٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ سَلْمٍ -هُوَ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَنْ أَبِي وَلَيْ يَكِيْ الشِّكَالَ مِنَ الخَيْلِ. عَنْ أَبِي وَلَيْ يَكِيْ الشِّكَالَ مِنَ الخَيْلِ. والشِّكَالُ: يَكُونُ الفَرَسُ فِي رِجْلِهِ اليُمْنَىٰ بياضٌ وَفِي يَدِهِ اليُسْرِىٰ بياضٌ، أَوْ فِي يَدِهِ اليُسْرِىٰ بياضٌ، أَوْ فِي يَدِهِ اليُمْنَىٰ وَفِي رَجْلِهِ اليُسْرِىٰ.

قالَ أَبُو داؤدَ: أي: مُخالِفٌ (١).

\* \* \*

## باب ما يُكره من الخيل

أي من الصفات التي فيها.

[۲۰٤۷] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي، (أنبأنا سفيان) بن مسروق الثوري، (عن سَلْم) بفتح السين (عن أبي زرعة) وخرجه مسلم (۲)، (عن أبي هريرة: كان رسول الله على يكره الشكال من الخيل) (و) ثم فسر (الشكال) المكروه، وهو: أن (يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى) أي (بياض أو في) هكذا في بعض الروايات بأو التي للتقسيم أو الشك (۳)، وفي بعض الروايات بواو العطف، والأولى هي المشهورة الموافقة لرواية مسلم (يده اليمنى) فيها بياض، (وفي رجله اليسرى) بياض (٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۷۵).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

(قال أبو داود) تفسير الشكال (أي) شكال (مخالف) وهذا الذي قاله أبو داود هو ما قاله ابن دريد: الشكال: أن يكون محجلًا من شق واحدة في يده ورجله، فإن كان مخالفًا قيل: شكال مخالف (١٠).

قال العلماء: إنما كرهه من جهة اللفظ؛ لأنه من الشكل وهو مشعر بنقيض ما تراد الخيل له، وهاذا كما قال: « لا أحب العقوق »(٢)، ويحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة.

قال بعض العلماء: وإذا كان الفرس مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال<sup>(٣)</sup>. واعلم أن تفسير الشكال يحتمل أن يكون من قول النبي ﷺ، ويحتمل أن يكون من تفسير الراوي.



<sup>(</sup>۱) «جمهرة اللغة» ۲/ ۸۷۷.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٢/ ١٩٣، والحاكم ٤/ ٢٦٥ عن عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «شرح النووي على مسلم» (١٩/١٣).

## ٤٧ - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ القِيامِ عَلَى الدَّوابِّ والبَهائِم

٢٥٤٨ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفيليُّ، حَدَّثَنا مِسْكِينٌ - يَعْني ابن بُكيْرٍ - حَدَّثَنا مُحْمَّدُ بْنُ مُهاجِرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُوليِّ، عَنْ سَهْلِ ابن الخَنْظَلِيَّةِ قالَ: « اتَّقُوا اللهَ في الحَنْظَلِيَّةِ قالَ: « اتَّقُوا اللهَ في هاذِه البَهائِم المُعْجَمَةِ فارْكَبُوها وَكُلُوها صالِحَةً » (١).

٢٥٤٩ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا مَهْدِيُّ، حَدَّثَنا ابن أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحُسَنِ بْنِ سَعْدِ - مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ قالَ: أَرْدَفَني رَسُولُ اللهِ عَلِيْ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْمِ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النّاسِ، وَكَانَ أَحَبُ ما اللهِ عَلَيْ خَلْفَهُ ذَاتَ يَوْم فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النّاسِ، وَكَانَ أَحَبُ ما السَّتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا أَوْ حَائِشَ نَخْلِ. قالَ: فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مَنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلُ، فَلَمّا رَأَى النّبي عَيْ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْناهُ، فَأَتَاهُ النّبي عَيْ مَنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا جَمَلُ، فَلَمّا رَأَى النّبي عَيْ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْناهُ، فَأَتَاهُ النّبي عَيْ فَمَسَحَ ذِفْراهُ فَسَكَتَ، فَقالَ: « مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ ». فَجاءَ فَمَسَحَ ذِفْراهُ فَسَكَتَ، فَقالَ: « مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلُ؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ .. فَجَاءَ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ فَقالَ: لي يا رَسُولَ اللهِ. فَقالَ: « أَفَلا تَتَقي اللهُ في هٰذِه البَهِيمَةِ فَتَى مِنَ الأَنْصَارِ فَقالَ: لي يا رَسُولَ اللهِ. فَقالَ: « أَفَلا تَتَقي اللهُ في هٰذِه البَهِيمَةِ التي مَلَّكَكَ اللهُ إِيَّاهًا؟! فَإِنَّهُ شَكَىٰ إِليَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ » (٢٠).

700٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ سُمَىٰ مَوْلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صالِحِ السَّمّانِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: «بِيْنَما رَجُلٌ يَمْشَي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِعْرًا فَنَزَلَ فِيها فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا يَمْشَي بِطَرِيقٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِعْرًا فَنَزَلَ فِيها فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبُ مِنَ كُلْبُ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَىٰ مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الذي كَانَ بَلَغَني فَنَزَلَ البِعْرَ فَمَلاً خُفيهِ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّىٰ رَقيَ الْعَطْشِ مِثْلُ الذي كَانَ بَلَغَني فَنَزَلَ البِعْرَ فَمَلاً خُفيهِ فَأَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّىٰ رَقيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ». فَقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ فَسَكَى

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٤/ ۱۸۰، ابن خزيمة (٢٥٤٥)، وابن حبان (٥٤٥). وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٣).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲٤۲۹/۲٤۲۹).

لأَجْرًا؟ فَقالَ: « في كُلِّ ذاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ »(١).

#### \* \* \*

## باب ما يؤمر من القيام على الدواب والبهائم

[۲۰٤۸] (حدثنا عبد الله بن محمد التُفيلي، حدثنا مسكين بن بكير) الحراني، (حدثنا محمد بن مهاجر) الأنصاري، (عن ربيعة بن يزيد) القصير، (عن أبي كبشة السَّلولي) بفتح المهملة (عن سهل بن الحنظلية) الحنظلية أمه (قال: مرَّ رسول الله ﷺ ببعير قد لحق) تفسيره رواية ابن خزيمة في «صحيحه»(۲): قد لصق (ظهره ببطنه) أي: من الجوع.

(فقال: أتقوا الله) أي: خافوه (في هانيه البهائم المُعْجَمة) بضم الميم وفتح الجيم، سميت (٣) بذلك لأنها لا تتكلم فتشكو ما أصابها من الجوع والمشقة، وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجمي ومستعجم، (فاركبوها صالحة) منصوب على الحال من المفعول. أي: أركبوها في حال كون البهيمة صالحة للركوب قادرة عليه فإذ عنتت فلا تركبوها، وكذا إذا لم تقدر على الركوب لصغر أو مرض أو نحوه لا يركبها، والتحميل في معنى الركوب، فليتق الله صاحبها في التحميل فيحرم على مستحق منفعتها من مالك أو مستأجر ونحوهما أن يحملها ما لا تطيق حمله.

(وكُلُوها) أي: كلوا من البهائم ما يحل أكله من الأهلي والصيد في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۶۳)، ومسلم (۲۲٤٤).

<sup>(</sup>٢) «صحيح ابن خزيمة» (٢٥٤٥) بلفظ: (لحق). طبعة الأعظمي.

<sup>(</sup>٣) في (ر): سمعت.

حال كونها (صالحة) للأكل منها، أي: غير محرم أكلها ولا مكروه، فلا يجوز الأكل مما عينه للنذر، كما لا يجوز للمحرم أن يأكل مما صيد له ولا ما ذبحه مجوسي أو وثني ولا ما ذبحه مسلم، وليس فيه حياة مستقرة، أو فيه حياة مستقرة لكنه لم يقطع تمام الحلقوم والمريء ونحو ذلك.

[ ٢٥٤٩] [ (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (ثنا مهدي) بن ميمون (ثنا) محمد بن عبد الله (ابن أبي يعقوب) الضبي (عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي) بن أبي طالب] (١) (عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب: ([قال:] (٢) أردفني رسول الله خلفه ذات يوم) فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وكثرة تواضعه و بمن معه لاسيما إن كان من أقاربه، وأن صاحب الدابة أحق بمقدمها.

(فأسر إليّ حديثًا) فيه دليل على جواز المناجاة مع حضور ثلاثة فأكثر؛ لأنه لا يكون سرًّا إلا مع حضور غيره، وورود النهي أن يتناجى أثنان دون الثالث<sup>(٣)</sup>، فيحتمل على أنه كان معه جماعة (لا أحدث به أحدًا من الناس) فيه دليل على استحباب كتمان السر إذا كان فيه مصلحة، لاسيما إذا كان المتكلم كبير القدر. (وكان أحب) بالرفع (ما اُستر به رسول الله على أي: لقضاء حاجته.

فيه دليل على استحباب الكناية عما يستقذر منه إلا لحاجة (هَدَفًا) بمفتوحات، وهو كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغيره (أو

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) زيادة من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٢٨٨) من حديث ابن عمر رها.

حَائش) بالحاء المهملة وبالشين المعجمة ممدودًا (نخل) هو جماعة النخل الصغار ولا واحد له من لفظه. وهذا مما يستدل به على أنه يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يستتر عن العيون، فإن وجد حائطًا أو كثيب رمل أو شجرًا أو بعيرًا استتر به، فإن لم يجد شيئًا أبعد حتى لا يراه أحد.

(قال: فدخل حائطًا) يعنى: بستانًا؛ [سمي بذلك] (١) لأنه يحوط ما فيه من الأشجار وغيرها (لرجل من الأنصار) أي: يعرفه، وفيه دليل على دخول ملك غيره إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه راضٍ بذلك، (فإذا) هذه هي إذا الفجائية (جمل) أي: عند الباب كما في رواية، (فلما رأى) الجمل (النبي على حَنَّ) إليه (وذَرَفَت) بفتح الذال المعجمة والراء (عيناه) أي: سال منها الدمع حين رآه، وفي رواية (٢): حتى أبتل ما حوله من الدموع. وهذا من معجزاته على الدالة على صدق نبوته.

(فأتاه النبي) على تواضعًا منه، (فمسح ذِفْراه) مفرد، وفي بعضها: ذفريه. هكذا بغير تاء بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء مقصور، فقلبت الألف منه ياء. والذفرى هو: الموضع الذي يعرق منه البعير خلف الأذن، والألف فيه للتأنيث وهو أول ما يعرق منه، وهذا من كمال شفقته على (فسكت) أي: سكن ما به (وقال: من ربُ هذا الجمل؟) أي: مالكه. فيه دليل على أن الرب إذا كان مضافًا يطلق على غير الله فيقال: من رب الدار؟ ورب المال، ومنه قوله على في

<sup>(</sup>۱) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) رواية أحمد في «المسند» ٤/ ١٧٢، والطبراني في «الكبير» ٢٢/ ٢٧٥ (٧٠٥).

الحديث الصحيح في ضالة الإبل: « دعها حتى يلقاها ربها »(١). فأما إذا كان معرفًا بالألف واللام فلا يطلق إلا على الله خاصة، ويكره أن يقول المملوك لمالكه: ربي. بل سيدي.

(لمن هذا الجمل؟) لعله كرر السؤال عن مالكه لشدة اعتنائه بمعرفته وكثرة شفقته على الجمل، (فجاء فتى من الأنصار) وفي رواية لأحمد (٢): فقال النبي على: «انظر لمن هذا الجمل؟ إن له لشأنًا »، قال: فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته له، فقال: «ما شأن جملك »، فقال: وما شأنه؟ لا أدري والله ما شأنه؟! عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه قال: «فلا تفعل ».

قلت: وفي هاذِه الرواية فائدة جليلة وهو أن الجمل أوالفرس إذا زمن أو عجز عن العمل لا يجوز ذبحه إلا أن يريد أكله، أما ذبحه لأجل جلده دون أكله فلا، وقد صرح بذلك أصحابنا، (فقال:) هو (لي يا رسول الله، قال) له: (أفلا تتقي الله في هاذِه البهيمة) سميت بهيمة لأنها استبهمت عن الكلام واستغلق عليها فلا تقدر عليه.

وقال الأزهري (٣): البهيمة في اللغة معناها المبهمة عن العقل والتمييز.

والمعنى: خافوا الله في هاذِه البهائم التي لا تتكلم فتُسألوا ما بها من

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٢٤٣٨).

<sup>(</sup>Y) "amil 1-al" 3/ · 11.

<sup>(</sup>٣) «تهذيب اللغة» ٢/ ٣٤٤ بتصرف.

الجوع والعطش والتعب والمشقة. وفيه الأمر بالقيام بحقوقها الواجبة والمندوبة من العلف والسقي الذي يكفيها، أوتمكينها من الرعي، فإن أمتنع أجبره الحاكم على الواجب من ذلك.

وقال أبو حنيفة (۱): لا يجبره السلطان، بل يأمره به (۲) كما يأمره بالمعروف وينهاه (۳) عن المنكر؛ لأن البهيمة لا يثبت لها حق من جهة الحكم؛ لأنها لا تتكلم ولا يصح منها الخصومة ولا يقتص (۱) منها خصم، فصارت كالزرع والشجر والجواب عن قول أبي حنيفة: أن البهيمة حيوان تجب نفقته كالعبد، فكان للسلطان إجباره عليه، بخلاف الزرع والشجر؛ فإنه لا يجب سقيه، لكن يكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان.

(التي ملكك الله إياها) فيه دليل على أنه إذا وجد في دار الآدمي أو بستانه شيئًا من حيوان أو غيره وادعى أنه ملكه حكم له به (٥) بمجرد دعواه إذا لم يكن له منازع، ولهاذا حكم النبي على بأنه ملكه من غير بينة.

وقوله ﷺ: «ملكك الله إياها» أي: أنعم عليك به فلا تقابل نعمة الله بمعصيته، بل بالشكر والإحسان إلى ما أنعم عليك به، ثم ذكر بيان ذلك فقال: (فإنه شكا إلي) وفيه دليل على صحة الدعوى من الأخرس بالإشارة

<sup>(</sup>١) أنظر: «البحر الرائق» ٥/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ر): ينتصب، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

المفهمة للحاكم، وإن لم يفهمها المدعىٰ عليه، كما يصح بيعه وإقراره وإجارته وسائر العقود والفسوخ.

(أنك تُجيعه) وفي رواية لأحمد (١) عن يعلى بن مرة: فإنه شكى كثرة العمل وقلة العلف (وتُدْئِبُه) بضم التاء وإسكان الدال المهملة وكسر الهمزة بعدها ثم باء موحدة، أي: تكده وتتعبه في العمل، قال الجوهري (٢): دأب فلان في عمله، أي: جد وتعب، وأدأبته أنا.

[۲۰۰۰] [(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن سُميّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح) ذكوان] (السمان، عن أبي هريرة: أن رسول الله قال: بينما رجل يمشي بطريق) فيه دليل على جواز المشي في الطرق المسبلة [التي أمر الله بالمشي فيها في قوله تعالى: ﴿ فَآتَشُوا فِي مَنَاكِبُهَ هَا مُ عَالَى المُ عَلَى الطرق المسلوكة فوائد كثيرة.

(فاشتد عليه العطش) وفي رواية في الصحيحين<sup>(٦)</sup>: فاشتد عليه الحر. وهو الموجب للعطش مع المشي (فوجد بئرًا) يعني: في طريقه، وهذا من فوائد المشي في الطرق (فنزل فيها فشرب) فيه دليل على جواز النزول في

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ٤/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح في اللغة» ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ل).

<sup>(</sup>٤) الملك: ١٥.

<sup>(</sup>٥) «تفسير الطبرى» ٢٣/ ٥١٢.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٣٦٣)، مسلم (٢٢٤٤).

الآبار التي توجد في الطرق المسبلة] (١) والشرب منها ٱعتمادًا على العادة المعروفة القائمة مقام الإذن اللفظي من المستحق، وكذا يجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان الشرب لا يضر بمالكها إقامة للعرف مقام الإذن اللفظي.

(ثم خرج) منه (فإذا كلب يلهث) قال الجوهري (٢): لهث الكلب بفتح الهاء إذا أخرج لسانه من التعب أو العطش، قال الله تعالىٰ: ﴿ كَمْثَلِ الله تعالىٰ: ﴿ كَمْثَلِ الله تعالىٰ الله عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتَرُّكُهُ يَلْهَثُ (٣) أي: إن حملت الشكل إن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتَرُكُهُ يَلْهَثُ (٣) أي: إن حملت عليه نبح عليك وولىٰ، وإن تركته شد عليك ونبح. و(يأكل الشرىٰ) بالقصر، وهو: التراب الندي (من) شدة (العطش) لتصل برودة التراب الندي إلىٰ جوفه.

(فقال الرجل: لقد بلغ هاذا الكلب) بالنصب مفعول مقدم (من العطش مثل) بالرفع فاعل (الذي كان بلغني) رواية مسلم: «مثل الذي كان بلغ مثل الرفع فاعل (الذي كان بلغني) رواية مسلم: «مثل الذي كان بلغ مني »(٤) زاد ابن حبان في روايته (٥): «فرحمه »، (فنزل البئر فملأ خفه) وفي رواية ابن حبان (ت): «فنزع أحد خفيه » (فأمسكه بفيه حتىٰ رقي): بكسر (٧) القاف على اللغة الفصحى المشهورة، وحكي فتحها، وهي

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) «الصحاح في اللغة» ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٤٤٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) «صحیح ابن حبان» (٥٤٤).

<sup>(</sup>٦) هَاذِه اللَّفظة في زوائد ابن حبان (٨٥٩).

<sup>(</sup>٧) أقحم قبلها: (قال ابن بطال). وليس في «شرحه»، وإنما هو قول النووي، كما يأتي.

لغة طيء في كل ما أشبهه، قاله النووي (١). ويقال: رقي بكسر القاف من الأرتقاء، ورقى بفتحها من الرقية.

(فسقى الكلب) قال ابن بطال في «شرح البخاري» في كتاب الوضوء (٢): قال المهلب: فيه دليل على طهارة سؤر الكلب؛ لأن الرجل ملأ خفه وسقاه به، ولا شك أن سؤره بقي فيه، واستباح لباسه في الصلاة وغيرها دون غسله؛ إذ لم يذكر في الحديث أنه غسله.

وقال غيره: وفيه وجه آخر، وهو أن في بعض طرق البخاري: «فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتىٰ أرواه »(٣) وذلك يدل علىٰ أن تكرر فعله في تناوله من الماء حتىٰ أرواه مرة بعد أخرىٰ، ولو كان سؤره نجسًا لأفسد البئر بذلك. (فشكر الله له فغفر له) قال النووي(٤): معناه قبل عمله وأثابه وغفر له.

(فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرًا) فيه سؤال المستفتى للمفتى عما أبهم عليه في الفتوى ولم يتضح له معناه، وفيه تسمية الكلب بهيمة فإن طباعه مركبة من طباع السبعية والبهيمية، فلو تم له طباع السبعية ما ألف الناس، ولو تم له طباع البهيمية ما أكل الجيف. (قال: في كل ذات كبد رَطْبة أجرٌ) رواية أحمد(٥) وابن حبان في «صحيحه»(٢): «في

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ١٤/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح البخاریٰ» ۱/۲٦٧.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (١٧٣).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم» ٢٤٢/١٤.

<sup>(</sup>٥) «مسند أحمد» ٢/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) «صحیح ابن حبان» (٥٤٤).

كل ذات كبد حرى أجر »، وفيه: «فشكر الله له فأدخله الجنة ».

قال النووي<sup>(۱)</sup>: والمعنى: أن في الإحسان إلى كل حيوان أجر حتى سقيه وإطعامه ونحوهما أجر، وسمي الحي ذا كبد رطبة؛ لأن الميت يجف جسمه وكبده.

وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله، فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشارع في قتله، والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس وما في معناهن، ٱنتهى كلام النووي.

قال ابن بطال (٢): وفي كل كبد رطبة أجر، سواء كان مأمورًا بقتله أو غير مأمور، قال: وكذلك يجب أن يكون في الأسرى من الكفار؛ لأن التعطيش والتجويع تعذيب، والله تعالى لا يريد أن يعذب خلقه، بل يمتثل فيهم فعله من الإحسان على عاصيهم.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» 1/ ٢٤١.

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح البخاري» ١/ ٢٦٨.

## ٤٨ - باب في نُزُولِ المَنازِلِ

٢٥٥١ - حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ الْمَثَنَّىٰ، حَدَّثَني نُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ جَمْزَةَ الضَّبِي قالَ: كُنّا إِذَا نَزَلْنا مَنْزِلاً لا نُسَبِّحُ حَتَّىٰ خَرْزَةَ الضَّبِي قالَ: كُنّا إِذَا نَزَلْنا مَنْزِلاً لا نُسَبِّحُ حَتَّىٰ نَحُلَّ الرِّحالَ (١).

#### \* \* \*

## باب نزول المنازل

[٢٥٥١] (حدثنا محمد بن المثنىٰ) العنزي (حدثني محمد بن جعفر) غندر (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي (عن حمزة) بن عمرو (الضبيّ، عن أنس قال: كنا) أي: مع النبي را العدلة الله واختلفوا فيه، فقال ابن الصباغ في «العدة»: الظاهر أنه من قبيل المرفوع.

(إذا نزلنا منزلاً لا نسبع) يريد لا نصلي سبحة الضحى، ولا تحية (٢) النزول (حتىٰ نَحُط) بفتح النون وضم الحاء، أي: حتىٰ ننزل (الرحال) عن ظهور المطي ونحطها عنها، من قولهم: حل بالمكان يحل إذا نزل فيه وحط رحله (٣)، قال الله تعالىٰ: ﴿أَوْ تَحُلُّ فَرِيبًا مِّن دَارِهِم ﴿ (٤)، وفي الحواشي للمنذري: وقد يقال: إن لفظة لا النافية سهوًا، والصواب كنا إذا نزلنا منزلًا [نسبح حتىٰ نحل الرحال، رواه غير واحد من الثقات،

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۹۲۲۳)، والطبراني في «الأوسط» (۱۳۷۱). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۲۹۹).

<sup>(</sup>۲) في (ر): يحل.(۳) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٣١.

ورواه ابن السني، ولفظه (۱): كنا إذا نزلنا] (۲) سبحنا حتى نحل الرحال. ثم قال: قال شعبة: يعني: سبحنا باللسان، أي: إلى أن نفرغ من حط الرحال، ومعناه: كنا (۱) نشتغل بالصلاة تحية (١٤) المنزل والتنفل ونحو ذلك حين يحط أصحاب الرحال رحالهم، ثم نجتمع فنشتغل ببعض ما يشتغل به المسافرون إذا خلوا من تهيئة الطعام. لكن الذي رأيناه في النسخ المعتمدة: لا نسبح. بزيادة لا النافية، وهو أقرب إلى المعنى؛ فإن تأخير سبحة النافلة له فوائد منها: أن فيه راحة البهائم التي لم تصل إلى المنزل إلا وقد حصل لها التعب الكبير، فاشتغاله بالصلاة فيه تأخير بالحط عن الدواب بخلاف ما إذا آشتغل الجميع بالحط، ولأن حط أصحاب الرحال رحالهم وصيحتهم للحط يشغل خاطر المصلي.

وفيه دليل على أن النوافل المطلقة مستحبة في السفر [كما هي في الحضر قال النووي (٥): وقد أتفق الفقهاء على أستحباب النوافل المطلقة في السفر] (٦).

واختلفوا في النوافل الراتبة، فتركها ابن (۷) عمر، وقال (۸): لو كنت مسبحًا أتممت صلاتي (۹). وتبعه آخرون، واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور.

#### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «عمل اليوم والليلة» (٥٢٨). (٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر): حتىٰ. (٤) في (ر): عند.

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم» ٥/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر). (٧) في (ر): أبو.

<sup>(</sup>۸) في (ر): وقالوا.(۹) «صحيح مسلم» (۱۸۹).

# ٤٩ - باب في تَقْلِيدِ الخَيْلِ بِالأَوْتارِ

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ عَبّادِ بْنِ تَمِيم، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَسْفارِهِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَسُولاً - قالَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ - والنّاسُ في مَبِيتِهِمْ: ﴿ لَا يُبْقَيَنَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلادَةٌ ابْنُ أَي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قالَ - والنّاسُ في مَبِيتِهِمْ: ﴿ لَا يُبْقِينَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ قَبِلِ العينِ (١).

#### \* \* \*

# باب في تقليد الخيل الأوتار

[٢٥٥٢] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري (عن عباد بن تميم) بن غزية (أن أبا بَشِير) بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة (الأنصاري) المدني، أدرك الحرة وجرح جراحات ومات بعد ذلك، قيل: أسمه قيس ابن عبيد.

(أخبره أنه كان مع رسول الله على في بعض أسفاره) فيه فضيلة لأبي بشير بمسافرته مع النبي على ومشاهدة (٢) لأحواله في السفر (فأرسل رسول الله رسولاً) أي: يخبر (٣) من في الركب بأنه لا يبقين (٤) في رقبة بعير قلادة من وتر. (قال عبد الله بن أبي بكر) محمد بن عمرو الراوي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۰۵)، ومسلم (۲۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ل)، (ر)، ولعل الصواب: ومشاهدته.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (ر): يتعين، والمثبت من (ل).

عن عباد بن تميم الأنصاري. (حسبت أنه) يعني: عبادًا (قال: والناس في مبيتهم) أي: أرسل الرسول حين كان الناس في مبيتهم، وإنما أمر بذلك في حال النزول ليكون أيسر من قطع القلائد في حال السير، فإن النازل يتمكن من الفعل أكثر من السفر، وهو أرفق بالدواب وأصحابها (لا يبقين) يبقين بضم أوله وتشديد القاف والنون (في رقبة بعير قلادة) بل تقطع أو تحل إن تيسر؛ لأن القطع فيه نوع إتلاف، ثم بين أن المراد ليس هو قطع القلادة مطلقًا، بل إن كانت (من وتر) قال محمد بن الحسن، وغيره (۱): لا يقلدونها أوتار القسي؛ لئلا تضيق (۲) على عنها فتخنقها وتتأذى الدواب بذلك. وقال النضر (۳): معناه: لا تطلبوا الرحول (۱) التي وترتم بها في الجاهلية. يعني: إن كانت مصنوعة من الأنعام التي ذبحت لغير الله فهي نجسة، فنهى عنها لنجاستها، وأن الأوتار من حديد، فيحرم أستعماله، والله أعلم.

وقال وكيع<sup>(٥)</sup>: معناه: لا تركبوها في الفتن خشية أن تطالب بها وترًا فتطالب به (ولا قلادة [إلا قطعت]<sup>(١)</sup>) رواية مسلم<sup>(٧)</sup>، وللبخاري<sup>(٨)</sup>:

<sup>(</sup>۱) «غريب الحديث» لابن سلام ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ر): يطبق.

<sup>(</sup>٣) «غريب الحديث» لابن الجوزي ٢/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٤) في (ر): الدخول.

<sup>(</sup>ه) «التمهيد» (۱۲/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٦) ليست في (ر)، ومستدركة من المطبوع.

<sup>(</sup>۷) «صحيح مسلم» (۲۱۱۵)

<sup>(</sup>A) «صحيح البخاري» (٣٠٠٥).

«من وتر أو قلادة»، وعلى كلا الروايتين فقلادة مرفوع معطوف على قلادة الأولى، وعلى رواية مسلم فمعناه: أن الراوي شك، هل قال شيخه: قلادة من وتر، فقيد القلادة بأنها من وتر أو قال: قلادة، فأطلق ولم يقيد بالوتر، وهي مبينة لرواية أبي داود.

(قال مالك) يعني: ابن أنس كما نسبه صاحب «الغريبين» (أرى) بضم الهمزة أي: أظن (أن ذلك) النهي؛ لأنهم كانوا يقلدونها أوتار القسي (من أجل) إصابة [(العين)] (٢) فأمرهم بقطعها ليعلم أن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئًا، وعلى هذا فالنهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين؛ لئلا يظن أنها ترد القدر ولا يجوز اعتقاد هذا، أما من فعله لغير ذلك من زينة أو غير ذلك فلا بأس.

قال ابن بطال (٣): ولا بأس بتعليق التمائم (١) والخروز التي فيها الدعاء، والرقى بكتاب الله عند جميع العلماء؛ لأن ذلك من التعوذ بالله تعالى، قال: وقد سئل عيسى بن يسار عن قلادة ملونة بها خرز يعلقها الرجل على فرسه للجمال، فقال: لا بأس بذلك إذا لم تجعل للعين.

<sup>(</sup>۱) هو لأبي عبيد الهروي (ت ٤٠١هـ)، والكلام في «غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت ٢٢٤هـ) ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في (ر): العنق.

<sup>(</sup>٣) «شرح صحيح البخاري» ٥/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) في (ر): البهائم.

# ٥٠ - باب إِكْرامِ الخيلِ وارتباطِها والمَسْحِ عَلَىٰ أَكْفالِها

700٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدِ الطَّالقَانُّ، أَخْبَرَنَا عُمَّدُ بْنُ اللهَاجِرِ، حَدَّثَني عَقِيلُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ أَبِي وَهْبِ الجُشَميِّ - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةً - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ارْتَبِطُوا الخيْلَ وامْسَحُوا بِنَواصِيها وَحَجْبَةً - قَالَ: «أَكْفَالِها ».: «وَقَلِّدُوها، وَلا تُقَلِّدُوها الأَوْتَارَ »(١).

\* \* \*

# [باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها](٢)

[۲۰۵۳] (حدثنا هارون بن عبد الله) الحمال (حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني، أنبأنا محمد بن المهاجر) الأنصاري (حدثني عقيل بن شبيب، عن أبي وهب) اسمه كنيته (الجُشَمي) بضم الجيم وفتح المعجمة، (وكانت له صحبة) قيل: إنه أبو وهب الجيشاني، والصواب أن الجيشاني تابعي والجشمي صحابي.

(قال رسول الله عليه: آرتبطوا الخيل) رواه النسائي (٣) وفي أوله: «تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ».

وارتبطوا الخيل، أي: آربطوها علىٰ ثغر من ثغور المسلمين من وراء عوراتهم (وامسحوا بنواصيها) أي: ما عليها من الغبار والأذىٰ، فإن البركة في نواصيها.

 <sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۲۱۸/۲، وأحمد ۲۴۰/۴.
 وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر) وطمس بهامش (ل)، والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) «سنن النسائي» (٣٥٦٥).

وفي الصحيحين (١) عن أنس: قال رسول الله ﷺ: «البركة في نواصيها ». وفي «مسند أحمد» (٢): «امسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة ».

ولعل هذا المسح مخصوص بالخيل، فقد قال الزمخشري<sup>(٣)</sup>: جاء في الحديث: إن الشيطان لا يقرب صاحب فرس ولا دار فيها فرس عتيق<sup>(٤)</sup>. وروي أن صهيل الخيل يرهب الجن<sup>(٥)</sup>.

(وأعجازها أو قال) هأذا شك من الراوي، هل سمع من شيخه أعجازها أو (وأكفالها) رواية النسائي: «وامسحوا بنواصيها وأكفالها» (٢) من غير شك، وفي «صحيح ابن حبان» (٧) عن فضالة بن عبيد، قال: غزونا مع رسول الله عليه غزوة تبوك، فشكوا إلىٰ رسول

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۵۱)، مسلم (۱۸۷٤).

<sup>(</sup>Y) T/YOT.

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) موضوع. أخرجه الحارث في «مسنده» (٦٥٢)، ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٩٥١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٥٠٦)، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٢٩٠، وغيرهم من طرق عن سعيد بن سنان، عن ابن المليكي، عن أبيه، عن جده به. قال ابن كثير في تفسيره ٤/ ٨٢: وهذا الحديث منكر، لا يصح إسناده ولا متنه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٠٠: فيه مجاهيل. وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣٤٧٥): موضوع.

<sup>(</sup>٥) لم أجده.

وقال الحافظ الزيلعي في تخريج «أحاديث الكشاف» ٢/ ٣٤: غريب.

<sup>(</sup>٦) «المجتبى» ٦/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) «صحيح ابن حبان» (٤٦٨١)، ورواه أيضًا أحمد ٦٠/٦.

الله [ما بظهرهم] (١) من الجهد، فتحين بهم مضيفًا سار الناس فيه وهو يقول: «اللهم يقول: «مروا باسم الله»، فجعل ينفخ بظهورهم وهو يقول: «اللهم أحمل عليهم في سبيلك، فإنك تحمل على القوي والضعيف».

(وقلدوها) الأمر بالتقليد في هاله الرواية يبين النهي عن التقليد في الرواية الأولى إنما يراد به قلادة من وتر، وأما القلادة من غير الوتر فأدنى مراتب الأمر أن يكون للاستحباب؛ لأنها من زينة الخيل، واستحسان آلة الخيل داخل في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَيِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ (٢) أي: باستحسان الخيل والمغالاة في أثمانها واستحسان آلتها.

(ولا تقلدوها الأوتار) قال الخطابي<sup>(٣)</sup>: إنما نهى عن ذلك من أجل الأجراس التي تعلق فيها عند شدة الركض. قيل الأوتار جمع وتر بكسر الواو، وهو الدم وطلب الثأر، أي: ٱجعلوا ذلك لازمًا لها لزوم القلائد للأعناق.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) الحج: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» للخطابي ٢/ ٢٤٩.

# ٥١ - باب في تَعليق الأَجْراس

٢٥٥٤ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا يَعْيَىٰ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ، عَنْ نافِع، عَنْ سالم، عَنْ أَبِي الْجَرَاحِ مَوْلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ الْجَرَاحِ مَوْلَىٰ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيها جَرَسٌ »(١).

٢٥٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهِيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهِيْلُ بْنُ أَبِي صالِح، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيها كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ » (٢).

٢٥٥٦ - حَدَّثَنا كُمَمَّدُ بْنُ رافِع، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويْس، حَدَّثَني سُليْمانُ بُنُ بِلالٍ، عَنِ العَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ النَّبِي ﷺ قالَ في الجَرَسِ: « مِزْمارُ الشَّيْطانِ » (٣).

#### \* \* \*

## باب في تعليق الأجراس

[٢٥٥٤] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيىٰ) القطان (عن عبيد الله، عن نافع، عن سالم، عن أبي الجراح) الزبير (مولىٰ أم حبيبة، عن أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلىٰ أرض الحبشة في الهجرة الثانية فولدت له حبيبة، وبها كانت تكنىٰ. (عن النبي على قال: لا تصحب الملائكة) أي: ملائكة الرحمة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٦/ ٣٢٧، والنسائي في «الكبرى» (٨٨١١)، والدارمي (٢٧١٧). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٠٢).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (Y۱۱۳).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۲۱۱۶).

والاستغفار، وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها (رفقة فيها جرس) بفتح الراء، وهو معروف، هكذا ضبطه أكثر الجمهور.

قال القاضي<sup>(۱)</sup>: وضبطناه عن أبي بحر بإسكان الراء، وهو أسم الصوت، وأصل الجرس بالإسكان الصوت الخفي.

وفيه كراهة أستصحاب الجرس في الأسفار، وسبب منافرة الملائكة للجرس أنه تشبيه بالنواقيس، أو لأنه من المعاليق المنهي عنها.

[٥٥٥] (حدثنا أحمد بن يونس) بن صالح السمان (عن زهير، حدثنا سهيل) بن [أبي صالح] (٢) ذكوان ([عن أبيه] (٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول على: لا تصحب الملائكة رفقة) بضم الراء وكسرها، والضم أشهر (فيها كلب أو جرس) فيه كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار؛ لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها أحدهما، وهلنيه الكراهة كراهة تنزيه.

وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس الكبير دون الصغير (٤). وهانده الكراهة تزول بإزالة الجرس والكلب، فلو سد الجرس حتى لم يبق له صوت هل تزول الكراهة؟

قلت: إن عللناه بأنه مزمار الشيطان فتزول بزوال الصوت، وإن

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ٦٤٢.

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (عبد الله) والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «إكمال المعلم» ٦٤١/٦، «شرح النووي على مسلم» ١٤/ ٩٥.

عللناه بأنه من المعاليق فلا ، أما إذا بطلت منفعته برضخ وغيره حتى زال (١) عن هيئته زالت الكراهة قطعًا.

ويستحب للأمير ومن في معناه أن يأمر بإزالته ويكون ذلك عند نزولهم في المبيت كما تقدم في قلادة الوتر، فإن لم يتمكن المسافر من إزالته فيستحب أن يقول: اللهم إن هذا مكروه لا أستطيع إبطاله فلا تحرمني بركة موافقة الملائكة. وينكر ذلك بقلبه ولا ينظر إلى (٢) ذلك ...

[٢٥٥٦] (حدثنا محمد بن رافع، أنبأنا أبو بكر بن أبي أويس) عبد الحميد، (حدثنا سليمان بن بلال، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي على قال) في الجرس (: مزمار الشيطان) هذا يدل على أن سبب الكراهة كونه مزمار الشيطان، وعلى هذا فعلى من سمعه أن يضع أصبعيه في أذنيه؛ لئلا يسمع، وقد صرح أصحابنا بأنه لو كان في جواره ملاه محرمة لا يمكنه إزالتها لا يلزمه النقلة، ولا يأثم بسماعها إلا عن قصد، ويأثم بالاستماع، لا أنه بالسماع من غير قصد.

<sup>(</sup>١) في (ر): زاله.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في (ر): بقلبه.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

## ٥٢ - باب في رُكُوب الجَلاَّلَةِ

٢٥٥٧ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نُهيَ عَنْ رُكُوبِ الجَلاَلَةِ (١).

٢٥٥٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَي سُرِيْجِ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الجَهْمِ، حَدَّثَنا عَمْرُو - يَعْنِي ابن أَبِي قَيْسٍ - عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيانِِّ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الجَلالَّةِ فِي الإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْها (٢).

#### \* \* \*

### باب ركوب الجلالة

بفتح الجيم وتشديد اللام، ويقال لها: الجالة، وهي التي تأكل الجلة [بفتح الجيم] (٣) وهي البعر، ثم قيل للعذرة: جلة على التشبيه.

[۲۰۰۷] (حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب) السختياني (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر قال: نُهِيَ) بضم النون وكسر الهاء (عن ركوب الجلاَّلة) فيه دليل على كراهة ركوب الدابة التي تأكل الجلة، سواء كانت ناقة أو ما في معناها إذا لم يكن بينه وبينها حائل، فإن حال بينهما حائل كسرج فلا كراهة.

ولا خلاف أن الركوب عليها ليس بحرام، سواء أصابه شيء من

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم ۲/۳۲-۳۵، والبيهقي ۹/۳۳۳. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۰۵).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

عرقها أم لا.

[٢٥٥٨] (حدثنا أحمد بن أبي سُريج) بضم المهملة (الرازي، أخبرني عبد الله بن الجهم) الرازي، صدوق (١) (حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس) الأزرق الرازي (عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يُركب عليها) والكراهة تناط بالتي أكثر أكلها العذرة، وعبارة كثير من الأئمة: ما تأكل العذرة اليابسة. والأصح أن اليبس ليس بقيد، ورواية البزار (٢) عن ابن عمر أيضًا: نهى رسول الله عن أكل لحوم الجلالة، وأن يشرب ألبانها، وأن يحمل عليها.

وإذا قلنا بكراهة الركوب دون حائل فلو علفت طاهرًا مع حبسها عن النجاسات زالت الكراهة.

قال الماوردي (٣): تعلف الإبل أربعون يومًا، والبقر ثلاثون يومًا.

وإذا قلنا بالكراهة فالمراد بالنجاسة النجاسة العينية، أما لو<sup>(1)</sup> علفت طاهرًا متنجسًا بنجاسة عارضة فلا<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: «الكاشف» ۲/ ۸۷.

<sup>(</sup>۲) «مسند البزار» (۹۸۳۹).

<sup>(</sup>٣) «الحاوي في فقه الشافعي» ٥/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

## ٥٣ - باب في الرَّجُلِ يُسَمِّي دابَّتَهُ

٢٥٥٩ - حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ميْمُونِ، عَنْ مُعاذِ قالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَىٰ حِمارٍ يُقالُ لَهُ عُفيرٌ (١).

\* \* \*

# باب في الرجل يُسمِّي دابته

[٢٥٥٩] [(حدثنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن أبي السحاق، عن عمرو بن ميمون] (٢) عن معاذ قال: كنت رِدْف) بكسر الراء وكسر الدال، قال النووي (٣): هله الرواية المشهورة، وحكي فتح الراء وكسر الدال، والردف والرديف هو الراكب خلف الراكب (رسول الله عليه).

فيه جواز ركوب رجلين على الدابة وهو محمول على طاقة الدابة، فإذا قصرت قوتها عن شيء لم يجز حمله عليها إذا كان مسرفًا في المشقة عليها، أما المشقة اليسيرة التي تستطيقها فللرجل أن يُحَمِّل دابته ومملوكه ذلك ما لم يكن إسرافًا (على حمار) فيه التواضع من وجوه: أحدها: ركوب الإمام الحمار، ثم كونه مردفًا خلفه مع جلالة قدره ومحله مع الله تعالى والخليقة، فلم يكن يرفع نفسه على أن يحمل ردفًا معه على دابته، وكان يفعل ذلك لتتأسى به أمته بعده، ولا يستنكفوا مما

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۵٦)، ومسلم (۳۰).

<sup>(</sup>٢) ليست في (ر)، ومستدركة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم» ١/ ٢٣٠.

لم يكن (١) يستنكف منه، وكونه على قطيفة غليظة تحتها إكاف، يعني: برذعة، وفي «صحيح البخاري» (٢) أن النبي على حمار عليه قطيفة أردف أسامة وراءه (يقال له عُفير) بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة.

قال النووي (٣): هذا هو الصواب المعروف في الرواية.

قال أبو عمرو ابن الصلاح: وقول القاضي عياض أنه بغين معجمة مردود عليه. (٤)

وهاذا الحمار أهداه له المقوقس مع بغلة شهباء يقال لها دلدل.

قال ابن مغلطاي في «سيرته»: وكان له حمار آخر يقال له يعفور ويقال هما واحد، قال: وله حمار آخر أعطاه سعد بن عبادة.

قال ابن الصلاح: وهذا الحمار الذي كان له يسمىٰ عفيرًا (٥)، قيل: إنه مات في حجة الوداع (٢).

وإنما سمي الحمار عفيرًا (٧) تصغير أعفر؛ لأن لونه كان أعفر، والعفرة حمرة يخالطها بياض.

وفيه تسمية الدواب والآلات؛ لأن أسم فرسه المرتجز، وناقته

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) "صحيح البخاري" (٢٩٨٧) من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم» ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) «صيانة صحيح مسلم» ص١٨٦.

<sup>(</sup>٥) في (ل)، (ر): عفير. ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) «صيانة صحيح مسلم» ص١٨٦.

<sup>(</sup>٧) في (ل)، (ر): عفير. ولعل المثبت هو الصواب.

العضباء والقصواء، ورَايته العُقاب.

وإذا كان ذلك من فعله [في أملاكه، والله ندب خلقه إلى الأستنان به فيما لم ينههم](١) فالصواب لكل من أنعم الله عليه وخوله رقيقًا أو حيوانًا من البهائم والطير وغير ذلك أن يسميه باسم، كما فعل النبي عَلَيْهُ.

واعلم أن هذا الحديث رواه مسلم (٢) بلفظه ، وزاد فيه: فقال: «يا معاذ تدري ما حق الله على العباد؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. [وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئًا »] (٣). قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا ».



<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۰)

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

# ٥٤ - باب في النَّداءِ عِنْدَ النَّفِيرِ: يا خيلَ اللهِ أَرْكَبِي

70٦٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ داؤدَ بْنِ سُفْيانَ، حَدَّثَني يَحْيَىٰ بْنُ حَسّانَ، أَخْبَرَنا سُلْيْمانُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو داؤدَ، حَدَّثَنا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَني خُبيْبُ بْنُ سُلْيْمانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلْيْمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمّا بَعْدُ فَإِنَّ لَنَّبِي عَلَيْهِ سَمَّىٰ خَيْلُنا خَيْلُ اللهِ إِذَا فَزِعْنا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَأْمُرُنا إِذَا فَزِعْنا بِالجَماعَةِ والصَّبْرِ والسَّكِينَةِ وَإِذَا قَاتَلْنا (١).

#### \* \* \*

# باب في النداء ينادي عند النفير: يا خيل الله اركبي

(عند النفير) أي: عند الخروج إلى الحرب.

والنفير: الجماعة تنهض إلى القتال وغيره.

(يا خيل الله) إضافة الخيل إلى الله تكريمًا لها وتعظيمًا، كما قال تعالى: ﴿نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾ (٢).

[۲۵٦٠] [(حدثنا محمد بن داود بن سفيان، قال: حدثني يحيى بن حسان، أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني] (٣) خبيب بن سليمان) بالمعجمة وتكرير الباء مصغر [(عن أبيه سليمان بن سمرة، عن] (٤) سمرة بن جندب) حليف الأنصار.

(أما بعد) قال أبو ٱسحاق: إذا كان الرجل في حديث وأراد أن يأتي بغيره قال: أما بعد، ولأجل حذف ما بعدها ضمت الدال بناءً، وفي

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ٧/ ٢٦٩ (٧١٠٢). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) الشمس: ١٣.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصول، ومستدرك من المطبوع. (٤) سقط من (ر).

«المحكم» (۱) أما بعد دعائي لك، وقيل: أما بعد الكلام المتقدم (فإن النبي عليه الله الله الله الكربي.

قال صاحب «الغريبين»: قوله: يا خيل الله اركبي من مختصر الكلام، أراد: يا ركاب خيل الله، فحذف اختصارًا أو اقتصارًا على علم المخاطب كما قال: «لا يفضض الله فاك»(٢)، قال: وإنما أراد: أسنانك التي في فيك، فأقام الفم مقام الأسنان (سمى) النبي عليه (خيلنا) المعدة للجهاد في سبيل الله (خيل) بالنصب قوة الله (الله).

قال ابن الأثير: كناية عن طريق النجاة، أي: هذا من باب استعارة المحسوس للمعقول أو الاستدلال بالشاهد على الغائب، فكأنه أراد بقوله: يا خيل الله، يا قوة الله؛ لأن من أراد القوة على قتال العدو ركب الخيل الفحول التي هي (٣) سبب للقوة على العدو، فمن أراد الظفر بالعدو فليستعن بقوة الله، كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مَّا الشَّطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ (٤) قال عكرمة: القوة: ذكور الخيل، ورباط الخيل: إناثها (٥). وتظهر هاذِه الاستعارة في (٦) قوله تعالى: ﴿فَقَدِ السَّمَسُكَ بِالْعُهُو الْوَتُقَى (٧)؛ لأن العروة عبارة عن الشيء الذي يستمسك به؛ لأن من أراد إمساك شيء تعلق بعروته،

<sup>(</sup>۱) «المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (٢). وتمام في «الفوائد» ٢/ ١٨٥ (١٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من (ر).(٤) الأنفال: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ٤٦١٤ (٤٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ل). (٧) البقرة: ٢٥٦.

فكذا من أراد إمساك الدين تعلق بالدلائل الدالة عليه.

(و) لزوم (الصبر) على الدين والثبات عليه فلا يدعه لشدة عارضة زائلة (و) لزوم (السكينة) وهو فعيلة من السكون وهو ضد الحركة مصدر وقع موقع الأسم نحو العزيمة والقضية (و)يأمرنا [إذا قاتلنا]<sup>(٣)</sup> بالجماعة والصبر والسكينة (إذا قاتلنا) العدو أيضًا.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٩. (٢) الصف: ٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).

# ٥٥ - باب النَّهْي عَنْ لَعْنِ البَهِيمَةِ

7071 - حَدَّثَنَا سُلِيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَهَلَّبِ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصِيْنٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَغَنَةً فَقالَ: « ما هلنِه؟ ». قالُوا: هنِه فُلانَةُ لَعَنَتْ راحِلَتَها. فَقالَ النَّبِي عَلَيْهَ: « ضَعُوا عَنْها فَإِنَّها مَلْعُونَةٌ ». فَوَضَعُوا عَنْها. قالَ عِمْرانُ: فَكَأَيْ أَنْظُرُ إليْها ناقَةً وَرُقاءً (١).

#### \* \* \*

## باب النهي عن لعن البهيمة

[٢٥٦١] (حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي الواشجي (حدثنا حماد) بن زيد (عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد (عن أبي المهلب) قيل: عمرو أسمه (عن عمران بن حصين) الخزاعي الأزدي، كنيته أبو نُجيد بضم النون وفتح الجيم مصغر.

(أن النبي ﷺ كان في سفر) وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها. هكذا رواية مسلم (٢٠) (فسمع لعنة) من المرأة (فقال: ما هلاِه؟) اُستفهام إنكار ما سمعه من اللعن.

(قالوا: فلانة) الأنصارية (لعنت راحلتها) والراحلة هي: الحيوان من الإبل ذكرًا كان أو أنثى (فقال النبي ﷺ: ضعوا عنها) أي: ما عليها ودعوها (فإنها ملعونة) وفي رواية لمسلم (٣): « لا تصحبنا ناقة عليها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٩٥).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۲۵۹۵).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٩٩٦).

لعنة ». وإنما قال هذا زجرًا لها ولغيرها، وكان سبق منه نهي عن اللعن فعوقبت بإرسال الناقة، والمراد النهي عن مصاحبة تلك الناقة في الطريق، فأما بيعها وذبحها وركوبها في غير مصاحبته وغير ذلك من التصرفات التي هي جائزة قبل ذلك، فهي باقية على الجواز؛ لأن النهي إنما ورد عن المصاحبة فيبقى الباقى كما كان.

(قال عمران:) يعني: ابن حصين (فكأني أنظر إليها) الآن تمشي في الناس ما يتعرض لها أحد، وهي (ناقة ورقاء) بالمد، أي: يخالط بياضها سواد، وقيل: هي السوداء، أو قيل: التي لونها كلون الرماد.

# ٥٦ - باب في التَّحْرِيشِ بينَ البَهائِمِ

٢٥٦٢ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، أَخْبَرَنا يَحْيَىٰ بْنُ آدَمَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ابْنِ سِياهٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى القَتَّاتِ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّحْرِيشِ بِيْنَ البَهائِمِ (١).

#### \* \* \*

# باب في التحريش بين البهائم

[۲۰۲۲] (حدثنا محمد بن العلاء) أبوكريب (ثنا يحيى بن آدم) بن سليمان (عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه) بكسر المهملة (عن الأعمش، عن أبي يحيىٰ) قيل: اسمه زاذان (القتات) بقاف ومثناة فوق مشددة، الكوفي، ثقة.

(عن مجاهد، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن التحريش) وهو: التهييج وتسليط بعض البهائم على بعض، الذكور على الإناث لتطرقها. وقوله (بين البهائم) يشمل الخيل والإبل والبقر والغنم والحمير متفقات الجنس أو مختلفاتها وغير ذلك من البهائم والدواب، ويحمل النهي على الكراهة؛ لما في ذلك من بشاعة رؤية ذلك وقبحها، ولما يؤدي إليه من إضعاف الذكر وذهاب قوته، وإن فعل ذلك صاحب الفحل ليأخذ أجرة على ضراب الفحل ونزوه كان حرامًا. وقد أختلفوا في أخذ الأجرة على ضراب الفحل؛ فمذهب الشافعي،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۷۰۸).

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٤٣).

ومالك وأحمد: حرام، وحكي عن مالك جوازه؛ لأنه عقد على منافع الفعل [ونزوه، وهاني منفعة مقصودة والماء تابع. والغالب حصوله عقب نزوه] فيكون كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي (٢). وهاذا الحديث رواه الترمذي مرفوعًا (٣) كما رواه أبو داود ورواه مرسلًا (٤) عن مجاهد قال: ويقال: إن المرسل أصح من حديث قطبة المرفوع.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المغنى» ۲/۳۰۳.

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۱۷۰۸).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٧٠٩).

## ٥٧ - باب في وَسْم الدَّوابّ

٢٥٦٣ - حَدَّثَنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زِيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَاكِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي عَيَّ بِأَخٍ لِي حِينَ وُلِدَ لِيُحَنِّكَهُ فَإِذَا هُوَ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا - مالِكِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِي عَيِّ بِأَخٍ لِي حِينَ وُلِدَ لِيُحَنِّكَهُ فَإِذَا هُوَ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا أَحْسِبُهُ قَالَ - فِي آذانِها (١).

\* \* \*

#### باب وسم الدواب

[٢٥٦٣] (حدثنا حفص بن عمر) الحوضي (حدثنا شعبة، عن هشام ابن زيد) بن أنس بن مالك (عن أنس قال: أتيت النبي على بأخ لي) أي: من أمي، وهو عبد الرحمن بن أبي طلحة، أرسلته معي أمي (حين ولد) فيه دليل على إخراج الولد إثر ولادته قبل أن يصيب لبنًا أو غيره من الطعم.

قال القرطبي<sup>(۲)</sup>: والعادة جارية عندنا بالأندلس يخرجونه يوم السابع، ثم قال: وذلك عدول عن مقتضى الحديث. (ليحنكه) بالتشديد، ويجوز بفتح التاء وكسر النون المخففة كيضرب، والتحنيك: أن يأخذ تمرة فيمضغها ويدلك بها داخل حلقه، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر لما أتت بابنها فوضعته في حجره ثم دعا بالتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله عليه (۳).

قال أصحابنا (٤): فإن لم يكن تمر فشيء آخر حلو، وفي «الرونق»

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٥٤٢)، ومسلم (٢١١٩).

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ PT3.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٩٠٩)، ومسلم (٢١٤٦).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المجموع شرح المهذب» ٨/ ٤٤٣.

يحنك بتمرة أو رطبة أو موزة فإن لم يكن فلعقة من عسل، وما لم تمسه النار أولى (فإذا هو في مِرْبَد) بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الموحدة، وهو: الموضع الذي تحبس فيه الإبل، وهو مثل الحظيرة للغنم، فقوله هنا: «في مربد» يحتمل أنه أراد الحظيرة التي للغنم، فأطلق عليها أسم المربد مجازًا لمقاربتها، ويحتمل أنه على ظاهره، وأنه أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسمها فيه.

(يَسِم) بفتح الياء وكسر السين المهملة. قال أهل اللغة (1): الوسم أثر (7) الكي، وأصل العلامة (غنمًا أحسبه) رواية مسلم (8) (قال) شعبة وأكبر علمي أنه قال: في آذانها. فيه دليل على استحباب وسم الغنم (في آذانها) وأما البقر والإبل ففي أصول أفخاذها؛ لأنه موضع صلب، قال الشافعي (3): يستحب كون مِيسَمِ الغنم ألطف من مِيسَمِ البقر ومِيسَمِ البقر والجرية هو مذهب الشافعي وجماهير العلماء (6).

وقال أبو حنيفة: مكروه؛ لأنه تعذيب ومثلة، وقد نهى عن المثلة(٦).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المحكم والمحيط الأعظم» ٨/ ٦٢٧، «القاموس المحيط» ١٥٠٦/١، «لسان العرب» ٦٣٥/١٢.

<sup>(</sup>۲) في (ر): ٱسم، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢١١٩).

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٢/ ٠٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «شرح النووي على مسلم» ٩٩/١٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «التمهيد» ١٧/ ٢٣٢، و«شرح النووي على مسلم» ١٤/ ٩٩.

# ٥٨ - باب النَّهْىٰ عَنِ الوَسْم في الوَجْهِ والضَّرْبِ في الوَجْهِ

٢٥٦٤ - حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ جابِرِ أَنَّ النَّبي عَنْ مَرَّ عَلْيُ النَّبي مَرَّ عَلَيْهِ بِحِمارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقالَ: « أَما بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ البَهِيمَةَ في وَجْهِها أَوْ ضَرَبَها في وَجْهِها ». فَنَهَىٰ عَنْ ذَلِكَ (١).

\* \* \*

# [باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه](٢)

[۲۰۹٤] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي (أخبرنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس (عن جابر: أن النبي مُر) بضم الميم (عليه بحمار قد وسم) أي: كُوي، كما في رواية ابن حبان في «صحيحه» (۳) (في وجهه) [وفيه: يفور منخره من دم.

(فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وَسَمَ البهيمة في وجهها)](٤) فيه دليل على تحريم وسم الوجه؛ لأن النبي على لعن فاعله، والنهي يقتضي التحريم، فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته، ولأنه لا حاجة إليه، فلا يجوز تعذيبه لغير فائدة (أو) لعنت من (ضربها في وجهها) قال النووي(٥): الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم من

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢١١٧) بلفظ: لعن الله.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ل)، (ر)، والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن حبان» (٣٦٢٥).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي علىٰ مسلم» ١٤/ ٩٧.

الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد؛ لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه وربما آذي بعض الحواس (فنهي عن ذلك) كله (١)، كما تقدم.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل).

# ٥٩ - باب في كَراهِيَةِ الحُمُرِ تُنْزَىٰ عَلَى الخيْلِ

٢٥٦٥ - حَدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الخَيْرِ عَنِ ابن زُريْرٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طالِبٍ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فَقَالَ عَلَيٌّ: لَوْ حَمَلْنَا الْحَمِيرَ عَلَى الخَيْلِ فَكَانَتْ لَنَا مِثْلُ هَاذِه. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الذِينَ لا يَعْلَمُونَ »(١).

#### \* \* \*

# باب في كراهية الحمر تُنزى على الخيل

الحُمُر بضم الحاء والميم جمع حمار، كما قال تعالى: ﴿كأنها حمر مستنفرة﴾(٢).

وتُنزىٰ بضم التاء وفتح الزاي، قال الأصمعي: يقال للسباع كلها سفد، وفي الحمار طرق، وفي الظلف والحافر نزى الذكر على الأنثىٰ نزوًا.

[٢٥٦٥] (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن جميل (حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب) بفتح المهملة (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني (عن ابن رُرير) بضم الزاي بعدها راء مكررة هو عبد الله الغافقي، قال ابن سعد: ثقة (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٦/ ٢٢٤، وأحمد ١/ ٧٨. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣١١).

<sup>(</sup>٢) المدثر: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) «الطبقات الكبرئ» ٧/ ٠١٠.

(عن على بن أبي طالب شه قال: أهديت) بضم الهمزة وكسر الدال (لرسول الله بغلة) البغال التي أهديت لرسول الله على ست من ست، وهم: المقوقس، وفروة بن عمير الجذامي، وابن العَلْماء صاحب أيلة، وصاحب دومة الجندل، والنجاشي، ويقال: كسرى.

(فركبها) فيه دليل على ركوب الدابة التي تهدى، ولبس الثوب، والأكل من الطعام الذي يهدى بحضرة مهديه وفي غيبته، فإن فيه تطييبًا لقلب المهدي وتألفًا له، وفيه دليل على جواز ركوب البغل واقتنائه وبيعه وشرائه. (فقال علي) الله الله الله (لو حملنا الحمير على الخيل) فيه استعمال حمل في (١) الحمير، وتقدم أنه يقال فيه: طرق ونزا (فكانت لنا) خيل (مثل) بالرفع (هاذه. فقال رسول الله عليه: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون) رواه ابن حبان (٢) في «صحيحه» (٣).

وقال: هم الذين لا يعلمون النهي عنه، أي: إنما يقول ذلك من لا سجية له في العلم لفرط غباوته.

وروى الترمذي (٤) عن ابن عباس: كان رسول الله على عبدًا مأمورًا ما أختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا (٥) نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارًا على فرس. قال: حديث حسن

<sup>(</sup>۱) في (ر): عليٰ، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۲) في (ر): ماجه، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) «صحيح ابن حبان» (٢٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٧٠١).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

صحيح. وفيه النزو.

والوجه فيه كما قال الخطابي أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها، وانقطع نماؤها، وتعطلت منافعها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والجهاد وإحراز الغنائم وأكل لحمها وغير ذلك من المنافع التي ليس في البغل شيء منها، فأحب الشارع أن يكثر نسلها ليكثر الأنتفاع (١) بها. وقيل: المراد (٢) في الحديث أختلاط ماء الخيل بماء الحمر لئلا يكون منها الحيوان المركب من نوعين مختلفين، فإن أكثر المركبات من جنسين أخبث طبعًا من أصولهما المتولد منهما وأشد شراسة وهو حيوان ليس له نسل (٣).



في (ر): الأبتداع، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٢/ ٢٥٢.

# ٦٠ - باب في رُكُوب ثَلاثَةِ عَلَىٰ دابَّةِ

7077 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ خَبُوبُ بْنُ مُوسَىٰ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَرَارِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُورِّقٍ - يَعْني العِجْليُّ - حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ٱسْتُقْبِلَ بِنَا فَأَيُّنَا ٱسْتُقْبِلَ أَوَّلاً جَعَلَهُ أَمَامَهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَهُ أَمَامَهُ فَا سُتُقْبِلَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسيْنٍ فَجَعَلَهُ خَلْفَهُ، فَدَخَلْنَا اللهَيْنَةَ وَإِنَّا لَكَذَلِكَ (١).

#### \* \* \*

## باب في ركوب ثلاثة على دابة

[٢٥٦٦] (حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، حدثنا أبو إسحاق الفَزَاري) بفتح الفاء (عن عاصم بن الأحول، عن مُورِّق) بضم الميم وتشديد الراء، ابن المشمرج أبي المعتمر (العِجْلي) بكسر المهملة وسكون الجيم (عن عبد الله بن جعفر) عبد الله صحابي، وجعفر صحابى، ابن أبى طالب.

(قال: كان رسول الله ﷺ إن قدم من سفر استُقبِل) بضم المثناة فوق وكسر الموحدة، أي: تلقي (فأينًا) أي: بصبيان أهل بيته، وفي «صحيح البخاري»(٢) عن السائب بن يزيد: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي ﷺ إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وفي «صحيح مسلم»(٣)

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲٤۲۸).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٤٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٤٢٨).

في فضائل عبد الله بن جعفر: كان رسول الله على إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته. (استقبل أولاً جعله أمامه؛) لأن السابق حاز الفضيلة فكان أحق بصدر الدابة، كما أن الحاكم إذا اُجتمع عنده خصوم يقدم حكومة من جاء أولاً، لكن بحكومة واحدة (فاستقبل بي) رواية مسلم: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه (فحملني أمامه) بفتح الهمزة أي: بين يديه كما في مسلم (۱).

(ثم أستقبل بحسن أو حسين) رواية مسلم: ثم جيء بأحد ابني فاطمة (فأردفه فحمله) رواية مسلم: فجعله (خلفه) قال البغوي (٢): فيه أن ركوب الأثنين والثلاثة الدابة جائز إذا كانت الدابة تقوى على حملهم ولا يضر بها الضرر البين.

قال ابن عمر: ما أبالي لو كنت عاشر عشرة على دابة إذا طاقتنا<sup>(٣)</sup>. قال النووي<sup>(٤)</sup>: فهانده سنة مستحبة أن تتلقى الصبيان المسافر وأن يركبهم وأن يردفهم ويلاطفهم.

(فدخلنا المدينة وإنا لكذلك) وهذا من عظيم تواضعه وكرم شمائله في دخوله المدينة بين يديه وخلفه لم ينزلهم عند رؤية الناس بل تركهم على حالهما تلطفًا بهما، وليتأسى به من يراه على تلك الحال.

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲۲۲۸). (۲) «شرح السنة» ۱۸۰/۱۱۸.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٨٩٨)، وابن الجعد في «مسنده» (٢١٥٥) كلاهما من طريق عاصم الأحول، عن عامر، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي علىٰ مسلم» ١٩٧/١٥.

# ٦١ - باب في الوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ

٢٥٦٧ - حَدَّقَنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّقَنا ابن عيّاشٍ، عَنْ يَجْيَىٰ بْنِ أَبِي عَمْرِو السّيْبانِّ، عَنِ ابن أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ إِيّاكُمْ أَنْ تَتَجُذُوا ظُهُورَ دَوابِّكُمْ مَنابِرَ ؛ فَإِنَّ اللهَ إِنَّما سَخَّرَها لَكُمْ لِتُبَلِّغَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ وَجَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَعَلَيْها فاقْضُوا حَاجَتَكُمْ ﴾ (١).

#### \* \* \*

## باب الوقوف على الدابة

[٢٥٦٧] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وسكون الجيم (حدثنا) إسماعيل (ابن عياش) بالتحتانية والمعجمة (عن يحيئ بن أبي عمرو السيباني) بفتح السين المهملة، كنيته أبو زرعة.

(عن أبي مريم، عن أبي هريرة، عن النبي على: إياي) بدل عن أهل العربية برأيا) المتكلم والغائب؛ لأن التحذير لا يكون إلا للمخاطب، ومن الشذوذ قول عمر شه وقد عن له أرنب وهو محرم وأصحابه محرمون: إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب (٢). تقديره: إياي باعدوا عن حذف الأرنب لا تحذفوه. «إياي» (٣) هو منصوب بفعل محذوف لا

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (۸٦٧)، والبيهقي ٥/ ٢٥٥. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٢).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۰/٤٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل).

يجوز إظهاره؛ لأنه قد كثر التحذير بهاذا اللفظ فجعلوه بدلًا من اللفظ بالفعل، والتزموا معه إضمار العامل، وتقديره: أحذركم، والمراد به تنبيه المخاطبين على مكروه ينبغي الأحتراز منه (أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر) وفي رواية غير أبي داود: كراسي(١). وهاذا من رفقه بالدواب المحترمة وإحسانه إليها ولا يؤذيها بطول القيام عليها وهي واقفة فيطالب به يوم القيامة.

وقال أبو الدرداء [لبعير له] (٢) عند الموت: لا تخاصمني إلى ربك فإني لم أؤذك. (٣)

وكذا لا ينام عليها فإنه يثقل بالنوم وتتأذى، لكن قد ثبت في "صحيح مسلم" أن النبي الله لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب فيها خطبته الطويلة التي من أولها: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا ... إلىٰ آخرها، وقد قال أصحابنا وغيرهم (٥): الأفضل في الوقوف بعرفة الركوب على الدابة؛ لأنه أمكن للدعاء الكثير، وقد قيل على الأفضل عملًا بالحديث.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» ٣/ ٤٣٩، والدارمي في «السنن» (٢٦٦٨)

<sup>(</sup>٢) في (ر): لنصراني.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في «الزهد» (١١٧٣)، وابن أبي الدنيا في «الورع» (١٧٩) من رواية معاوية بن قرة عن أبي الدرداء، بنحوه.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٢١٨) من حديث جابر مرفوعا.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «شرح النووي على مسلم» ٨/٨.

(فإن الله تعالى إنما سخرها لكم) وذللها للانتفاع بها و(لتبلغكم إلى بلد) بعيد قد علمتم أنكم (لم تكونوا بالغيه) بأنفسكم (إلا بشق الأنفس) بكسر الشين، وقرئ بفتحها، قيل: هما لغتان بمعنى المشقة، وقيل: بينهما فرق، والكسر معناه: يذهب نصف قوته لما يناله من الجهد والسعي لم تكونوا بالغيه بأنفسكم إلا بجهد ومشقة، فضلًا عن أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم، ويجوز أن يكون المعنى: لم تكونوا بالغيه بها(۱) إلا بشق الأنفس.

(وجعل لكم الأرض) أي: صيرها لكم وطاء تفترشونها وتقرون عليها (فعليها فاقضوا حاجاتكم)(٢) بالجمع وهو الأكثر، لا على الدواب التي تتأذى بالوقوف عليها، والظاهر أن البحر في معنى الأرض.



<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في (ر): نسخة: حاجتكم.

## ٦٢ - باب في الجَنائِب

٢٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رافِع، حَدَّثَنا ابن أَبِي فُديْكِ، حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَعْيَىٰ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : « تَكُونُ إِبِلٌ لِلشِّياطِينِ وَبُيُوتٌ لِلشِّياطِينِ وَبُيُوتٌ لِلشِّياطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُها يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ لِلشِّياطِينِ وَبُيُوتٌ لِلشِّياطِينِ فَقَدْ رَأَيْتُها يَخُرُجُ أَحَدُكُمْ بِجَنِيباتٍ مَعَهُ قَدْ أَسْمَنَها فَلا يَعْلُو بَعِيرًا مِنْها ويَمُرُّ بِأَخِيهِ قَدِ ٱنْقَطَعَ بِهِ فَلا يَحْمِلُهُ وَأَمّا بُيُوتُ الشّياطِينِ فَلَمْ أَرَها ». كَانَ سَعِيدٌ يَقُولُ: لا أَراها إِلاَّ هَذِه الأَقْفاصَ التي يَسْتُرُ النّاسُ بِالدِّيباجِ (١).

#### \* \* \*

## باب في الجنائب

الجنائب واحدها جنيبة، وهي الدابة التي تقاد مع الراكب أو مع الماشي فلا راكب عليها ولا حمل.

[٢٥٦٨] (حدثنا محمد بن رافع) بن أبي زيد (حدثنا) محمد بن إسماعيل (بن أبي فديك، حدثنا عبد الله بن أبي يحيئ) الأسلمي (عن سعيد بن أبي هند) الفزاري.

(قال أبو هريرة: قال رسول الله على تكون) أي: ستكون (إبل للشياطين) وهي التي تتخذ للفخر والخيلاء، والتي يتخذها من بطر عبثًا لا لحاجة، ونسبت إلى الشياطين؛ لأنه دعا الإنسان إلى اتخاذها فأجابه إلى ذلك وأطاعه في ذلك فكانت له.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٥٩)، والبيهقي ٥/ ٢٥٥. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٣٠٣).

قال قتادة في قوله تعالى: ﴿وَأَجَلِبُ عَلَيْهِم بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ (1): إن للشيطان خيلاً ورجالة من الجن والإنس (٢). فكل من دعاه الشيطان إلى معصية فذهب فيها راكبًا فرسًا فهو من خيله، ومن ذهب ماشيًا فهو من رجالته، ومن دعاه أن يستصحب معه جنائب تقاد من الإبل فتلك إبله، ومن دعاه إلى أستصحاب (بيوت) من خشب تستر بالحرير بطرًا وفخرًا فهي (للشياطين) الآمرين بفعلها، وهاذا كما قال على: «فراش لك وفراش لأهلك وفراش للضيف وفراش للشيطان» (٣). وهو الذي أتخذ عبثًا ليفخر به على غيره لا لحاجة، بل دعاه الشيطان إلى فعله فأجابه.

(فأما إبل الشياطين فقد) وجدت و(رأيتها) وهي: أن (يخرج أحدكم) إلى السفر (بجنيبات) يعني: من كرائم الإبل الجياد النفيسات تقاد معه بأيدي ركاب ومشاة قد أكثر لها من العلف والراحة والخدمة حتى (أسمنها) بفتح النون من السمن (فلا يعلو) صاحبها (بعيرًا منها) لاستغنائه عنها (ويمر) بتلك الجنائب (بأخيه) المؤمن الفقير أو المسكين الذي قد تعب من المشي (قد أنقطع به) بضم الهمزة والقاف (ع). أي: عجز عن السفر من نفقة ذهبت منه أو وقفت عليه راحلته، أو أتاه أمر لا يقدر على أن يتحرك معه أو يمشى (فلا يحمله)

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٦٤.

<sup>(</sup>۲) رواه الطبري في «جامع البيان» ۱۷/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) سيأتي برقم (٤١٤٢) في كتاب اللباس، باب في الفرش.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: الطاء. والمثبت هو الصواب.

علىٰ جنيبة من تلك الجنائب التي لا ينتفع بها، وقد كثر ٱستعمال هاذِه الجنائب حتىٰ صار الأمير له نحو المآت من ذلك.

(وأما بيوت الشياطين) يعني التي دعتهم الشياطين إلى فعلها فأجابوا إلى أتخاذها، قال على: (فلم أرها) وجدت، و(كان سعيد) بن أبي هند مولى سمرة بن جندب توفي بالمدينة في أول خلافة هشام بن عبد الملك، حكى المنذري<sup>(۱)</sup> عن أبي حاتم الرازي<sup>(۲)</sup>: أن سعيدًا لم يلق أبا هريرة، ثم قال: وفي كلام البخاري ما يدل على ذلك<sup>(۳)</sup>.

(يقول: لا أراها) بضم الهمزة، أي: أظنها -يعني: بيوت الشياطين (إلا هاني الأقفاص) الكبيرة التي على هيئة قفص الطير مرتفعة، وأظنها التي تسمى بالمحفة (التي يسترها الناس بالديباج) ويحفونها به كما يحف الهودج بالثياب، وهاذا من معجزاته على المعيبات، ثم وجدت بعده على الهيئة التي أخبر بها، فلله الحمد على أن جعلنا من أمته وعلى شريعته.



<sup>(</sup>۱) «مختصر سنن أبى داود» ٣/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) «المراسيل» (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٣) قال في «التاريخ الكبير» ٣/ ٥١٨: سمع ابن عباس، وعن أبي هريرة، وعن علي.

# ٦٣ - باب في سُرْعَةِ السّيْرِ والنَّهْىٰ عَنِ التَّعْرِيسِ في الطَّرِيقِ

٢٥٦٩ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنا سُهِيْلُ بْنُ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَيِهِ قالَ: ﴿ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحِصْبِ فَأَعْطُوا اللّهِ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا سَافَرْتُمُ التَّعْرِيسَ الْإِبِلَ حَقَّها، وَإِذَا سَافَرْتُمُ فِي الْجَدْبِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ، فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّعْرِيسَ فَتَنَكَّبُوا عَنِ الطَّرِيقِ ﴾ (١٠).

٢٥٧٠ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، أَخْبَرَنا هِشَامُ، عَنِ الخَسَنِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِي ﷺ نَحْوَ هذا، قالَ بَعْدَ قَوْلِهِ: « حَقَّها »: « وَلا تَعْدُوا المَنازِلَ » (٢).

#### \* \* \*

### باب في سرعة السير والنهي عن التعريس بالطريق

وهانرِه الزيادة في بعض النسخ.

[٢٥٦٩] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (أنبأنا سهيل بن أبي صالح) السمان (عن أبيه) أبي صالح (عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: إذا سافرتم في الخِصْب) بكسر الخاء، وهو كثرة العشب<sup>(٣)</sup> والمرعى، وهو ضد الجدب (فأعطوا الإبل حقها) بالقاف، ورواية مسلم<sup>(٤)</sup> بالظاء المعجمة من الأرض، ومعناهما متقارب. والمراد بالحديث الحث على الرفق بالدواب، ومراعاة مصلحتها، فإن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٩٢٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۳/ ۳۸۱، وأبو يعلىٰ (۲۲۱۹).
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۱٦).

<sup>(</sup>٣) في (ر): العيش.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٩٢٦).

سافرتم في الخصب فقللوا السير [بما ترعىٰ كالإبل](1)، واتركوها ترعىٰ في بعض النهار وفي أثناء السير، فتأخذ حقها الذي رزقه الله إياها في السير بما ترعاه من الأرض حتىٰ تأخذ منه ما يمسك قواها(٢) وترد شهوتها، ولا تعجلوا سيرها فتمنعوها المرعىٰ مع وجوده فيجتمع عليها ضعف القوىٰ مع ألم كسر شهوتها.

(وإذا سافرتم في الجدب) [بفتح الجيم] (٣) يعني: القحط (فأسرعوا السير) لتقرب مدة سفرها، فتصل المقصد وبها بقية من القوة، ولا تقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها تتعب ولا يحصل لها مرعى فتضعف وربما وقفت، وقد جاء في أول الحديث من رواية مالك في «الموطأ» (٤): «إنَّ الله رفيقٌ يحب الرفق». (فإذا أردتم التعريس) وهو النزول في أواخر الليل للنوم والراحة، هذا قول الخليل (٥) والأكثرين.

وقال أبو زيد: هو النزول أي وقت كان من ليل أو نهار (٦).

(فَتَنَكَّبُوا) بفتح التاء والنون وتشديد الكاف وضم الباء الموحدة (عن الطريق) أي: أعدلوا وأعرضوا عنها وولوها مناكبكم، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا عَرْسَتُم ﴿ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ﴾ (٧) أي: عادلون عنه، ورواية مسلم: ﴿ وَإِذَا عَرْسَتُم

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ر): قوادها.

<sup>(</sup>٣) في (ر): بكسر الميم.

<sup>(</sup>٤) «موطأ مالك» (٣٥٩٠).

<sup>(</sup>٥) «العين» ١/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «شرح النووي علىٰ مسلم» ١٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>٧) المؤمنون: ٧٤.

فاجتنبوا الطريق، فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل "(1). أي: فإن الحشرات وذوات السموم والسباع وغيرها تمشي على الطريق بالليل لسهولتها، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه وما تجد فيها من رمة ونحوها.

[۲۵۷۰] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، أخبرنا هشام، عن الحسن) البصري (عن جابر عن النبي على نحو هذا) الحديث، و(قال) فيه (بعد قوله حقها: ولا تعدوا) بفتح العين والدال المشددة، أصلها تتعدوا بتاءين فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا، هاذِه الرواية المشهورة، وروي بسكون العين وتخفيف الدال، أي: لا تجاوزوا (المنازل)(٢) إلى ما بعدها، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم ﴾ (٣)؛ فإن في المبيت في المنازل المعهودة رفق بالدواب وأمان ورفقة يسير معها، وفي مجاوزتها ضد ذلك.

قال العلماء: وإذا كانت الدابة مستأجرة فليس لأحد المتاكريين مجاوزة المنازل المعهودة، ولا مفارقة القافلة بتقدم ولا تأخر إلا برضا صاحبه. قال المنذري<sup>(1)</sup>: قال علي ابن المديني، وأبو زرعة<sup>(٥)</sup> الرازي وغيرهما: إن الحسن لم يسمع من جابر شيئًا.

#### 

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۹۲٦).

<sup>(</sup>٢) في (ر): الطريق.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٢٨.

<sup>(</sup>٤) «مختصر سنن أبي داود» ٣٩٦/٣.

<sup>(</sup>٥) في (ر): قال أبو زرعة.

## ٦٤ - باب في الدُّلْجَةِ

٢٥٧١ - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنا خالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنا أَبُو جَعْفَرِ الرّازيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الأَرْضَ تُطُوى بِاللَّيْلِ » (١٠). الأَرْضَ تُطُوى بِاللَّيْلِ » (١٠).

\* \* \*

### [باب في الدلجة]

[۲۵۷۱] (حدثنا عمرو بن علي، حدثنا خالد بن يزيد، حدثنا أبو جعفر الرازي) اسمه عيسى بن عبد الله بن ماهان (عن الربيع بن أنس) ابن مالك (عن أنس قال رسول الله على عليكم بالدُّلجة) بضم الدال وسكون اللام، وهي سير آخر الليل، فإن فيه البركة، فيه استحباب الإكثار من سير الليل.

(فإن الأرض تُطُوىٰ بالليل) ما لا تطوىٰ بالنهار، أي: ينزوي بعضها إلىٰ بعض ويدخل فيه، فيقطع المسافر من المسافة في الليل ما لا يقطعه في النهار، خصوصًا آخر الليل<sup>(۲)</sup> الذي ما فعل فيه شيء من العبادات والمباحات إلا وكانت البركة الكثيرة فيه؛ فإنه الوقت الذي ينزل الله فيه إلىٰ سماء الدنيا فيقول: من تائب.. إلىٰ آخره<sup>(۳)</sup>. [وقد قال الله

<sup>(</sup>۱) رواه ابن خزيمة (۲۵۵۵)، وأبو يعلىٰ (۳٦١٨)، والحاكم ١/ ٤٤٥. وصححه الألباني في «الصحيحة» (٦٨١).

<sup>(</sup>۲) في (ر): النهار.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى الحديث الذي رواه البخاري (١١٤٥، ٢٣٢١، ٧٤٩٤)، ومسلم (٧٥٨) عن أبي هريرة.

تعالىٰ: ﴿ فَأَسَرِ بِأَهَٰ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ ﴾ (١) أي: سر في سواد الليل إذا بقى منه قطعة] (٢).

قال ابن رواحة:

عند الصباح يحمد القوم السرىٰ وتنجلي عنا غيايات الكرىٰ

<sup>(</sup>۱) هود: ۸۱.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

# ٦٥ - باب رَبُّ الدّابَّةِ أَحَقُّ بصَدْرِها

٢٥٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الَمْوَرَيُّ، حَدَّثَني عَلِيُّ بْنُ حُسيْنٍ، حَدَّثَني أَبِي، حَدَّثَني عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرِيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرِيْدَةَ يَقُولُ: بِيْنَما رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بُرِيْدَةَ يَقُولُ: بِيْنَما رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَمْشي جاءَ رَجُلُ وَمَعَهُ حِمَارُ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ الْرَكَبْ. وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « لا ؛ أَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دابَّتِكَ مِنِي، إِلاَّ أَنْ تَجْعَلَهُ لي ». قالَ: فَإِنّ قَدْ جَعَلْتُهُ لَكَ. فَرَكِبَ(١).

# 

[۲۰۷۲] (ثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا علي بن حسين) بن واقد، (حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بريدة) بن الخصيب بن عبد الله الأسلمي (قال: سمعت أبي بريدة يقول: بينما رسول الله يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله أركب) فيه أن من كان معه فضل ظهر ووجد ماشيًا تعب أن يركبه، لاسيما إن كان أميرًا وعالمًا أو من أهل الصلاح.

(وتأخر الرجل) ليركب النبي على صدر الدابة أدبًا مع النبي وإيثارًا له (فقال رسول الله: لا) أركب على الصدر؛ لأنك (أنت أحق بصدر دابتك مني) لأنك المالك لها ولمنافعها كما أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره بالإمامة في الصلاة وإن كان ذلك الغير أفضل منه، (إلا أن تجعله لي) أي: إلا أن تجعل الصدر

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٧٧٣)، وأحمد ٥/٣٥٣.

وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣١٨): حسن صحيح.

لي، وقال محمد بن إسماعيل (١): قال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له.

ويستحب لصاحب الدابة أن يأذن لمن هو أفضل منه بالصدر (قال: فإني قد جعلته لك) إكرامًا لعظيم منزلتك والتماسًا لبركتك (فركب) على الصدر.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» قبل حديث (٥٩٦٦).

# ٦٦ - باب في الدّابَّةِ تُعَرْقَبُ في الحَرْبِ

٢٥٧٣ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدِ النُّفيليُّ، حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ إِلنُّهِ بْنِ الزُّبيْرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ؛ وَهُوَ إِسْحَاقَ، حَدَّثَني ابن عَبّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبيْرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ؛ وَهُوَ يَحْيَىٰ بْنُ عَبّادٍ - حَدَّثَني أَبِي الذي أَرْضَعَني وَهُوَ أَحَدُ بَني مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ - وَكَانَ فِي يَعْيَىٰ بْنُ عَبّادٍ - حَدَّثَني أَبِي الذي أَرْضَعَني وَهُوَ أَحَدُ بَني مُرَّةَ بْنِ عَوْفٍ - وَكَانَ فِي تِلْكَ الغَرَاةِ عَزَاةِ مُؤْتَةَ - قَالَ؛ وَالله لَكَأَيِّ أَنْظُرُ إِلَىٰ جَعْفَرٍ حِينَ ٱقْتَحَمَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ شَعْرًاءَ فَعَقَرَهَا ثُمَّ قَاتَلَ القَوْمَ حَتَّىٰ قُتِلَ (١).

قالَ أَبُو داوُدَ: هنذا الجديثُ ليْسَ بِالقَويِّ.

#### \* \* \*

# باب الدابة تُعرُقَب في الحرب

[۲۵۷۳] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي) البصري (قال: حدثنا محمد بن سلمة) بفتح المهملة واللام، الباهلي (عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (حدثني ابن عباد، عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعني) أي: رضعت من لبن زوجته (وهو أحد بني مرة بن عوف) بن سعد بن ذبيان بن بغيض (وكان في تلك الغزاة: غزوة مؤتة) بضم الميم والهمزة، وهي (٢) بأدنى البلقاء من أرض الشام، وهي في جمادى الأولى (٢) سنة ثمان.

(قال: والله لكأني أنظر إلى جعفر) بن أبي طالب (حين) التحم (٤)

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ۲/۲۰۱ (۱٤٦٢)، والحاكم ۳/۲۰۹، والبيهقي ۹/۸۷. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) و(٣) و(٤) ساقط من (ر).

القتال، وقتل زيد بن حارثة حامل راية النبي عَلَيْ ، فأخذ الراية جعفر فقاتل بها حتى إذا (١) ألجمه القتال (اقتحم) بضم الهمزة والتاء. قال شمر: يقال: تقحمت به دابته إذا ندت به فلم يضبط رأسها، وربما طرحت به في أُهْويَّة.

(عن فرس له شقراء) فيه استحباب ركوب الفرس الشقراء والقتال عليها (فعقرها) وفي رواية أبي عمر ابن عبد البر: فعرقبها حين رأى الغلبة، فيه أنه يستحب للفارس في الحرب إذا سقط عن فرسه وعلم أنه مغلوب أن يقتل فرسه بذبح أو عقر أو غير ذلك؛ لئلا يظفر به (٢) العدو فيتقوى على قتال المسلمين، وكذا إذا آغتنمنا خيولهم ولحقونا وخفنا أنهم يأخذونها ويقاتلون عليها ويشتد الأمر، فيجوز إتلافها، وجوز مالك وأبو حنيفة إتلافها بكل حال مغايظة لهم، وكرهه الشافعي لحديث: «من قتل عصفورًا فما فوقه بغير حقه سأله الله عن قتله»(٣). (ثم قاتل القوم حتى قُتل) فكان جعفر أول من عرقب فرسًا في الإسلام وقاتل.

(قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالقوي) يحتمل لأن ابن إسحاق في سنده (٤).

<sup>(</sup>١) و(٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٢/ ١٦٦، ٢١٠، والدارمي ٢/ ١٢٥٩ (٢٠٢١)، والنسائي ٧/ ٢٠٦ من حديث عبد الله بن عمرو. وصححه الحاكم في «المستدرك» ٤/ ٢٣٣، وابن الملقن في «البدر المنير» ٩/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) ليس كما قال؛ فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وقد حسن إسناده ابن حجر في «الفتح» ٧/ ٥١١.

وروي أنه أخذ اللواء بيمينه فقاتل به حتى قطعت يمينه، فأخذ الراية بيساره فقطعت يساره، فاحتضن الراية وقاتل حتى قتل رحمه الله وسنه ثلاث وثلاثون، أو أربع وثلاثون سنة، وقال رسول الله على حين قطعت يداه: «إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة »(١).

وفي البخاري<sup>(۲)</sup> عن ابن عمر أنه وقف على جعفر وهو قتيل: فعددت به خمسين من طعنة وضربة وليس شيء في دبره.

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ٣٩/٤ من حديث علي، بنحوه.

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲۲۰).

### ٦٧ - باب في السَّبْق

٢٥٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نافِع بْنِ أَبِي نافِع، عَنْ أَبِي فَافِع بَنْ أَبِي نَافِع عَنْ أَوْ في حَافِرٍ أَوْ أَيْ هُرِيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا سَبْقَ إِلاَّ في خُفِّ أَوْ في حَافِرٍ أَوْ نَصْل ﴾(١).

مُ ٢٥٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سابَقَ بيْنَ الحنيلِ التي قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الحَفْياءِ وَكانَ أَمَدُها ثَنِيَّةَ الوَداعِ، وَسابَقَ بيْنَ الحنيلِ التي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَني زُريْقٍ وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ مِمَّنْ سابَقَ بها (٢).

٢٥٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ نَبى اللهِ ﷺ كَانَ يُضَمِّرُ الخَيْلَ يُسابِقُ بِها (٣).

٢٥٧٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خالِدٍ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ، عَنْ نافِع، عَنْ الخيْلِ وَفَضَّلَ القُرَّحَ فِي الغايَةِ (٤٠). نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي ﷺ سَبَّقَ بيْنَ الخيْلِ وَفَضَّلَ القُرَّحَ فِي الغايَةِ (٤٠).

\* \* \*

## باب في السَّبْق

السبق بسكون الباء مصدر سبقه إذا تقدم عليه. قال الأزهري(٥)

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۷۰۰)، والنسائي ٦/ ٢٢٦-٢٢٧، وابن ماجه (٢٨٧٨)، وأحمد ٢/ ٢٥٦. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٨٦٨)، ومسلم (١٨٧٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٢/١٥٧، وابن حبان (٤٦٨٨)، والدارقطني ٢٩٩٧. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٢٢).

<sup>(</sup>ه) «تهذيب اللغة» ٣/ ١٧٠.

والقاضي الحسين وغيرهما: النضال في الرمي، والرهان في الخيل، والسباق يكون في الخيل والرمي. فعلى هذا الترجمة بالسبق تشمل ما في الحديث من الخف والحافر والنصل، لكن الغالب استعمال السبق في الرمي في الحيوان دون الرمي؛ لكن قوله تعالى في إخوة يوسف: في الرمي في الحيوان دون الرمي؛ كما قاله الزجاج وغيره (٢). وقد ورد في شرعنا ما قرره.

[۲۰۷٤] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) اليربوعي (حدثنا) محمد (ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع) البزاز، وثقه ابن معين (٣).

(عن أبي هريرة: قال رسول الله على المشهور، أي: لا يجوز أن يجعل المال للسابق من مال (٤)، والرواية المسهور، أي: لا يجوز أن يجعل المال للسابق من مال (٤)، والرواية الصحيحة في هذا الحديث: السبق بفتح الباء، قاله الخطابي (٥) «إلا في كذا». وروي بالتسكين وهو مصدر سبقه إذا تقدم عليه.

(إلا في خف) أراد بالخف هاهنا الإبل، أراد: في ذي خف، فحذف المضاف كما قال تعالى: ﴿وَسَّ لِ ٱلْقَرْبَيَةَ ﴾ (٢) ، وخف البعير مجمع فِرسِنه بكسر الفاء والسين، وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة، وقيل: المراد بالخف البعير، عبر عن الكل بجزئه. ويلتحق بالإبل الفيل على

<sup>(</sup>۱) يوسف: ۱۷.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «معانى القرآن» للزجاج ٣/ ٩٥، «تفسير الطبري» ١٥/ ٧٧٠.

<sup>(</sup>٣) «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (٨٥١).

<sup>(</sup>٤) بعدها بياض بالأصل، ولعلها (أوجُعْل) كما في «معالم السنن».

<sup>(</sup>٥) «معالم السنن» ٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) يوسف: ۸۲.

الأظهر؛ لأنه ذو خف، وقيل: لا يجوز المسابقة على الفيل؛ لأنه لا يصلح للكر والفر.

(أو حافر) والمراد به الخيل، أي: في ذي حافر كما تقدم، ويلحق بالخيل البغل والحمار على الأصح، والخلاف كما قال سليم (١) في «المجرد» (٢) مع العوض، فإن سابق عليهما بلا عوض جاز بلا خلاف، والمراد بالخيل كما قاله الدارمي ما يسهم له، وهو الجذع أو الثني (٣).

(أو نَصْل) والمراد به السهام، أي: عربية كانت أو عجمية، وهي النشاب كما سبق. قال الماوردي (٤): وقياسه كل سلاح فارق يد صاحبه من الحراب والمزاريق.

وأما الزيادة التي زادها غياث بن إبراهيم للمهدي حين كان يلعب بالحمام فروي له الحديث: « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ». وزاد فيه: أو جناح. فعلم المهدي ذلك منه وترك لعب الحمام بعد ذلك وأمر بذبحها، وقال: أنا حملته علىٰ ذلك (٥).

<sup>(</sup>١) في (ر): مسلم. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۲) «المجرد في فروع الشافعية» لأبي الفتح: سليم بن أيوب الرازي المتوفى: سنة ۷۶ هـ، جرده من تعليقة شيخه: أبي حامد عاريا عن الأدلة. أنظر: «كشف الظنون» ۲/ ۱۰۹۳.

<sup>(</sup>۳) انظر: «روضة الطالبين» ۱۰/ ۳۵۲.

<sup>(</sup>٤) «الحاوى» ١٨٦/١٥.

<sup>(</sup>٥) هٰذِه الزيادة موضوعة باتفاق المحدثين من وضع غياث بن إبراهيم للخليفة المهدي تقربًا إليه، وهو متروك الحديث لايكتب حديثه بحال. آنظر: «الجرح والتعديل» ٧/ ١٥، و«التاريخ الكبير» ٧/ ١٠، و«التمهيد» لابن عبد البر ١٤/ ١٤.

[۲۰۷۰] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر: أن رسول الله على سابق) وفي رواية: أجرى (١) وهو بمعناه، والمسابقة هي من العقود (٢) اللازمة بالإجازة بشروط مذكورة في كتب الفقه، وهذا الحديث أصل في المسابقة بين الخيل من حيث الجملة وهي مستحبة أو مباحة، فمذهب الشافعي وأصحابه أنها مستحبة لهذا الحديث اقتداء به على (٣).

(بين الخيل التي قد أضمرت) يقال: أضمرت وضمرت بمعنى، وهو أن تعلف حتى تسمن ثم يردها إلى القوت، وذلك في أربعين يومًا، ثم يشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة في بيتٍ كنين حتى تعرق ثم يجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري (من الحَفْياء) بحاء مهملة ثم فاء ساكنة ثم ياء مثناة تحت ثم همزة ممدودة، وحكي فيها القصر.

قال الحازمي: ويقال فيه: الحيفاء بتقديم الياء على الفاء، والمشهور الأول (٤).

(وكان أمدها) بفتح الميم وتخفيف الدال، أي: غايتها في المسابقة (إلى ثنية الوداع) بفتح الواو والثنية بفتح المثلثة بعدها نون مكسورة بعدها المثناة تحت المكسورة، قال سفيان بن عينة: سميت ثنية الوداع؛ لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. قال ابن عمر: وكنت

<sup>(</sup>١) رواها البخاري (٢٨٦٨).

<sup>(</sup>۲) في (ر): القعود. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «شرح النووي على مسلم» ١٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «شرح النووي على مسلم» ١٤/١٣.

فيمن سابق<sup>(۱)</sup>. قال سفيان: من الحفياء إلىٰ ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة أميال<sup>(۲)</sup>.

قال ابن عبد البر: الأصح أن الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة (٣)، والأظهر أن المراد بالذراع هنا هو ذراع اليد من الرجل المعتدل الخلقة. وفيه دليل على جواز تضمير الخيل والمسابقة عليها في الجملة إذا لم يكن هناك مراهنة؛ لأن ذلك كله مما ينتفع به في الحروب ويحتاج إليه.

وقال بعضهم: في سنة (وسابق بين الخيل التي لم تضمر) بإسكان الضاد (من الثنية) يعني: ثنية الوداع، وكان أمدها (إلى مسجد بني زريق) بتقديم الزاي المعجمة المضمومة وفتح الراء المهملة مصغر مثل حجير، قال سفيان: بين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل (٤).

وقال موسى بن عقبة: ميل (٥) ونحوه. وفيه دليل على قول مسجد ابن رسلان ومسجد الباشقرذي، وقد ترجم له البخاري بهاذِه الترجمة (٦).

(وإن عبد الله) بن عمر (كان ممن سابق) بين الخيل (بها) وهذا من شدة اُحتراصهم على الاُقتداء بالنبي (٢) على والتأسي به والعمل بما يعلمونه (٨).

<sup>(</sup>۱) ذكرها البخاري بعد حديث (۲۸٦۸).

<sup>(</sup>۲) رواه الحميدي في «مسنده» ۱/ ٥٥٠ (٧٠١).

<sup>(</sup>٣) «الاستذكار» ١/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) ذكرها البخاري بعد قول سفيان المتقدم.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٦) "صحيح البخاري" قبل حديث (٤٢٠) قال: باب هل يقال مسجد بني فلان؟

<sup>(</sup>v) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ر).

المعتمر) بن سليمان (عن عبيد الله) بن عبيد الله) بن عبيد الله) بن عبد الله، (عن نافع، عن ابن عمر: أن نبي الله على كان يضمر) فيه لغتان: إسكان الضاد مع تخفيف الميم، وفتحها مع تشديد الميم (الخيل) كما تقدم (يسابق عليها بها) [ليرئ أيهما أجرئ.

هذا](١) الحديث فيه دليل على أستحباب تضمير الخيل، وأما الحديث الذي قبله فيدل على أستحباب المسابقة على الخيل التي قد أضمرها غيره، وليس فيه ذكر عوض في المسابقة.

[۲۰۷۷] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عقبة بن خالد) السكوني (عن عبيد الله) بن عبد الله (عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي على سبّق) بتشديد الباء الموحدة، أي: سابق (بين الخيل) ليرىٰ أيهما أجرىٰ كما تقدم.

(وفضًل) بتشديد الضاد المعجمة (القُرّح) بضم القاف وتشديد الراء جمع قارح، ولا يقال للأنثى: قارحة. وفعل مقيس في جمع ما هو صحيح اللام على وزن فاعل نحو عادل وعدل، وصائم وصوم، وشذ في معتل اللام نحو غُزىٰ جمع غاز<sup>(۲)</sup>، وإنما يقرح ما كان من ذوات الحافر في خمس سنين، يقال: أجذع المهر وأثنى وقرح بالتشديد، ويحتمل أن تكون الراء في القرح ساكنة جمع أقرح، قال الجوهري<sup>(۳)</sup>: القرحة في وجه الفرس دون الدرهم. يعني: من البياض، والأول هو المشهور؛ لأن الغرض من المسابقة معرفة

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) في الأصلين: غازي. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح في اللغة» (١/ ٤١٨).

أسبقهما إلى الغاية المعينة، وما هو أصبر على الجري، فكان يفضل القارح على الصغير؛ لكونه أصبر منه على العمل والجري، وأسبق في (١) الوصول (إلى الغاية) المعينة التي حُدَّت لهما.

والمراد بالمفاضلة والتفضيل هو فيما يسهم له من الخيل وهو الجذع والثني والقارح، فإذا سابق بين القارح والثني والجذع فضل القارح؛ لأنه وصل إلى وقت انتهاء اشتداد قوته، فيكون أصبر وأقوى، كما يفضل بين الآدميين ابن ثلاث وثلاثين على ابن خمسة عشر سنة في الحرب؛ لكونه وصل إلى حال تناهى قوته وكمال عقله.



<sup>(</sup>١) مكانها بياض في (ل)، وأثبتناها من (ر).

# ٦٨ - باب في السَّبْقِ عَلَى الرِّجْلِ

- حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الأَنْطَاكَيُّ خَبُوبُ بْنُ مُوسَىٰ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - يَعْني: الفَزارِيَّ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّها كَانَتْ مَعَ النَّبي ﷺ في سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَىٰ رِجْلَىٰ فَلَمّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَتِي فَقَالَ: «هَلْذِه بِتِلْكَ السَّبْقَةِ » (١).

\* \* \*

### باب في السبق على الرجل

[۲۵۷۸] (حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسى، أنبأنا أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد (الفزاري) بفتح الفاء (عن هشام بن عروة، عن أبيه وعن أبي سلمة، عن عائشة أنها كانت مع النبي في سفر) فيه دليل على جواز خروج النساء مع أزواجهن.

(قالت: فسابقته) بإسكان القاف وضم التاء، نسبة الفعل إلى عائشة؛ لكونه من اللهو المباح، فلما طلبت المسابقة نزل معها إلى درجة عقلها وفعل ما أرادته، قالت (فسبقته) يومًا في العدو (على رجلي) بتشديد الياء، حين كنت خفيفة اللحم سريعة الحركة.

(فلما حملتُ اللحم) وكثر لحمي وشحمي، وثقلت عن الحركة والنشاط سابقته بعد ذلك في يوم آخر (سابقته فسبقني) في العدو، وقد استدل بهاذا الحديث على جواز المسابقة على الأقدام، ومن منع

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱۹۷۹)، وأحمد ٦/ ٣٩، ٢٦٤، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٤٢) (٨٩٤٥).

وصححه الألباني في «الإرواء» (١٥٠٢).

المسابقة على الأقدام آستدل بمفهوم الحديث المتقدم: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل »، فإن مفهوم الحصر عدم المسابقة في غير هله الثلاثة المذكورة، والجمع بين الحديثين أولى، وهو أن يحمل الحديث المتقدم على أن المسابقة بعوض لا تجوز إلا في هله الثلاثة، ويحمل هلذا الحديث على جواز المسابقة [بغير عوض. وفيه عمل بالحديثين، ويدل على ذلك أن الإجماع على جواز المسابقة](١) في غير هله الثلاثة على غير عوض.

(فقال على المرة الثانية (بتلك السبقة) في المرة الأولى، وهذا من حسن مفاكهته على لنسائه وحسن عشرته.



<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

## ٦٩ - باب في المُحَلِّلِ

٢٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا حُصِيْنُ بْنُ نُميْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ حُسِيْنِ ح، وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ العَوّامِ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ بْنُ حُسِيْنٍ - المُعْنَىٰ - وَحَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبّادُ بْنُ العَوّامِ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ بْنُ حُسِيْنٍ - المُعْنَىٰ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: « مَنْ أَدْخَلَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: « مَنْ أَدْخَلَ فَرَسَيْنِ ». يَعْني وَهُوَ لا يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ: « فَلَيْسَ بِقِمارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمارٌ » (١).

٢٥٨٠ - حَدَّثَنَا خَمُودُ بْنُ خالِدٍ، حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنادِ عَبّادٍ وَمَعْناهُ (٢).

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ مَعْمَرٌ وَشُعِيْبٌ وَعَقِيلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رِجالٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم وهنذا أَصَحُّ عِنْدَنا.

\* \* \*

### باب في المحلل

بضم الميم وكسر اللام الأولى، سمي بذلك لأن العوض يصير حلالًا به، قال القاضي في «تعليقه»: وهل المحلل لتحليل العقد والمال أو العقد دون المال وجهان.

[٢٥٧٩] (حدثنا مسدد، حدثنا حصين بن نمير) مصغر الواسطي (حدثنا سفيان بن حسين) الواسطي (وحدثنا علي بن مسلم) الطوسي (حدثنا عباد بن العوام) بن عمرو الكلاعي (حدثنا سفيان بن حسين

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۸۷۲)، وأحمد ۲/۵۰۵.

وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث السابق.

المعنى، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي المعنى، عن أدخل فرسًا بين فرسين) عند المسابقة بينهما إذا أخرج كلًّا منهما جعلًا فالداخل الثالث بفرسه بين فرسيهما يسمى دخيلًا ومحللًا (يعني:) لعل هذا من تفسير الراوي (وهو لا يؤمن) بفتح الميم، وفي رواية (۱): «لا يأمن». وكلاهما صحيحتان. (أن يسبق) بضم أوله وفتح ثالثه بهما معًا أو بأحدهما.

قال البغوي (٢): قوله: إن كان لا يؤمن أن يسبق يريد إن كان الفرس الثالث جوادًا لا يأمنان أن يسبقهما، فيذهب بالرهنين فليس بقمار. وفي بعض النسخ: «أن يَسبق» بفتح المثناة وكسر الموحدة، وهو أولى.

(فليس) ذلك (بقمار) بكسر القاف، وهو ما يتخاطر الناس عليه، قال ابن عباس (٣): كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله، فأنزل الله تحريم القمار. وإنما لا يكون قمارًا عند خوف سبق فرس الثالث؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون خاليًا عن الغنيمة أو الغرامة كما إذا سبقاه وجاءا معًا فلا يأخذ المحلل شيئًا؛ لأنه مسبوق، ولا يأخذ أحد منهما من الآخر لاستوائهما، ويحوز كل منهما ما أخرجه.

(ومن أدخل فرسًا) ثالثة (بين فرسين وقد أمن) بضم الهمزة وفتحها (أن يسبق) بفتح الياء المثناة فرسه فرسيها بأن قطع بأنه مسبوق إذ فرسه

<sup>(</sup>١) أخرجها أحمد في «المسند» ٢/ ٥٠٥، وابن ماجه (٢٨٧٦) وغيرهما.

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» ۱۰/۳۹٦.

<sup>(</sup>٣) «تفسير الطبرى» ٤/ ٣٢٤.

ليس كفؤًا لفرسيهما (فهو قمار) لأنه لا يخلو كل واحد منهما من أن يغرم أو يغنم، ويكون وجود المحلل بينهما كما لو لم يكن، وأما إذا لم يكن بينهما محلل أصلًا فهو أولى بالقمار؛ لأن كلًّا منهما يرجو المغنم ويخاف المغرم، وكما يدخل المحلل بين الفرسين يدخل بين الراميين في النضال. (وهاذا) الذي ليس بمرفوع (أصح) من المرفوع (عندنا) وهكذا رواه ابن ماجه (۱) من حديث سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وفي الحديث دليل على إباحة الحيل الشرعية، وأن بها يصير الحرام حلالًا، وهل يدخل المحلل بين لاعبي الشطرنج والنرد وغيرهما إذا كان بعوض منهما إذا قلنا بأنه مباح بلا عوض؟

<sup>(</sup>۱) «سنن ابن ماجه» (۲۸۷٦).

### ٧٠ - باب في الجَلَبِ عَلَى الخيلِ في السِّباقِ

٢٥٨١ - حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ عَبْدِ المَجِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ عَبْدِ الطَّوِيلِ، جَمِيعًا عَنِ عَنْبَسَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ، عَنْ حُميْدِ الطَّوِيلِ، جَمِيعًا عَنِ الخَسَنِ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصيْنٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ ». زادَ الحَسَنِ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصيْنٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ ». زادَ يَعْيَىٰ فِي حَدِيثِهِ: « في الرِّهانِ » (١٠).

٢٥٨٢ - حَدَّثَنا ابن المُثَنَّىٰ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ قالَ: الجَلَبُ والجَنَبُ فِي الرِّهانِ<sup>(٢)</sup>.

#### \* \* \*

### باب في الجلب على الخيل في السباق

الجَلَب بفتح الجيم واللام، قال الجوهري (٣): جلب على فرسه يجلب جلبًا إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق، وأجلب عليه مثله. قال الله تعالى: ﴿ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَلْكِ ﴾ (٤) أي: صح عليهم.

[۲۰۸۱] [(حدثنا يحيئ بن خلف، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا عنبسة. وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل عن عن عمران) قال النسائي (٢): هذا حميد الطويل، جميعًا عن الحسن، عن عمران) قال النسائي (٢): هذا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۱۲۳)، والنسائي ٦/ ۱۱۱، وأحمد ٤٢٩/٤. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٢٤).

<sup>(</sup>۲) رواه الطبراني ۱۸/ ۱٤۷ (۳۱۵)، والبيهقي ۲۱/۱۰. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۲٤).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ١/٤١١. (٤) الإسراء: ٦٤.

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل، ومستدركة من المطبوع.

<sup>(</sup>٦) «السنن» ٦/ ١١١.

هو الصواب في إسناده إلا ما روي عن حميد، عن أنس (بن حصين) الخزاعي، (عن النبي على قال: لا جلب) بفتح الجيم واللام، (ولا جَنَب) بفتح الجيم والنون. وهو خبر عن النفي، ومعناه النهي كما قيل (۱) في قوله تعالى: ﴿لا رَبُّ (۲) معناه: لا ترتابوا فيه. قال الجوهري (۳): الجلب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدق القوم في مياههم لأخذ الصدقات، ولكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه. فالمعنى على هذا أنه لا يجوز للساعي أن يأمر أصحاب المواشي أن يجلبوا مواشيهم إليه، ويجمعوها ليأخذ الصدقة منهم؛ بل يأخذها عند الماء إذا وردت الماشية إليه، وإن لم ترده فعند بيوت أهلها، وإلا فعند مضيق ويقف المالك من جانب والساعي من آخر.

والجنب في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى موضع الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تُجْنَبَ إليه، وقيل: أن يَجْنُب رب المال بماله، أي: يبعده فيحتاج العامل إلى الإبعاد في طلبه، قاله أبو السعادات(٤).

(زاد يحييٰ) قال المنذري: هو يحييٰ بن خلف شيخه رضي الله عنهما (في حديثه) يعني: لا جلب ولا جنب. [(في الرهان)](٥).

[۲۰۸۲] (حدثنا) محمد (ابن المثنىٰ) العنزي، (حدثنا عبد الأعلىٰ) بن عبد الأعلىٰ، (عن سعيد) بن أبى عروبة، (عن قتادة: الجلب

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر). (٢) البقرة: ٢.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح في اللغة» ١/٥١١.

<sup>(</sup>٤) هو ابن الأثير في كتابه «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١٩١١.

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل، ومستدركة من المطبوع.

والجنب في الرهان) وهذا التفسير هو الصحيح، لما روي عن ابن عباس، عن النبي على النبي على أنه قال: «من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا »(١). ذكره ابن قدامة (٢). وروى الترمذي هذا الحديث في النكاح (٣) بزيادة، فقال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن أنتهب نهبة فليس منا ». ورواه ابن ماجه في الفتن (٤).

والجَنب بالتحريك ومعناه أن الفارسين إذا أرسلا فرسيهما لم يجز لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرسًا لا راكب عليه؛ يتحول عليه قبل الغاية لكونه أقل كلالاً وإعياء. قال ابن المنذر<sup>(0)</sup>: كذا قيل، ولا أحسب هذا يصح؛ لأن الفرس التي يسابق عليها لا بد من تعيينها، فإن كانت التي يتحول عنها فما حصل السبق بها وإن كانت التي يتحول إليها فما حصلت المسابقة عليها في جميع الجلبة، ومن شرط السباق ذلك؛ ولأن المقصود معرفة عدو الفرس في الجلبة كلها، فمتىٰ كان إنما يركبه في آخر الجلبة فما حصل المقصود، وأما الجلب فهو أن يتبع الرجل فرسه فرسًا يركض خلفه بها ويجلب عليه ويصيح وراءه يستحثه بذلك على العدو كهذا فسره مالك هذا.

#### 

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى في «مسنده» (٢٤١٣)، قال ابن حجر في «إتحاف الخيرة المهرة» ٥/ ١١٢: له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، رواه أحمد في «المسند» ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۱۳/۲۳۳.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١١٢٣)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (٣٩٣٧) مختصرًا. (٥) «الأوسط» ٦/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٦) آنظر: «التمهيد» ١٤/ ٩١.

# ٧١ - باب في السّيْفِ يُحَلَّىٰ

٢٥٨٣- حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنْ أَنَس قالَ: كانَتْ قَبِيعَةُ سيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِضَّةً (١).

ُ ٢٥٨٤ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَني أَبِي، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ سيْفِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِضَّةً. قالَ قَتادَةُ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا تابَعَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ (٢).

٢٥٨٥ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَني يَحْيَىٰ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو غَسّانَ العَنْبَرِيُّ، عَنْ عُنْ عُنْ عُنْ الْفِي عَنْ الْفَيْبَرِيُّ، عَنْ عُنْمانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: كانَتْ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ (٣).

قالَ أَبُو داوُدَ: أَقُوىٰ هنِه الأحادِيثِ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ والباقِيَةُ ضعافٌ.

#### \* \* \*

# باب في السيف يُحلَّى

بتشديد اللام، أي: يجعل لها حليًا، والأصل في الحلي للمرأة. [٢٥٨٣] (حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا

قتادة، عن أنس: كانت قبيعة) قال الجوهري<sup>(٤)</sup>: قبيعة السيف ما علىٰ طرف مقبضه من فضة أو حديد (سيف النبي ﷺ من فضة) هذا مما

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۲۹۱)، والنسائي ۱۲۹۸. وصححه الألباني في «الإرواء» (۸۲۲).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۸/ ۲۱۹.وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۲۷): إسناده مرسل صحيح.

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث رقم (٢٥٨٣).

<sup>(</sup>٤) «الصحاح في اللغة» ٣/ ٣٩٥.

يستدل به على جواز تحلية آلة الحرب كالسيف، والرمح، والمنطقة التي يشد بها الرجل وسطه، وأطراف السهام، وسكين الحرب، والخنجر، والدرع، والخوذة، والترس، وما في معناها إرهابًا للعدو. وأما سكين الخدمة وسكين المقلمة فالأصح تحريم تحليتها بالفضة على الرجال وغيرهم، وفي بعض نسخ أبي داود: (حديث سعيد بن أبي الحسن) واسمه يسار تابعي (أقوى الأحاديث، والباقي كلها ضعاف).

[۲۰۸٤] (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام) بن عبد الله الدستوائي، (حدثنيه أبي، عن قتادة قال: كانت قبيعة سيف<sup>(۱)</sup> رسول الله فضة) ورواية سعيد بن أبي الحسن رواها الترمذي أيضًا وقال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، عن قتادة، عن أنس قال<sup>(۲)</sup>: كانت قبيعة سيف رسول الله على من فضة. ثم قال: حديث حسن غريب<sup>(۳)</sup>.

[۲۰۸۰] [حدثنا محمد بن بشار حدثني يحيىٰ بن كثير أبو غسان العنبریٰ] (٤) عن عثمان بن سعد) وثقه أبو نعيم، قال المنذري (٥): هو أبو بكر التميمي البصري الكاتب، تكلم فيه غير واحد.

(عن أنس قال: كانت قبيعة سيف النبي عليه فضة) قال في «الذخائر»:

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٦٩١).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، ومستدركة من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) «مختصر سنن أبى داود» ٣/ ٤٠٤.

تحلية سيف من لا يجاهد كما يشاهد في زماننا فحرام، فإن صح تخصيص تحلية سيف المجاهد فيحمل (١) على من عزم على الجهاد أو من يتصور منه الجهاد من المرتزقة والآحاد، أما من لا يتصور منه الجهاد لهرم شديد أو زمانة فالتجويز لمثله بعيد (٢).

(١) في (ل): فيحتمل.

(۲) انظر: «مغنى المحتاج» ۲/ ۹۸.

# ٧٢ - باب في النَّبْلِ يُدْخَلُ بِهِ المَسْجِدُ

٢٥٨٦ - حَدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ رَجُلاً كانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي المَسْجِدِ أَنْ لا يَمُرَّ بِها إِلاَّ وَهُوَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً كانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي المَسْجِدِ أَنْ لا يَمُرَّ بِها إِلاَّ وَهُوَ آخِذُ بِنُصُولِها (١).

٢٥٨٧ - حَدَّثَنا نَحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ بُرِيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ، عَنِ النَّبِي ﷺ قالَ: « إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنا أَوْ في سُوقِنا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكُ عَلَىٰ نِصالِها ».

أَوْ قالَ: « فَلْيَقْبِضْ كَفَّهُ ». أَوْ قالَ: « فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ المُسْلِمِينَ »(٢).

#### \* \* \*

### باب في النبل يدخل به المسجد

تقدم أن النبل هو: العربي، والنشاب: لما قوسه فارسي.

[۲۰۸٦] (حدثنا قتيبة بن سعيد) البلخي، (حدثنا الليث، عن أبي الزبير) محمد بن مسلم التدرسي، (عن جابر، عن رسول الله على أنه أمر رجلاً كان يتصدق بالنبل) فيه فضيلة التصدق بالسهام والقسي والرماح وما في معناها من آلات السلاح للمجاهدين. (في المسجد) فيه جواز الصدقة في المسجد حتى في مسجد رسول الله على المسجد على في مسجد رسول الله على المسجد على في مسجد رسول الله المسجد على في مسجد رسول الله المسجد المسجد على في مسجد رسول الله المسجد الم

قال القرطبي (٣): أن سائلًا سأل في مسجد رسول الله ﷺ فلم يعطه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥١)، ومسلم (٢٦١٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٥٢)، ومسلم (٢٦١٥).

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» ٦/ ٢٢١.

أحد شيئًا، وكان علي في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم، فأشار إلى السائل حتى أخذه منه، فأنزل الله تعالى: ﴿اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤتُونَ الزَّكَاةَ السائل حتى المسجد (ألا يمر وهُمُ رَكِعُونَ﴾ (١)، وفيه دليل على إدخال آلة السلاح في المسجد (ألا يمر بها) فيه جواز المرور في المسجد لغير الصلاة وحمل السلاح فيه، وفيه فضيلة التصدق بآلة الجهاد (إلا وهو آخذ بنصولها) جمع نصل، ويجمع على نصال أيضًا، والنصل: حديدة السهم التي تدخل في آخر السهم. وفي رواية البخاري (٢): فليأخذ على نصالها. يعني: لئلا يجرح أحدًا، وهأذا يرجح ما ذهب إليه مالك من سد الذرائع، وفيه أن ما (٣) فيه مصلحة محققة لا تترك لمفسدة غير محققة، فإن الصدقة محقق فضلها، والجرح بالنبل غير محقق.

[۲۰۸۷] (حدثنا محمد بن العلاء) أبو<sup>(٤)</sup> كريب الهمداني (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن بريد) بضم الموحدة مصغر (عن أبي بردة، عن أبي موسى) عبد الله بن قيس (عن النبي على قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا) لعل المراد به في مسجد المؤمنين، ولا يختص هذا الإذن بمسجد النبي على الكن ترك هذا الأدب فيه أولى من غيره لفضيلته،

<sup>(</sup>۱) المائدة: ٥٥، والأثر رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ٤/ ١١٦٢ عن سلمة بن كهيل قال: تصدق عليٌ بخاتمه وهو راكع فنزلت. ورواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٢٠١) عن عيسىٰ بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده وفيه قدر مرفوع إلى النبي عليه.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٧٠٧٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٤) في (ر): ابن. وكلاهما صحيح فهو أبو كريب وابن كريب.

وكذا المسجد الأقصى أولى بالترك من غيره من المساجد ويدل على أن هاذا لا يختص بمسجد النبي على الرواية المتقدمة، ورواية مسلم (٢): «إذا مر أحدكم بمجلس أو سوق ». ولم يقل: سوقنا كما لا يختص بسوق المدينة، قوله: (أو في سوقنا) وكذا لا يختص بالمسجد والسوق، وإنما ذكر المسجد لحرمته والسوق لكثرة المارين فيه، بل يجري هاذا في المجالس التي يتخذ فيها، كما في مسلم ذكر المجلس، وكذا يجري في الطرق المسلوكة وغيرها من الأماكن.

(ومعه نبل) فيه جواز الدخول إلى المسجد بالسلاح وحمله فيه والمرور به في المسجد والسوق والطريق وغيرها (فليمسك) بضم الياء (على نصالها) جمع نصل كما تقدم، (أو قال) هذا شك من الراوي (فليقبض كفه) [عليها<sup>(۳)</sup> (أو قال:) الراوي<sup>(3)</sup> (فليقبض بكفه)]<sup>(٥)</sup> بزيادة الباء، وهذا من شدة اعتنائهم على ضبط الألفاظ، وفيه دليل لمن يقول: لا يجوز رواية الحديث بالمعنى؛ إذ لو جاز بالمعنى لما ادعاه هذا اللفظ الذي هو بمعناه (أن تصيب) بنصلها (أحدًا من المسلمين) هذا هو علة للأدب المذكور وهو الإمساك بنصالها [عند إرادة المرور بين الناس، وفي رواية للبخاري في كتاب الصلاة (٢٠):

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۲٦١٥).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٤٥٢).

«فيأخذ بنصالها] (١) لا يعقر بكفه مسلمًا»، وفيه تقديم وتأخير تقديره: فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلمًا أي: لا يجرح به أحدًا من المسلمين.

قال النووي<sup>(۲)</sup>: فيه اجتناب كل ما يخاف به ضرر. يعني: على المسلمين إذا مر بينهم في سوق أو غيره لا سيما المسجد، وفي رواية ابن ماجه<sup>(۳)</sup>: لا يشهر فيه سلاح ولا يقتص فيه من أحد، وفي رواية الطبراني<sup>(٤)</sup>: لا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد، وأنبض القوس بضاد معجمة إذا حرك وترها لترن.



<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي علىٰ مسلم» ١٦٩/١٦.

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٧٤٨).

<sup>(</sup>٤) لم أجدها عند الطبراني، وهي نفس رواية ابن ماجه السابقة.

# ٧٣ - باب في النَّهٰي أَنْ يُتَعاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً

٢٥٨٨ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمَّادُ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جابِرِ أَنَّ النَّبِي ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُتَعاطَى السّيْفُ مَسْلُولاً (١٠).

#### \* \* \*

## باب النهي عن السيف يتعاطى مسلولًا

[۲۰۸۸] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي، (حدثنا حماد) بن سلمة، (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم، (عن جابر: أن النبي على نهي أن يتعاطى السيف مسلولاً) رواية الترمذي بهذا اللفظ، وقال: حديث حسن غريب<sup>(۲)</sup>. يقال: تعاطيت السيف إذا تناولته. قال الله تعالى: «تعاطى فعقر» أي: تناول الناقة بسيفه فعقرها. وهذا فيه كراهة تناول السيف مسلولاً؛ لأن المتناول قد يخطئ في تناوله فتنجرح يده أو شيء من جسده فيتأذى بذلك ويحصل الفساد.

وفي معنى السيف السكين، فلا يرميها إليه والحد من جهته، والإذن في تناولها أن يمسك النصل المحدد في يده من جهة قفاه ويجعل المقبض إلىٰ جهته ليتناولها بالنصاب.

#### 

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۱٦۳)، وأحمد ٣/ ٢٠٠٠.
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٣١).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۲۱۶۳).

<sup>(</sup>٣) القمر: ٢٩.

# ٧٤ - باب في النَّهْىٰ أَنْ يُقَدَّ السِّيْرُ بِيْنَ أُصْبُعيْنِ

٢٥٨٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا قُرِيْشُ بْنُ أَنَسٍ، حَدَّثَنا أَشْعَثُ، عَنِ الْخَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَىٰ أَنْ يُقَدَّ السّيْرُ بيْنَ أُصْبُعيْنِ (١).

#### \* \* \*

# باب النهي أن يُقدُّ السير بين أصبعين

[٢٥٨٩] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا قريش بن أنس) بفتح القاف وكسر الراء<sup>(٢)</sup>، روي له في الصحيحين، (حدثنا أشعث) بن سوار الكندي، أخرج له مسلم في المتابعات. (عن الحسن) وهو البصري، (عن سمرة) قال المنذري<sup>(٣)</sup>: قد أختلف في سماع الحسن من سمرة.

(أن رسول الله ﷺ نهىٰ أن يُقدَّ) أي: يقطع الجلد ويشق (السير) طولًا (بين أصبعين) وفي الحديث: كان علي إذا تطاول قدّ وإذا تقاصر قطّ. أي: إذا تطاول في الحرب علىٰ عدوه قطعه طولًا، وإذا قصر عنه قطعه

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ۱۹۷۷ (۲۹۱۰)، والحاكم ١٨١/٤. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، وقد ترجم له الأمير ابن ماكولا في «الإكمال» ٦/ ٤٩٧ فيمن أسمه قريش بضم القاف وفتح الراء، وكذا هو ضبطه في «الصحيح» (طبعة طوق النجاة) ٧/ ٨٥ (٤٧٢م).

<sup>(</sup>٣) «مختصر سنن أبى داود» ٣/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه مسندًا، وذكره الفيروزأبادي في تفسيره «بصائر ذوي التمييز» ٤/ ٢٤٠، وابن والخطابي في «غريب الحديث» ٢/ ١٥٢، والزمخشري في «الفائق» ٣/ ١٦٦، وابن الأثير كما سيأتي.

عرضًا كما يقط القلم. قال في «النهاية»(١): سبب النهي لئلا يعقر الحديد يده وهو شبيه بما قبله أن يتعاطى السيف مسلولًا. يعني: لغير حاجة.

<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٤٠/٤.

# ٧٥ - باب في لُنسِ الدُّرُوعِ

٢٥٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ قالَ: حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ خُصِيْفَةَ يَذْكُرُ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمّاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ظاهَرَ يُومَى اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمّاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ظاهَرَ يَوْمُ أُحُدٍ بِيْنَ دِرْعِيْنِ أَوْ لَبِسَ دِرْعِيْنِ (١).

#### \* \* \*

### باب في لبس الدروع

الدروع جمع درع ودرع الحديد مؤنثة، وكذا درع المرأة وهو قميصها.

[۲**۰۹۰**] (حدثنا مسدد، عن سفيان) بن عيينة. في رواية ابن ماجه في الجهاد (۲): سفيان بن عيينة، عن يزيد بن خصيفة.

(عن يزيد) بن عبد الله (بن خُصيفة) بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة الكندي، (عن السائب بن يزيد) الكندي، حج به أبوه مع النبي على عجة الوداع وهو ابن سبع سنين.

(عن رجل قد سماه أن رسول الله على ظاهر) بفتح الهاء (يوم أحد بين درعين) قال صاحب «المطالع» و«المشارق»(٣): أي: لبس درعًا فوق

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلىٰ (۲۰۹)، (۲۰۰)، وابن قانع في «معجم الصحابة» ۲/ ۳۹، ۳/ ۲۰-۲۲، والبيهقي ۹/ ۶۲. وفي بعض الروايات بزيادة: طلحة بن عبيد الله. ورواه ابن ماجه (۲۸۰٦)، وأحمد ۳/ ٤٤٩، عن السائب مرفوعا، دون ذكر الرجل. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۳۲).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (۲۸۰٦).

<sup>(</sup>٣) «المطالع» ٣/ ٢٣-٢٤، «المشارق» ١/ ٢٥٦، ١/ ٣٣٠.

أخرى. وقيل: طارق بينهما، أي: جعل ظهر أحدهما لظهر الأخرى، وقيل: عاون والظهير: المعين، أي: قوى إحداهما بالأخرى زيادة في التقوي والتوقي، قال الله تعالى: ﴿وَظَهَرُواْ عَلَى إِخْرَاحِكُمْ ﴾ (١) أي: أعانوا، (أو) هاذا شك من الراوي.

(لبس درعين) ورواية الترمذي: كان على النبي [ الله درعان يوم أحد (٢). وفي رواية: قد ظاهر بينهما، وهذا يدل على تأكيد الحذر والتأهب من العدو بكثرة السلاح ولبس بعضه فوق بعض، وترك التفريط في أمرهم؛ فإن الجيش ما يصاب غالبًا إلا من تفريط، وهذا قبل نزول قول الله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴿ وَاللّهُ وَعَلَمُ لَا مِن تعالَى الله على تعالى الله تعالى الله العدو بما يكون سببًا للسلامة وبلاغًا لدار الكرامة.



<sup>(</sup>١) الممتحنة: ٩.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۳۷۳۸).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٦٧.

# ٧٦ - باب في الرّاياتِ والأَلُويَةِ

٢٥٩١ - حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنا ابن أَبِي زائِدَةَ، أَخْبَرَنا أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفي، حَدَّثَني يُونُسُ بْنُ عُبيْدٍ - رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ مَوْلَىٰ نَحَمَّدِ بْنِ القاسِمِ - وَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ مَوْلَىٰ نَحَمَّدُ بْنِ القاسِمِ إِلَى البَراءِ بْنِ عازِبٍ يَسْأَلُهُ، عَنْ رايَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا كَانَتْ فَقالَ: كَانَتْ سَوْداءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ (١).
 كانَتْ فَقالَ: كانَتْ سَوْداءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ (١).

٢٥٩٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ المُرْوَزِيُّ - وَهُوَ ابن رَاهَوِيْهِ - حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ ابْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبي ابْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبي النَّبيُ أَنَّهُ كَانَ لِواؤُهُ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ أَبْيَضَ (٢).

٢٥٩٣ - حَدَّثَنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم، حَدَّثَنا سَلْمُ بْنُ قُتيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِماكِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قالَ: رَأَيْتُ رايَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَفْراء (٣).

#### \* \* \*

## باب في الرايات والألوية

قال صاحب «المطالع» وغيره: اللواء راية لا يحملها إلا صاحب جيش الحرب أو<sup>(٤)</sup> صاحب دعوة الجيش والناس له تبع.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٦٨٠)، وأحمد ٤/ ٢٩٧، والنسائي في «الكبرىٰ» (٨٦٠٦). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٣٣): حديث صحيح دون قوله: مربعة.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۲۷۹)، والنسائي ٥/ ٢٠٠، وابن ماجه (۲۸۱۷). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۳٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٦/٣٦٣.وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) في (ر): و. وانظر: «مطالع الأنوار» بتحقيقنا ٣/ ٤٦٤.

وأما الرايات فجمع راية. قال الجوهري<sup>(۱)</sup> وغيره: الراية: العلم. ويسمى به لأن به يعرف مقدم الجيش وجوانبه [ويشتهر به]<sup>(۲)</sup>، وقيل: الراية هي اللواء، فيكون على هذا من المترادف.

[۲۰۹۱] (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا) يحيى (ابن أبي زائدة، أنبأنا أبو يعقوب) قال الترمذي (٢): آسمه إسحاق بن إبراهيم. قال ابن عدي الجرجاني: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه (٤). الثقفي. (حدثنا يونس بن عبيد) مولى عبد القيس، وثقه ابن حبان (٥).

(مولى محمد بن القاسم قال: بعثني محمد بن القاسم الثقفي إلى البراء ابن عازب) الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنهما (فسأله عن راية رسول الله عليه) فيه فضيلة السؤال عن أحوال النبي عليه وآلاته ليتأسى به فيها (ما كانت؟ قالت: كانت سوداء مربعة) السائل: يونس بن عبيد. لفظة: «كان» تدل على أن استعمال الراية من سنته المعهودة التي يستعملها في حروبه فينبغى أن يسار بسيرته ويستن بها.

قال المهلب: وفي حديث الزبير أن الراية لا يركزها حاملها إلا بإذن الإمام؛ لأنها علامة على مكانه فلا يتصرف فيها إلا بأمره (٢).

وفيه أن الأفضل أن تكون خرقتها مربعة متساوية الجهات، وينبغي أن تكون هكذا الأعلام التي على المنابر (من نمرة) بفتح النون وكسر الميم، أي: من صوف مخطط، سميت بذلك لأنها تشبه النمر بالسواد الذي فيه،

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ٦/٤١٢.

<sup>(</sup>۲) في (ر): ويستر حربه. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» ١٩٦/٤. (٤) الكامل لابن عدي ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) «الثقات» لابن حبان ٥/ ٥٥٤. (٦) أنظر: «فتح الباري» ٦/ ١٢٧.

وجاء عنه الكلي أنه كانت رايته سوداء من مرط لعائشة مرحل (١). بالحاء المهملة، أي: موشى، سمى مرحلًا؛ لأن فيه تصاوير الرحال.

[۲۰۹۲] (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي (المروزي وهو ابن راهويه) بضم الهاء وإسكان الواو، حافظ مجتهد، قرين أحمد ابن حنبل، (حدثنا يحيئ بن آدم، حدثنا شريك) يحتمل أنه النخعي أو ابن أبي نمر، وكل ثقة. (عن عمار الدُّهني) بضم الدال المشددة، قال الترمذي(۲): هو ثقة عن أهل الحديث، ودُهن بطن من بجيلة.

(عن جابر يرفعه إلى النبي على أنه كان لواؤه يوم دخل مكة أبيض) كان مع سعد بن عبادة فجعله بيد قيس ابنه، ورأى رسول الله على أن اللواء لم يخرج عنه إذ صار إلى ابنه قيس وقد روي أن النبي على أعطى الراية للزبير إذ نزعها من سعد (٣). وكان اللواء أبيض (٤) مربعًا، قال البخاري: هذا الحديث هو حديث دخل مكة وعليه عمامة سوداء.

[٢٥٩٣] ([حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، عن شعبة عن] (٥) عن سماك) وهو ابن حرب، (عن رجل من قومه، عن آخر منهم قال: رأيت راية رسول الله ﷺ صفراء) يعني: في بعض غزواته.

#### 

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۸/ ۱۵۹ (٣٤٢٨٩) عن عمرة مرسلا.

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» ۱۹٦/٤.

<sup>(</sup>٣) رواه الفاكهي في «أخبار مكة» ٥/ ٢٠٠ (١٧٧)، وأبو يعلىٰ ٢/ ٤٤ (٦٨٤)، وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء الراشدين» ٢/ ٤٤ (٦٨٤). قال الهيثمي ٦/ ١٦٩: رواه أبو يعلىٰ، وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤) مكانها بياض في (ل) وأثبتناها من (ر).

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصول، ومستدركة من المطبوع.

## ٧٧ - باب في الانتصار بِرَدْلِ الخيلِ والضَّعَفَةِ

٢٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ الْحِرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا ابن جابِرٍ، عَنْ زيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ الفَزَارِيِّ، عَنْ جُبيْرِ بْنِ نُفيرٍ الْحَضْرَميِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الدَّرْداءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « ابْغُوني الضَّعَفاءَ فَإِنَّما تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفاءً فَإِنَّما تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفاءً كَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قالَ أَبُو داوُدَ: زيْدُ بْنُ أَرْطاةَ أَخُو عَديِّ بْنِ أَرْطاةَ.

\* \* \*

# باب في الانتصار<sup>(۲)</sup> برذل الخيل والضعفة<sup>(۳)</sup>

برذل بضم الراء والذال، أي: يصير خيله على حالة الأراذل من الخيل وعلى حالة الضعفاء، يقال: أقهر الرجل: إذا صيره على حالة القهر، وأذله: صيره على هيئة الذل، وفي بعض النسخ: باب في الأنتصار برذل الخيل بكسر باء الجر وفتح الراء من رذل والرذل (1) بالذال المعجمة: الدون الخسيس (٥)، وقد رذُل الفرس وغيره بضم الذال رذالة ورذولة فهو رذل.

[٢٥٩٤] (حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: حدثنا الوليد، حدثنا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۷۰۲)، والنسائي ۲/ ٤٥، وأحمد ٥/ ١٩٨. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷۷۹).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: الإمام وأثبتناها كما في «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٣) في (ر): والضعفاء.

<sup>(</sup>٤) في (ر): وارتذل.

<sup>(</sup>ه) مكررة في: (ل).

ابن جابر، عن زيد بن أرطاة الفزاري، عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء) عويمر بن عامر الأنصاري.

(يقول: سمعت رسول الله على يقول: أبغوني) بهمزة وصل مكسورة الأنه من فعل ثلاثي، أي: أطلبوا لي (الضعفاء) يعني: صعاليك المسلمين أستعين بهم وأسير معهم، قال الله تعالى: ﴿يَبُغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ﴾(١) أي: يطلبون لكم ما يشق عليكم، فإذا قلت: أبغني بقطع الهمزة، فمعناه: أعني على الطلب، وأصل البغاء الطلب، ومنه (٢) الباغية الأنها تطلب الفساد، وبوب البخاري على هذا الحديث (٣): باب من أستعان بالضعفاء والصالحين، وبوب الترمذي (٤): باب الأستفتاح بصعاليك بالضعفاء والصالحين، وبوب الترمذي (٤): باب الأستفتاح بصعاليك أن له فضلًا على من دونه فقال رسول الله على " هل تنصرون وترزقون أن له فضلًا على من دونه فقال رسول الله على الفظه عن سعد أنه ظن أن له فضلًا على من دونه من أصحاب النبي على فقال نبي الله ظن أن له فضلًا على من دونه من أصحاب النبي على فقال نبي الله ظن أن له فضلًا على من دونه من أصحاب النبي الله فقال نبي الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله الله الله المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله المناه الله المناه المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه ال

ومعنى الحديث على ما بوب عليه أبو داود وغيره: أن النبي عليه كان إذا حصل على العسكر خوف يقول: «أطلبوا لي صعاليك المسلمين

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) في (ر): منها.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» ٣٦/٤.

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» ٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٢٨٩٦).

<sup>(</sup>٦) «سنن النسائي» ٦/ ٤٥.

أستعين وأستنصر بهم على العدو»، وكذلك إذا سار يقول: أطلبوا ركاب<sup>(۱)</sup> أراذل الخيل وضعفاء المشاة أسير معهم وأرفق بهم وأمشي معهم<sup>(۲)</sup> على سير أضعفهم لقوله: (فإنما ترزقون) ما تنتفعون به (وتنصرون) على عدوكم (بضعفائكم) يعني: بالصعاليك من المسلمين.

(قال أبو داود: زيد بن أرطاة أخو عدي بن أرطاة) وفيه دليل على أن الأمير يستحب له أن يفعل ذلك بالجيش لئلا يشق عليهم في السفر إذا لم تدع حاجة إلى جد السير، وكذلك آحاد الجيش إذا رأى رجلًا قد أصيب فرسه ومعه فضل استحب له حمله ولم يجب فإن خاف تلف الآدمي فقد يجب عليه بذل فضل مركوبه كما تقدم ليحيي به صاحبه، كما يجب عليه بذل فضل المضطر إليه وتخليصه من العدم.

<sup>(</sup>۱) في (ر): رقاب، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

## ٧٨ - باب في الرَّجُلِ يُنادي بِالشَّعارِ

٢٥٩٥ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هارُونَ، عَنِ الْحَجّاجِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قالَ؛ كانَ شِعارُ اللهاجِرِينَ عَبْدُ اللهِ وَشِعارُ اللهَاجِرِينَ عَبْدُ اللهِ وَشِعارُ اللهَاجِرِينَ عَبْدُ اللهِ وَشِعارُ اللهَاجِرِينَ عَبْدُ اللهِ وَشِعارُ اللهَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١).

٢٥٩٦ - حَدَّثَنا هَنّادُ، عَنِ ابن الْبارَكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ، عَنْ إِياسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْنا مَعَ أَبِي بَكْرٍ ﷺ زَمَنَ النَّبِي ﷺ فَكَانَ شِعارُنا أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ (٢).

٢٥٩٧ - حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ الْمَهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، قالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنْ بُيَّتُمْ فَلْيَكُنْ شِعارُكُمْ حَم لا يُنْصَرُونَ ﴾ (٣).

#### \* \* \*

### باب في الرجل ينادي بالشعار

الشعار بكسر الشين المعجمة وبالعين المهملة هي العلامة التي يعرف بها القوم، ومنه: إشعار البدن يجرح أحد جانبي الشعار ليجعل علامة على أنه من الهدي.

<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن منصور (۲۹۰۹) ط الأعظمي، والطبراني ۲/۷۱۷ (۲۹۰۳)، والبيهقي ٦/ ٣٦١. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه (٢٨٤٠)، وأحمد ٤٦/٤، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٦٥). وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٣٦): إسناده حسن صحيح علىٰ شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٦٨٢)، وأحمد ٤/ ٦٥، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٦١). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٣٧).

قال المنذري<sup>(۱)</sup>: في إسناده الحجاج بن أرطاة، ولا يحتج بحديثه. لكن قال أحمد: كان من الحفاظ<sup>(۲)</sup>. وروىٰ له مسلم مقرونًا بآخر، وقال شعبة<sup>(۳)</sup>: أكتبوا عن الحجاج بن أرطاة وابن إسحاق فإنهما حافظان<sup>(٤)</sup>. قلت: وإن كان ضعيفًا فيعمل بالضعيف في فضائل الأعمال.

[7040] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني، (حدثنا يزيد بن هارون) الواسطي، (عن الحجاج، عن قتادة، عن الحسن) البصري، (عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين عبد الله) فيه استحباب الشعار في الحرب ليعرف الرجل صاحبه فلا يضربه، (وشعار الأنصار عبد الرحمن) وإنما اختير هذين الاسمين دون غيرهما لأنهما أحب الأسماء إلى الله تعالى كما في "صحيح مسلم" (ه)، ولأن هذين الاسمين تضمنتا وصفي الآدمي الواجبين له وهما العبودية والافتقار إلى المعبود ورحمته لهم في ملاقاة عدوهم ونصرة دينه، وتضمنتا وصفين واجبين لله تعالى وهو الإلهية والرحمانية.

[۲۰۹٦] [(حدثنا هناد) بن السري، (عن) عبد الله (بن المبارك، عن عكرمة بن عمار) العجلي] (عن إياس بن سلمة) هو بفتح اللام، (عن

<sup>(</sup>۱) «مختصر سنن أبي داود» ۳/ ۲۰۷.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ۳/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) «الكامل في ضعفاء الرجال» ٢/ ٢٢٧، «سير أعلام النبلاء» ٦/ ١٩١.

<sup>(</sup>٤) الحجاج بن أرطاة يدلس في بعض أحيانه، ويخطئ في بعض، فيحتج بحديثه إذا لم يتبين خطؤه أو تدليسه. أنظر: «تهذيب التهذيب».

<sup>(0) (</sup>۲۲۲۲).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: (ل).

أبيه) وهو سلمة بن الأكوع: (غزونا مع أبي بكر زمن النبي ري فكان شعارنا) فيه أنه يستحب أن يجعل لكل طائفة شعارًا يعرفون به في الحرب ويعرف بعضهم بعضًا به، وفي «سنن النسائي»(١): كان سيمانا يوم بدر الصوف الأبيض.

(أمت أمت) بفتح الهمزة وكسر الميم وإسكان المثناة هو أمر بالموت، فيحمل أنه يراد به سؤال الموت وهو القتل في سبيل الله حبًّا للشهادة، فعبر عن القتل بالموت؛ لأنه سببه كما عبر عنه في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمُ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ ﴾ (٢)، ويحتمل أن يراد به: اللهم أمتهم يعني: الكفار بما بأيدينا من السلاح.

قال البغوي (٣): روي كان شعار النبي ﷺ يا منصور أمت (٤). قيل: هو أمر بالموت أراد به التفاؤل بالنصر بعد الإماتة مع حصول الغرض بالشعار؛ فإنه علامة يتعارفون بها في ظلمة الليل.

[۲۰۹۷] (حدثنا محمد بن كثير) العبدي، (أنبأنا سفيان) الثوري، (عن أبي إسحاق) السبيعي، (عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من سمع النبي على يقول: إن بُيتم) بضم الباء وتشديد المثناة المكسورة، أي: إن بيتكم (٥) العدو كما في رواية، وفي بعض النسخ

<sup>(</sup>۱) «سنن النسائي الكبرئ» ٨/ ٣٤ (٨٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» ١١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦٠١٥)، وفي «الكبير» (٦٤٩٦).

<sup>(</sup>٥) في (ر): بيتم.

بفتح الباء والتاء المثناة، أي: أوقعتم القتل بهم ليلًا وهو كناية عما يفعل ليلًا كما أن (ظل) كناية عن فعل النهار.

(فليكن شعاركم) فيه الأمر بأن البيات إذا وقع واختلط المسلمون بالعدو فيستحب للإمام أن يجعل للمسلمين شعارًا يقولونه يتميزون به عن العدو (حم) كما في أول الحواميم من كتاب الله تعالى، قال البغوي (۱): هو أسم من أسماء الله تعالى أقسم الله بها لشرفها أو فضلها، وقيل: إنه آسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فكأنه أقسم باسم الله أو بالاسم الأعظم أنهم (لا ينصرون) هو إخبار، كأنه قال والله لا ينصرون، وقد قال مثله أهل التفسير في حواميم القرآن، قال أبو عبيد (۲): المعني: أنهم لا ينصرون، وعن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال: هو إخبار معناه والله أعلم: لا ينصرون، ولو كان دعاء لكان مجزومًا بحذف النون؛ لأنه جواب الأمر (۳).

وذكر الحسن بن مظفر النيسابوري في كتاب «مأدبة الأدباء» قال: كان شعار أصحاب علي الله يوم الجمل: (حم)، وكان شريح بن أبي أوفى مع علي، فلما طعن شريح محمدًا قال: حم، فأنشد شريح:

يـذكـرنـي (حـم) والـرمـح شـاجـر

فهلاً تلا (حم) قبل التقدم(٤)

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» ۱۱/ ۵۳.

<sup>(</sup>٢) «غريب الحديث» لابن سلام ٤/ ٩٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» للبغوى ١١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) البيت من الطويل التام، وهو في «صحيح البخاري» قبل حديث (٤٨١٥).

أي: يذكرني حم، أي: بتلاوته: ﴿ أَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكَ اللهُ ﴿ أَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكَ اللهُ ﴾ (١).

وقيل: كان مراد محمد بن طلحة بقوله: حم اُذكر فيَّ حم، أي: قوله تعالىٰ في: ﴿حَمَّ شَكَاكُمُ عَلَيْمِهِ أَجَّرًا ﴿ (٢)، كَانه يذكر بقراءته عدم قتله.

قال البغوي (٣): وسمعت من يروي: (حُمَّ) بضم الحاء وتشديد الميم. أي: قضي الأمر المهم.

قلت: ويؤيده أن صاحب «الغريبين» ذكره في مادة حمم (٤). ورواية النسائي (٥) عن البراء: إنكم ستلقون عدوكم غدًا فليكن شعاركم حم لا ينصرون دعوة نبيهم، هكذا الرواية.

قال أبو الحجاج: وفي بعض النسخ: دعوة (٦) نبيكم، وهو الأظهر. والله أعلم.



<sup>(</sup>١) غافر: ٢٨، والقصة ذكرها الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٨/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) الشورى: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» ١١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصلين: حميم. والمثبت كما «الغريبين» ٢/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٥) «سنن النسائي الكبرى (١٠٤٥١) بلفظ: «دعوة نبيكم».

<sup>(</sup>٦) ساقطة من: (ر).

## ٧٩ - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

٢٥٩٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ حَدَّثَني سَعِيدُ المَقْبُريُّ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ المَقْبُريُّ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، والخَلِيفَةُ في الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ وَسُوءِ المَنْظِرِ في الأَهْلِ والمالِ، اللَّهُمَّ ٱطْوِ لَنَا السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ وَسُوءِ المَنْظِرِ في الأَهْلِ والمالِ، اللَّهُمَّ ٱطْوِ لَنَا اللَّهُمَّ الْمُؤمَ» (١٠).

7099 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيْ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا ابن جُريْجٍ، أَخْبَرَنَ اللهِ عَلَىٰ وَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كِنْ كَانَ إِذَا آسْتَوىٰ أَبُو الزَّبِيْرِ، أَنَّ عَلِيّا الأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابن عُمَرَ عَلَّمَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كِنْ كَانَ إِذَا آسْتَوىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاقًا ثُمَّ قَالَ: « ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَلَا وَمَا عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَىٰ سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاقًا ثُمَّ قَالَ: « ﴿ سُبْحَنَ ٱلَذِى سَخَرَ لَنَا هَلَا أَلْكُ صَلَىٰ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صَكُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنْقَلِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٠، ١٤] اللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنا سَفَرَنا في سَفَرِنا هَذَا البَرَّ والتَقُوىٰ، وَمِنَ العَملِ ما تَرْضَى، اللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنا سَفَرَنا هَذَا، اللّهُمَّ أَطُو لَنا البُعْدَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، والخَلِيفَةُ في هَذَا، اللّهُمَّ أَطُو لَنا البُعْدَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، والخَلِيفَةُ في الأَهْلِ والمالِ ». وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَّ: « آيِبُونَ، تائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنا حَامِدُونَ ». وَكَانَ النَّبي عَيْثَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوْا الثَّنَايا كَبَرُوا وَإِذَا هَبَطُوا سَبَّحُوا، فَوْضَعَتِ الصَّلاةُ عَلَىٰ ذَلِكَ (٢٠).

#### \* \* \*

### باب ما يقول إذا سافر

[٢٥٩٨] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان، (حدثنا محمد بن عجلان) المدني، (حدثني سعيد المقبري، عن أبي هريرة:

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٤٣٨)، والنسائي ٨/ ٢٧٣، وأحمد ٢/ ٤٠١. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٣٨): حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۳٤۲).

كان رسول الله عليه إذا سافر) أي: سفرًا طويلًا أو قصيرًا (قال) فيه استحباب هذا الدعاء عند أبتداء سفره وركوب الدابة.

(اللهم أنت الصاحب في السفر) إطلاق الصاحب هنا نظرًا إلىٰ أن قدرة الله مصاحبة لكل مخلوق ومسافر، وأنه هو الذي يرجىٰ منه حفظ المسافر ورعايته، (والخليفة في الأهل) أي: وإنه الذي يرجىٰ منه إصلاح من يخلف عنه من الأهل والزوجة والولد والأقارب والخدم والمال(1) وإصلاح أمر ما يخلف عنه من جميع أمواله لا أحد من المخلوقين، وزاد عبد الله: والحامل على الظهر والمستعان على الأمر(٢). (اللهم إني أعوذ بك من وَعثاء السفر) بفتح الواو، وإسكان العين المهملة، وبالثاء المثلثة، وبالمد، وهي المشقة والشدة، أصله من الوعث وهو أرض فيها رمل تزج فيها الأرجل، فجعل مثلًا لكل ما يشق.

(وكآبة) بفتح الكاف، وبالمد، أي: تغير النفس من حزن وغيره وكأنه أستعاذ من أن ينقلب إلى أهله كئيبًا حزينًا لا يقضي حاجته (المنقلب) بفتح القاف واللام، وهو: المرجع، قاله النووي في كتاب المناسك من «شرح مسلم»(٣).

(وسوء المنظر) بفتح الظاء أي: وأعوذ بك من ما يسوء المنظر إليه(٤)

<sup>(</sup>١) مكانها بياض في: (ل) وأثبتاها من: (ر).

<sup>(</sup>٢) رواها المحاملي في «الدعاء» (٣٤).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم» ٩/ ١١١.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

(في الأهل والمال) «والولد»(١)، ويورث الكآبة والحزن (اللهم أطو لنا الأرض) وفي رواية للترمذي(٢): «اللهم آزو لنا الأرض» ومعناهما متقارب أي: ٱجمع لنا الأرض وضمها (وهون علينا) مشقة (السفر) ونصبه.

(قال: ﴿ سُبِّكُن ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَا ﴾ (٥) أي: ذلل لنا هذا المركب.

<sup>(</sup>۱) زادها النسائي ۸/ ۲۷۲، وابن حبان ٦/ ٤١٣ (٢٦٩٦).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۳٤٣۸).

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ١٣.

قال مقاتل والكلبي: هو أن يقول: الحمد لله الذي رزقني هذا [وحملني عليه] (١). (﴿وَمَا كُنَّا لَهُم مُقْرِنِينَ ﴾) أي: مطيقين لتذليله والانتفاع به من تحميل وركوب وغير ذلك. (﴿وَإِنَّا إِلَى رَبِّنا ﴾) أي في الآخرة (﴿لَمُنقَلِبُونَ ﴾) أي: راجعون إليه، وفيه دليل لأهل السلوك، وهو إذا كان في حال من أحوال الدنيا تذكر نظيره من أحوال الآخرة؛ لأن الله لما ذكره نعمته عليه في سفر الدنيا ذكره سيره (٢) إلى الله يوم القيامة ورجوعه إليه ومحاسبته على هذا الركوب ومسائلته عنه.

(اللهم إني أسألك) رواية مسلم (٣): إنا نسألك. أي: نتضرع إليك. (في سفرنا هذا) بخصوصه، وفي كل سفر بالعموم (البر) يعني: الطاعة (والتقوى) وهي: كلمة فيها جماع الخير كله، (ومن العمل) يعني الصالح (ما) تحب (وترضى) علينا به (١) (اللهم هون علينا) مشقة (سفرنا هذا) الذي نحن فيه (اللهم أطو لنا البعد) هو: كناية عن سرعة الرجوع إلى الوطن؛ فإن المسافر إذا رجع إلى وطنه بسرعة طوي عنه بعد ذلك السفر ومشقته [(اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال] (٥) وإذا رجع) من سفره (قالهن) يعني هاذِه الدعوات المذكورة.

(وزاد فيهن) أي: عليهن. وفي بمعنى على كقوله: ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي

<sup>(</sup>١) في الأصل: وحملنيه. والمثبت من «الوسيط» للواحدي ٤/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ستره. وما أثبتناه ما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۱۳٤۲).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل، ومستدركة من المطبوع.

جُذُوع النَّخْلِ (۱) أي: عليها (آيبون) خبر مبتدأ محذوف تقديره: نحن آيبون. أي: راجعون من سفرنا (تائبون) إلىٰ الله تعالىٰ (۲) من التقصير في عبادته ومن الذنوب الكثيرة (عابدون لربنا حامدون، وكان النبي على وجيوشه) إذا كانوا معه أو منفردين عنه (إذا علوا الثنايا) جمع ثنية وهي الطريق في الجبل، أي: إذا ساروا في الطرق (۳) المرتفعة في الجبال (كبروا) الله تعالىٰ، وفي رواية الترمذي (٤): «عليك بتقوىٰ الله والتكبير علىٰ كل شرف». وفي رواية أحمد (٥) وأبي يعلىٰ (٢): كان إذا علا نشزًا من الأرض قال: «اللهم لك الشَّرَفُ علىٰ كل شَرَفٍ، ولك الحمد علىٰ كل حال ».

(وإذا هبطوا) في وادٍ ونحوه (سبحوا) ورواية البخاري<sup>(۷)</sup>: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وفي «مسند أحمد» عن قيس بن عباد<sup>(۸)</sup>: كنا مع علي فكان إذا هبط واديًا قال: سبحان الله صدق الله ورسوله (فوضعت الصلاة علىٰ ذلك) أي: التكبير في حالة القيام والارتفاع، والتسبيح في حال الأنهباط وهو السجود والركوع،

<sup>(</sup>۱) طه: ۷۲.

<sup>(</sup>٢) من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر): الطريق، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (٣٤٤٥).

<sup>(</sup>a) «مسند أحمد» ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) «مسند أبي يعلىٰ» (٤٢٩٧).

<sup>(</sup>۷) «صحيح البخاري» (۲۸۳۱).

<sup>(</sup>A) «مسند أحمد» ٢/ ٣٨٥.

والمعنى في ذلك: أن المسافر إذا آرتفع على شرف من الأرض فيذكر بقلبه ولسانه أن الله أشرف من هذا الشرف وأكبر منه وأعظم، وكذلك القيام في الصلاة وأنه يكون مرتفعًا، وأما إذا نزل واديًا منهبطًا فيذكر بقلبه ولسانه أن الله تعالى متنزه عن الأنهباط والتسافل فيقول: سبحان الله، ومعناها: تنزيه الله عما لا يليق من ذلك المكان المنهبط، وكذلك الساجد والراكع في الصلاة فإنه في غاية ما يكون من الأنهباط إذا وضع جبهته على الأرض فينزه الله عن ذلك ويسبح الله في السجود والركوع.

## ٨٠ - باب في الدُّعاءِ عِنْدَ الوَداع

٢٦٠٠ - حَدَّثَنا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ داوُدَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ قَزَعَةَ قالَ: قالَ لي ابن عُمَرَ: هَلُمَّ أُوَدِّعْكَ كَما وَدَّعَني رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: « أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمانَتَكَ وَخُوانِيمَ عَمَلِكَ » (١).

٢٦٠١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَغْيَىٰ بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَلْمَ مِّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْخَطْمِيِّ مَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْخَطْمِيِّ قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ قَالَ: «أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمْ وَأَمانَتُكُمْ وَخُواتِيمَ أَعْمَالِكُمْ »(٢).

#### \* \* \*

### باب الدعاء عند الوداع

الوداع بفتح الواو.

[۲۲۰۰] [(حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود، عن عبد العزيز بن عمر] عن إسماعيل بن جرير) بفتح الجيم وتكرير الراء، قال شيخنا شهاب الدين ابن حجر في «تقريب التهذيب» ( $^{(3)}$ : صوابه يحيى بن

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٤٤٣)، وابن ماجه (٢٨٢٦)، وأحمد ٧/٧، والنسائي في «الكبرىٰ» (٨٠٦).

وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي في «الكبرى» (١٠٣٤١)، والحاكم ٧/٧٩-٩٨. وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٥).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، ومستدركة من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) «تقريب التهذيب» (٤٣٠).

إسماعيل بن جرير. (عن قَزْعة) قال النووي<sup>(۱)</sup>: هو بفتح القاف وفتح الزاي وإسكانها. ابن يحيى البصري.

(قال لي ابن عمر: هلُمَّ) أي: تعال. قال الخليل: أصله لم، تشدد من قولك: لمَّ الله شعثه أي: جمعه، كأنه أراد لم نفسك إلينا أي: اقْرُب، و(ها) للتنبيه، حذفت ألفها لكثرة الاستعمال وجعل اسمًا واحدًا يستوي فيه الواحد والجمع والتأنيث (٢)، قال الله: ﴿هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ﴾ (٣) أي: هاتوا (أودعُك) بجزم العين؛ لأنه جواب الأمر (كما ودعني رسول الله عليه).

فيه دليل على أنه يستحب للمسافر أن يودع أهله وأقاربه وجيرانه عند إرادة السفر، وفي رواية النسائي<sup>(3)</sup> أن ابن عمر قال لقزعة: سمعت رسول الله يقول: «قال لقمان الحكيم: إن الله إذا استودع شيئًا حفظه، وإني (أستودع الله) أي: أستحفظه (دينك) فقدم حفظ الدين على حفظ الأمانة (وأمانتك) قال الخطابي<sup>(6)</sup>: الأمانة هاهنا أهله ومن يخلفه منهم وماله الذي يودعه أمينه، وجرى ذكر الدين مع الودائع؛ لأن السفر موضع خوف وخطر، وقد يصيبه منه المشقة والتعب فيكون [سببًا]<sup>(7)</sup> لإهمال

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>۲) «الصحاح» ٥/ ۲۰۲۰ (هلم).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي الكبرىٰ» (١٠٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) «معالم السنن» ٢/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) ليست في الأصول، ويقتضيها السياق.

بعض الأمور المتعلقة بالدين (وخواتيم عملك) الصالح الذي جعلته آخر عملك في الإقامة، فإن الأعمال بخواتيمها فيستحب للمسافر أن يختم إقامته بعمل صالح صدقة وصلة رحم وصلاة ركعتين وقراءة آية الكرسي بعدهما وغير ذلك.

السّيْلِحِينِي) بفتح المهملة وكسر اللام والحاء المهملة، (عن حماد بن السّيْلِحِينِي) بفتح المهملة وكسر اللام والحاء المهملة، (عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر) واسمه عبد الله بن جعفر (الخطمي) بفتح الخاء المعجمة (عن محمد بن كعب، عن عبد الله الخطمي قال: كان رسول الله عليه إذا أراد أن يودع الجيش) أي: يودعهم، وأصل الودع: الترك والفراق. خرج معهم إلى ثنية الوداع.

قال الشعبي: يحق على الرجل إذا أراد أن يسافر أن يأتي إخوانه فيسلم عليهم ويودعهم؛ لأنه هو المفارق، ويحق على إخوانه إذا قدم أن يأتوا إليه ليهنئوه بالسلامة (قال: أستودع الله دينكم) قيل: أصل المادة من الدعة واليسر وخفض العيش، فكأنه دعا أن ييسر الله له دينه ليأتي به في دعة وخفض من غير مشقة. (وأمانتكم) أي: وأن يجعل أهلك وأقاربك في يسر وخفض عيش (وخواتيم أعمالكم) وهو مفرد بمعنى الجمع، أي: خواتيم أعمالك (1).

<sup>(</sup>١) في (ر): عملك. والمثبت من (ل).

## ٨١ - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ

77٠٢ - حَدَّقَنا مُسَدَّدُ، حَدَّقَنا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّقَنا أَبُو إِسْحاقَ الهَمْدانيُّ، عَنْ عَلِيًّا مُسَدِّدُ عَلِيًا عُلَى وَأُتِيَ بِدابَّةٍ لِيَرْكَبَها فَلَمّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكابِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ. فَلَمّا اَسْتَوىٰ عَلَىٰ ظَهْرِها قالَ: الحَمْدُ لله. ثُمَّ قالَ: ﴿ سُبْحانَ الذي سَخَّرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنّا إِلَى رَبِّنا لَمَنْقلِبُونَ ﴿ ثُمَّ قالَ: الحَمْدُ للله. ثَلاثَ مَرّاتٍ ثُمَّ قالَ: سُبْحانَكَ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغْفِرْ لِي، مَرّاتٍ. ثُمَّ قالَ: للهُ أَكْبَرُ. ثَلاثَ مَرّاتٍ ثُمَّ قالَ: سُبْحانَكَ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغْفِرْ لِي، مَرّاتٍ ثُمَّ قالَ: سُبْحانَكَ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغْفِرْ لِي، فَإِنَّا إِلاَّ أَنْتَ. ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَي، فَإِنَّا لِللهُ النَّانُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. ثُمَّ ضَحِكَ فَقِيلَ: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مِنْ أَيِّ شَي، ضَحِكْتَ؟ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ فَعَلَ كَما فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ، مِنْ عَبْدِهِ إِذا قالَ: آغْفِرْ لي مِنْ أَيِّ شَي، ضَحِكْتَ؟ قالَ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذا قالَ: آغْفِرْ لي مِنْ أَيِّ شَي، عَنْكُمُ أَنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي ﴾ (١. اللهُ أَنُ اللهُ عَيْرِي ﴾ (١. اللهُ أَنُوبَ عَيْرِي ﴾ (١. اللهُ أَلْوبَ عَيْرِي ﴾ (١. اللهُ أَلَى عَنْمِ اللهُ الله

\* \* \*

### باب ما يقول الرجل إذا ركب

يعني: دابته أو السفينة.

[٢٦٠٢] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو إسحاق الهمداني، عن علي بن ربيعة) الوالبي بالباء الموحدة. (قال: شهدت عليًا) أي: حضرته (أتي بدابة ليركبها) فيه خدمة العالم بتقديم الدابة إليه وإعانته في الركوب. (فلما وضع رجله في الركاب). قال ابن بطال (٢): ركاب سرج الدابة يستعين به الراكب عند ركوبه ويعتمد عليه

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (٣٤٤٦)، وأحمد ١/ ٩٧، والنسائي في «الكبرى» (١٠٣٣٦). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) «شرح صحيح البخاري» ٥/ ٧٠.

وهو معروف عندهم قديمًا.

فيه دليل على جواز الركاب والاستعانة به.

قال<sup>(۱)</sup>: وأما ما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: اقطعوا الركب وثبوا على الخيل وثبًا<sup>(۲)</sup>. فلم يرد به منع اتخاذ الركب أصلًا، وإنما أراد تمرينهم وتدريبهم على ركوب الخيل حتى يسهل عليهم ذلك من غير استعانة بالركب لا أنه أراد منع الركب البتة؛ لأن النبي على اتخذها واستعان بها في ركوبه.

(قال: بسم الله) ظاهره أنه يسمي عند ابتداء وضع رجله في الركاب، ورواية ابن حبان في «صحيحه» (٢) وأحمد (٤): «فإذا ركبتموها فسموا الله» تدل على أن التسمية عند الركوب على ظهرها. وقد يجمع بين الروايتين بأن التسمية في حال اعتماده على الركاب وارتفاعه للركوب، ويحتمل أن يسمي عند أول وضع رجله في الركاب [وعند ركوبه أيضًا؛ لأن في رواية الترمذي (٥): فلما وضع رجله في الركاب] (٢) قال: بسم الله ثلاثًا.

(فلما ٱستوىٰ) أي: ٱستقر (علىٰ ظهرها) راكبًا (قال: الحمد لله) فيه ٱستحباب حمد الله عند كل نعمة متجددة (ثم قال: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَدُا﴾) فيه الجمع بين حمد الله والآية (﴿ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾) أي:

<sup>(</sup>۱) أي: ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» ٥/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (١٩٩٩٤)، وابن أبي شيبة (٣٣٥٩٣).

<sup>(</sup>۳) «صحیح ابن حبان» (۱۷۰۳).

<sup>(</sup>٤) «مسند أحمد» ٣/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>۵) «سنن الترمذي» (۳٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر).

مقتدرين عليه من قولهم: فلان قرن فلان إذا كان له من القوة مثل ما له (﴿وَإِنَا إِلَى رَبْنَا لَمَنْقَلَبُونَ﴾) اللهم فأحسن منقلبنا (ثم قال: الحمد لله ثلاث مرات) فيه استحباب التثليث في الأقوال والأفعال، ثم قال: (الله أكبر ثلاث مرات) هكذا رواية الترمذي(١). وتقدم في رواية أحمد: سبح ثلاثًا وهلل الله واحدة(٢).

(ثم قال: سبحانك) أي: تنزيهًا لك على أن تحتاج إلى شيء يحملك أو تجلس عليه من عرش وغيره، بل الخلائق محمولون بقدرتك على ما سخرت لهم (إني ظلمت نفسي) فيه دليل على أن الإنسان لا يعرى من ذنب وتقصير كما قال الكلاة: «كل ابن آدم خطاء وخبر الخطائين التوابون» (٣). ولو كان ثم حالة تعرى عن الذنب والتقصير لما طابق هذا الإخبار عن ظلم النفس، ثم إن التقصير في طلب معالي الأمور والتوسل بطاعة الله وتقواه إلى رفع الدرجات عند الله لا يبعد أن يصدق عليه أسم الظلم بالنسبة لما يقابله من المبالغة في التشمير لذلك، والله الموفق.

والمراد بالنفس هنا الذات أي: ظلمت ذاتي بوضع المعاصي التي هي سبب العقوبة موضع الطاعات التي هي سبب النجاة (فاغفر لي) ذنوبي وتقصيري (إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) المغفرة والغفران

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (٣٤٤٦).

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ۱/ ۳۳۰.

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في «سننه» (٢٤٩٩)، والحاكم في «مستدركه» ٢٤٤/٤، وقال:
 حديث صحيح الإسناد.

معناهما الستر والتغطية.

ونقل ابن الجوزي<sup>(۱)</sup> عن بعض أهل اللغة أنها مأخوذة من الغفر، وهو نبت تُداوى به الجراح إذا ذر عليها دملها وأبرأها. وقوله: «لا يغفر الذنوب إلا أنت»، إقرار بوحدانية الله واستجلاب لمغفرته كما قال تعالى: علم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب<sup>(۱)</sup>. وقال تعالى: قال تعالى: علم أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب<sup>(۱)</sup>. وقال تعالى: ﴿وَمَن يَغْفِرُ الذُّوبِ إِلَّا الله ﴾ (ثم ضحك) يعني: عليًا ﴿ (فقلت) له (أو فقيل) له، وهذا (شك) من الراوي وهو (أبو داود) صاحب «السنن» (يا أمير المؤمنين) أول من سمي بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأول من خاطبه به عمرو بن العاص، وأول من سماه بذلك لبيد بن ربيعة العامري وعدي بن حاتم الطائي (من أي شيء لبيد بن ربيعة العامري وعدي بن حاتم الطائي (من أي شيء ضحكت؟) فيه سؤال العالم إذا فعل ما لا يتضح معناه عنه سببه ليقتدى به فيه (قال: فقال: رأيت رسول الله على فعل كما فعلت) من الركوب والدعاء والذكر (ثم ضحك) ولم أعلم سبب ضحكه.

وفيه أن الإنسان يفعل الفعل الحسن وإن لم يكن له داعية من نفسه تشبهًا بأهله كما قال النفيلا: «إن لم تبكوا فتباكوا »(٤) (فقلت: يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟) ولم يظهر لنا ما يوجب الضحك (قال: إن ربك يعجب من عبده) تقدم أن التعجب الحقيقي لا ينسب إلى الله تعالى، وأن

<sup>(</sup>۱) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» ١٣/١.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۷۰۰۷)، ومسلم (۲۷۵۸).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (١٣٣٧) من حديث سعد بن أبي وقاص، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٢٥١١).

معناه أن الله ليرضى على عبده (إذا قال:) رب (اغفر لي ذنوبي) إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (يعلم) أي: علم أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، و(أنه لا يغفر الذنوب غيري) أي: ليس أحد يغفر المعصية غيري ولا يزيل عقوبتها إلا أنا.

## ٨٢ - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ

٢٦٠٣ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي صَفْوانُ، حَدَّثَنِي شُرِيْحُ بِنُ عُبِدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَلَيُ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللّهُ مَنْ شَرِّكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَلَيْ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللّهُ مَنْ شَرِّكِ، وَشَرِّ اللهُ ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ، وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا يَكِبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ مَا فِيكِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَكِبُّ عَلَيْكِ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَمِنَ الحَيَّةِ وَالعَقْرَبِ، وَمِنْ سَاكِنِ البَلَدِ، وَمِنْ والدٍ وَمَا وَلَدَ » (١٠).

#### \* \* \*

### باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل

[۲۲۰۳] (حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية) بن الوليد قال المنذري: هو ثقة عند الجمهور، ولكنه مدلس. قال النسائي وغيره (۲): إذا [قال حدثني] (۳) فهو ثقة (حدثنا صفوان، حدثني شريح بن عبيد) شريح بضم المعجمة مصغر.

(عن الزبير بن الوليد، عن عبد الله بن عمر، قال: كان رسول الله عليه إذا سافر وأقبل) عليه (الليل) ونزل المنزل (قال) فيه استحباب هذا الدعاء في أول الليل إذا أظلم فإن الله أمر نبيه بالاستعاذة من الغاسق إذا وقب ومن الليل إذا أظلم وأخبر عليه بأنه إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تبث حينئذ، وإن للجن عند المساء

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/ ۱۳۲، والنسائي في «الكبرى» (۷۸۶۲)، وابن خزيمة (۲۵۷۲). وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٨٣٧).

<sup>(</sup>۲) «تاریخ دمشق» ۱۰/ ۳٤۷.

<sup>(</sup>٣) مكانها في (ل): بياض، وأثبتناها من (ر).

أنتشارًا (١) وخطفة (٢) كما ثبت في «صحيح مسلم» (٣).

(يا أرض) فيه نداء الأرض بما ينادى به أهل التمييز والعقل فإن كان من خصائصه كما قال للحمار المكبل: «ما أسمك؟»، قال: يزيد بن شهاب (ئ). فلا كلام. وإن قلنا بعدم التخصيص وهو الأصل، فيحتمل أن يكون الخطاب للأرض والمراد ما فيها وما عليها [فإن الأرض ليس فيها شر يستعاذ منه، وكذا قوله: (ربي وربك الله) أي: الأرض وما فيها وما عليها] (م) مربوبين مقهورين لله (۱) لا ضر ولا نفع إلا من الله، وخالقنا واحد وقاهرنا واحد يجازي كل أمرئ بما صنع من خير وشر (أعوذ بالله من شرك) أي: من شر ما يحدث في حال النزول عليك. فهو من باب تسمية الشيء باسم ما يتعلق به، وهاذا كما قال أبو بكر الخطيب البغدادي في استعاذة النبي كلي من شر الغاسق إذا وقب يعني القمر إذا خسف وأظلم، قال: يشبه أن يكون سبب وقب يعني القمر إذا خسف وأظلم، قال: يشبه أن يكون سبب الأستعاذة منه في حال وقبه؛ لأن أهل الفساد ينتشرون في ظلمته ويتمكنون منها مما لا [يقدرون عليه] (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصلين: أنتشار. والجادة ما أثنتناه.

<sup>(</sup>۲) في (ر): وحفظة، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حبان في «المجروحين» ٢٠٨/٢، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (٢٨٨)، وابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٢٩٤، وقال: هذا حديث موضوع فلعن الله واضعه فإنه لم يقصد إلا القدح في الإسلام والاستهزاء به.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) في (ر): وحفظة. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٧) في الأصول: (يتمكنون من) والمثبت من كتاب الخطيب.

فعلهم في تلك (١) الحال إلى القمر؛ لأنهم تمكنوا في ظلمته (٢) بسببه فهو من باب تسمية الشيء باسم سببه (٣).

(وشر ما فيك) أي: ما في جبلتك من البرودة واليبس وغير ذلك مما أودعه الله في الأرض الخبيثة آلتي لا يخرج نباتها إلا بنكد، كما جاء في رواية أبي داود<sup>(٤)</sup>: «إذا تزوج أحدكم آمرأة أو آشترى خادمًا أو آشترى بعيرًا فليقل: اللهم إني أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليها ». (وشر ما خلق فيك) أي: في بطنك من الهوام والحشرات وشياطين الجن.

(وشر ما يدب عليك) من وحش وذوات السموم ومن أهل الفساد (وأعوذ بيك) فيه حذف أي: أعوذ بربك كقوله: ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَكَقِ ﴿0) في رواية: أعوذ بالله من الإنس والجن والشياطين، ثم عطف عليه [يدب عليها (من أسد) وهو السبع وله أسماء كثيرة، ذكر ابن خالويه (٢) منها خمسمائة] (٧) (وأسود) وهو الشخص، وكل شخص يسمئ أسود، وقيل: الأسود العظيم من الحيات، ويسمى: الرقطاء، وهي التي في سوادها نقط بيض، وهي من أخبث الأفاعي، ويكون تخصيصها بالذّكر لخبثها (ومن الحية والعقرب) وهي أنواع، ومنها ما

<sup>(</sup>١) في (ل): ذلك.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) «القول في علم النجوم» للخطيب (ص١٧٠).

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٢١٦٠).

<sup>(</sup>٥) الفلق: ١.

<sup>(</sup>٦) في كتابه «أسماء الأسد» ط مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ل).

يطير والعقارب القاتلة تكون في موضعين بِشَهْرَزُور وعسكر مكرم، تلسع فتقتل الفيل العظيم بلسعتها مع صغرها. وروى الحافظ أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۱) والبيهقي في «الشعب» (۲) عن علي أنه قال: لدغت النبي عقرباء وهو يصلي، فلما فرغ قال: «لعن الله العقرب»، وتناول نعله فقتلها به، ثم دعا بماء وملح فجعل يمسح عليها ويقرأ ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَكُلُ شَاء الله تعالى الدعاء من العقرب.

(ومن ساكن) الرواية المشهورة بالإفراد (البلد) وهم الجن الذين هم سكان الأرض والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل، وفي رواية ذكرها المحاملي في كتاب «الدعاء» (٤): «ومن ساكني (٥) البلد». بالجمع وهو معنى المفرد (ومن والد وما ولد) رواية المحاملي: «ومن شر والد وما ولد». والمراد بالوالد: إبليس، وما ولد: الشياطين.

#### 

<sup>(</sup>۱) «تاریخ أصبهان» ۲/ ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢) «شعب الإيمان» (٢٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) الإخلاص: ١.

<sup>(</sup>٤) «الدعاء» (٥٣).

<sup>(</sup>٥) في (ر): ساكن. والمثبت من (ل).

# ٨٣ - باب في كَراهِيَةِ السّيْرِ في أَوَّلِ اللّيْلِ

٢٦٠٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَي شُعيْبِ الْحِرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهيْرُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزَّبيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لا تُرْسِلُوا فَواشِيَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذْهَبَ تَذْهَبَ فَحْمَةُ العِشَاءِ، فَإِنَّ الشّياطِينَ تَعِيثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذْهَبَ فَحْمَةُ العِشَاءِ، فَإِنَّ الشّياطِينَ تَعِيثُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّىٰ تَذْهَبَ فَحْمَةُ العِشَاءِ» (١).

قالَ أَبُو داؤدَ: الفَواشي ما يَفْشُو مِنْ كُلِّ شَيء.

\* \* \*

### باب كراهية سير أول الليل

[٢٦٠٤] (حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن أبي شعيب) مسلم (الحرَّاني) فيما أظن، (حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله عليه: لا ترسلوا فواشيكم) بالفاء والشين المعجمة (٢) جمع فاشية، [كل ما] فشي وانتشر في الأرض من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم قال ابن الأعرابي: يقال: أفشي إذا كثرت فواشيه] كما يقال: أمشي لمن كثرت مواشيه.

(إذا غابت الشمس) أطلع الله نبيه على ما يكون من المضارب في هاذا الوقت من الشياطين (حتى تذهب فحمة العشاء) أي: ظلمتها وسوادها، وفسرها بعضهم بإقباله وأول ظلامه، وكذا ذكره صاحب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۸۰)، ومسلم (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ر): فلما، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

«نهاية الغريب» (١) قال: ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء الفحمة، والتي بين العشاء والفجر العسعسة، قال القرطبي (٢): وهذا النهي من باب الإرشاد إلى المصلحة الدنيوية كقوله تعالى: ﴿وَأَشَهِدُوٓا النهي من باب الإرشاد إلى المصلحة من باب الندب، بل جعله كثير من إذا تَبَايَعُتُمُ (٣) وغايته أن تكون من باب الندب، بل جعله كثير من الأصوليين قسمًا مفردًا بين الإيجاب والندب.

(فإن الشياطين تعيث) ببني آدم وأموالهم، وفي بعض النسخ: تبعث (إذا غابت الشمس) وقد أرشد النبي عليه الله الله ترك ذلك فليبادر الإنسان إلى ترك ما نهي عنه (حتى تذهب فحمة العشاء) فإذا ذهبت فأرسلوها للرعي وغيرها إن شئتم.

(قال أبو داود: الفواشي: ما يفشو) أي: ينتشر في الأرض، وفي بعض النسخ: ما يفشى. أي: يكثر من أفشى الرجل إذا كثرت فواشيه (من كل شيء) من الدواب والسائمة.



<sup>(</sup>۱) «النهاية في غريب الأثر» ٣/٤١٧.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ٥/ ٠٨٠-١٨١.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٢.

# ٨٤ - باب في أيِّ يَوْم يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ

٢٦٠٥ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَبارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قَلَّما كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ (١).

#### \* \* \*

## باب في أي يوم يستحب السفر

[٢٦٠٥] (حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك قال: قلما كان رسول الله على يخرج في سفر إلا يوم الخميس) فيه أستحباب أبتداء (٢) السفر والخروج إليه.

وفي «صحيح البخاري» (٣) عن كعب أيضًا أن النبي ﷺ خرج يوم الخميس، فإن لم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، فإن لم يتيسر السفر يوم الخميس ففي يوم الأثنين.



<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹٤۹).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٩٥١).

## ٨٥ - باب في الابنتكار في السَّفَر

71٠٦ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنا يَعْلَىٰ بْنُ عَطاءٍ، حَدَّثَنا عُمارَةُ بْنُ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرِ الغامِديِّ، عَنِ النَّبي ﷺ قالَ: «اللَّهُمَّ بارِكْ لأُمَّتي في بُكُورِها». وَكانَ إِذا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ في أَوَّلِ النَّهارِ. وَكانَ لِذا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ في أَوَّلِ النَّهارِ. وَكانَ صَخْرٌ رَجُلاً تاجِرًا وَكانَ يَبْعَثُ جِارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ فَأَثْرَىٰ وَكَثُرَ مالُهُ (۱).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ صَخْرُ بْنُ وَدَاعَةً.

#### \* \* \*

### باب في الابتكار في السفر

[٢٦٠٦] (حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم) بن بشير، (حدثنا يعلى بن عطاء، حدثنا عُمارة) بضم العين (بن حديد) بالحاء المهملة (٢) والدال (٣) المكررة بَجَلي بفتح الباء الموحدة والجيم مجهول (عن صخر) بن وداعة بفتح الواو (الغامدي) بالغين المعجمة، (عن النبي قال المنذري (٤): غامد في الأزد، سكن الطائف وهو معدود في أهل الحجاز، روى عنه عمارة بن حديد، لم يرو عنه غير يعلى الطائفي، قال: ولا أعرف لصخر غير حديث: «بورك لأمتي».

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۲۱۲)، وابن ماجه (۲۲۳۲)، وأحمد ۳/٤۱۷، والنسائي في «الكبرىٰ» (۸۸۳۳).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصلين: مصغر. وهو خطأ، أنظر «الإكمال» ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٤) «مختصر سنن أبى داود» ٣/ ٤١٢.

(اللهم بارك لأمتي في بكورها) وفي رواية البزار (١): «اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها ». وفيه أستحباب الأرتحال من المنزل بكرة إلى السفر كما يستحب إلى طلب الرزق في الإقامة بكرة؛ لقوله على: «باكروا في طلب الرزق؛ فإن الغدو بركة ونجاح». رواه البزار، والطبراني في «الأوسط» (٢).

وفي رواية للبيهقي (٣): «فإن الله يقسم أرزاق العباد ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» (وكان على إذا بعث سرية) وهي: ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة (أو جيشًا) وهو العسكر الكثير والسرية قطعة منه (بعثهم من أول النهار)، وهو البكرة كما تقدم؛ لأن البركة في أول النهار، (وكان صخر) بن وداعة (رجلًا تاجرًا) يتجر بالبيع والشراء وغير ذلك في القماش وغيره (وكان يبعث تجارته (أول النهار) عملًا بما رواه من الحديث المتقدم، وكان السلف الصالح يجتهدون على العمل بما يعلمونه (فأثرى) أي: كثر ماله من بركة العمل بالحديث (وكثر ماله) واستمر في البركة إلى أن توفي.

<sup>(</sup>۱) «مسند البزار» (۵۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) «كشف الأستار» (١٢٤٧)، «المعجم الأوسط» (٧٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) «شعب الإيمان» (٤٤٠٥)، وقال: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ورد بعدها في الأصل: نسخة: بتجارته.

# ٨٦ - باب في الرَّجُلِ يُسافِرُ وَحْدَهُ

٢٦٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعِيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرّاكِبُ شَيْطانَانِ، والثَّلاثَةُ رَكْبٌ »(١).

\* \* \*

### باب في الرجل يسافر وحده

الرحمن بن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) وهو عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص (قال رسول الله ﷺ: الراكب) يعني: إذا سافر وحده (شيطان) أي: إنما حمله على سفره وحده الشيطان، وقيل: فعله فعل الشيطان؛ لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة، وقيل: المراد أن الشيطان قرينه في السفر. (والراكبان) في السفر على دابتيهما إذا سافرا بمفرديهما (شيطانان) ومعناه كما تقدم في الشيطان.

(والثلاثة ركب) أصل الركب هم أصحاب الإبل وأصحاب الخيل والبغال والحمير في معناها، وذكر أبو عمر في «التمهيد»(٢) وأبو بكر البزار (٣) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله عليها يقول: «إن الشيطان

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٦٧٤)، وأحمد ١٨٦/٢، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٤٩). وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٦٢).

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» ۲۰/ ۸.

<sup>(</sup>٣) «مسند البزار» (٧٨٣٤).

يهم بالواحد وبالاثنين، فإذا كانوا ثلاثة لا يهم بهم». قيل: المسافر وحده إذا مات لم يجد من يغسله ويدفنه ولا عنده من يوصي إليه ويحمل تركته إلىٰ أهله، وإذا كانوا ثلاثة تعاونوا في الخدمة والحراسة وصلوا جماعة.

# ٨٧ - باب في القَوْم يُسافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ

٢٦٠٨ - حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّيٍّ، حَدَّثَنا حاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقَةً قالَ: « إِذَا خَرَجَ ثَلاثَةٌ في سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ »(١).

7٦٠٩ - حَدَّثَنا عَلَيُّ بَنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنا حاتِمُ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ، عَنْ نافِع، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « إِذَا كَانَ تَجْلانَ، عَنْ نافِع، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنا (٢). ثَلاثَةٌ في سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ». قالَ نافِع: فَقُلْنا لأَبِي سَلَمَةَ: فَأَنْتَ أَمِيرُنا (٢).

#### \* \* \*

# باب في القوم يسافرون يؤمِّرون أحدهم

[۲۹۰۸] (حدثنا علي بن بَحْر) بفتح الموحدة وإسكان المهملة (بن بَرِّي) بفتح الموحدة وتشديد الراء. (حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد) سعد بن مالك بن سنان (الخدري، أن رسول الله على قال: إذا خرج ثلاثة في سفر) فأكثر، وفيه دليل على ما تقدم من أن الثلاثة أقل عدد المسافرين (فليؤمروا أحدهم) أي: يتخذونه أميرًا عليهم يأتمرون بأمره.

وهذا الحديث يستدل به على أن التأمير سنة عمل بها الخلفاء الراشدون ومضى عليها السلف والخلف.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى (١٠٥٤)، والطبراني في «الأوسط» (٨٠٩٣). وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٥/ ٢٥٧، وانظر الحديث السابق.وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٣٢٢).

وذهب جماعة من المتأخرين إلى وجوبه، وكلام الماوردي في «الحاوي» يقتضى وجوبه (١).

وقال ابن سريج في «الروائع»: فرض الجهاد خمس خصال وعد منها التأمير على الجيش؛ ولأن تركهم بلا أمير يؤدي إلى الفتراق كلمتهم ومخاصمتهم.

قال الحليمي: والعدو إنما يفزع من رئيس القوم، فإذا لم يكن لهم زعيم حصل الطمع فيهم.

[٢٦٠٩] (وبالسند المتقدم عن أبي هريرة: أن رسول الله على قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم) قال: قال الشافعي في «الأم» (٢): لا يبتغي الإمام في الغزو إلا ثقة في دينه شجاعًا في بدنه حسن الأناة عاقلًا للحرب بصيرًا بها، وأن لا يحمل المسلمين على هلكة، ولا يأمرهم دخول مطمورة يخاف أن يقتلوا ولا يدفعوا عن أنفسهم فيها، ولا غير ذلك من أسباب المهالك.

قال الغزالي<sup>(۳)</sup>: وعلى الأمير أن لا ينظر إلا لمصلحة القوم، وأن يجعل نفسه وقاية لهم كما نقل عن عبد الله المروزي أنه صحبه أبو علي الرباطي فقال: علىٰ أن تكون أنت الأمير أم أنا؟ فقال: بل أنت، فلم يزل يحمل زاده وزاد أبي علي علىٰ ظهره، فإذا قال له قال: لا تتحكم على الأمير ولا تخالفه.

<sup>(</sup>۱) «الحاوي» ۱۳۸/۱٤.

<sup>(</sup>٢) ﴿الأمِ ٤/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) «إحياء علوم الدين» ٢/٢٥٢.

وفي الحديث دليل على أن الرجلين إذا حكما بينهما رجلًا في قضية فحكم نفذ حكمه.

(قال نافع: فقلنا لأبي سلمة:) بن عبد الرحمن حين ذكر الحديث (فأنت أميرنا) فيه دليل على أن الرفقة إذا أقاموا أميرًا من بينهم ارتضوه للإمارة تعين بذلك ووجب عليه النظر في مصالح القوم، وأما مواطن الإقامة فلا تخلوا عن أمير عام كأمير البلد، وعن(١) أمير خاص كرب الدار.

#### 

<sup>(</sup>١) في (ر): على، والمثبت من (ل).

ـــ كتاب الحفاد ـ

# ٨٨ - باب في المُضحَفِ يُسافَرُ بِهِ إِلَىٰ أَرْضِ العَدُقِ

٢٦١٠ - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ عُمَرَ قالَ: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَىٰ أَرْضِ العَدُوِّ. قالَ مالِكُ: أُراهُ خَافَةَ أَنْ يَنالَهُ العَدُوُّ (١).

#### \* \* \*

# باب في المصحف يُسَافَر به إلى أرض العدو

[۲٦١٠] (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله على أن يسافر بالقرآن) أي: بالمصحف الكريم، أو بجزء منه (إلى أرض العدو) قال النووي(٢): واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات، والحجة فيه كتاب النبي على إلى هرقل.

قال القاضي عياض<sup>(٣)</sup>: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدنانير والدراهم التى فيها آسم الله أو ذكره .

(قال مالك: أراه) بضم الهمزة أي: أظنه. وهاذه العلة الآتية في المسافر بالقرآن إلى أرض العدو، وهي من كلام الإمام مالك كما صرح به أبو داود هنا وغيره، وهو راوي الحديث وأعرف بمعانيه.

قال النووي(٤): هالجه العلة هي من كلام النبي ﷺ، قال: وزعم بعض

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۹۰)، ومسلم (۱۸۲۹).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ۱۳/۱۳ – ۱٤.

<sup>(</sup>T) "إكمال المعلم" ٦/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم» ١٣/١٣.

المالكية أنها من كلام مالك.

قلت: لعل النووي رحمه الله لم يقف على نقل الإمام الجليل أبي داود، أو وقف عليه ولم يستحضره في حال كتابة هذا في «شرح مسلم»، ونسبه إلى بعض المالكية (١).

(مخافة) بالنصب (أن يناله العدو) فينتهكوا حرمته، وفي رواية لمسلم (٢): قال أيوب الراوي عن نافع: فقد ناله العدو وخاصموكم به. قال النووي (٣): فإن أمنت هلاه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين (٤) الظاهر عليه فلا كراهة ولا منع منه حينئل لعدم العلة. هلاا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون.

<sup>(</sup>۱) قلت: ليس هذا وهمًا من النووي، إنما ذاك قول تبناه، فاللفظة فيها خلاف بين إدراجها من مالك رحمه الله أو رفعها للنبي على قال القاضي عياض في "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" ٢٨٣٨: الروايات الأخر من قول النبي للا من قول مالك، كما ظنه بعضهم وصححه، وإن كان جاء في "الموطأ" من رواية يحيى بن يحيى الأندلسي، ويحلى بن بكير وجماعة من قول مالك، فيحتمل أنه شك، هل هي من قول النبي الهي فجعل بتحريه هذه الزيادة من كلامه على التفسير، وإلا فهي صحيحة من قول النبي من قول النبي من ويله النبي من رواية الثقات إسماعيل بن أبي أمية، وليث بن أبي سليم، والضحاك بن عثمان، وعبد الله العمري، وأيوب، وغيرهم. وقد رويت عن مالك متصلة من كلام النبي من كرواية غيره من رواية عبد الرحمن بن مهدي. ومن رواية ابن وهب عنه. اه. وصحح ابن حجر في "فتح الباري" ٢ ٩٣ رفعه.

وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر ١٥/ ٢٥٣. وانظر: طرق الحديث كما خرجها الشيخ الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» ٥/ ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۸۹۹).

<sup>(</sup>۳) «شرح النووي على مسلم» ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: (المشركين) والمثبت من «شرح صحيح مسلم» للنووي.

وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقًا (١)، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة رحمه الله الجواز مطلقًا (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الاستذكار» ٥/ ٢١، «التمهيد» ٢٥/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>۲) (الأوسط) 7/۷۰۷.

# ٨٩ - باب فِيما يُسْتَحَبُّ مِنَ الجُيُوشِ والرُّفَقاءِ والسَّرايا

٢٦١١ - حَدَّثَنَا زُهِيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو حَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ النَّبي عَيْدٍ قَالَ: « خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرايا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الجُيُوشِ النَّبي عَيْدٍ قَالَ: « خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرايا أَرْبَعُمِائَةٍ وَخَيْرُ الجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ وَلَنْ يُغْلَبَ ٱثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّةٍ » (١٠).

قالَ أَبُو داوُدَ: والصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلً.

#### \* \* \*

### باب ما يستحب من الجيوش والرُّفقاء والسرايا

[٢٦١١] (حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، سمعت يونس، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي عليه قال: خير الصحابة أربعة) وفي غير أبي داود: خير الأصحاب أربعة.

قال الغزالي (٢): تخصيص هانيه الأربعة من بين سائر الأعداد لابد أن يكون له فائدة، والذي ينقدح فيه أن المسافر لا يخلو عن رجل يحتاج إلى حفظه، وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيها، ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد في الحاجة واحد فيتردد في السفر بلا رفيق، فلا يخلو عن ضيق القلب لفقد أنس الرفيق، ولو تردد في الحاجة اثنان لكان

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۵۵۵)، وأحمد ۱/۲۹٤.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢/٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) «إحياء علوم الدين» ٢/ ٢٥٢. (٣) ساقطة من (ل).

الحافظ للرحل وحده، فلا يخلو عن الخطر ولا عن ضيق القلب، فإذًا ما دون الأربعة لا يفي بالمقصود، والخامس زيادة بعد الحاجة ومن يستغنى عنه لا تصرف الهمة إليه، فالأربعة خير الرفاق الخاصة لا الرفاقة العامة.

# (وخير السرايا أربعمائة) جمع سرية.

قال النووي: السرية: القطعة من الجيش تخرج منه تغير وترجع إليه. قال إبراهيم الحربي: هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. قالوا: سميت بذلك لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها. وهي (١) فعيلة بمعنى فاعلة، يقال (٢): سرى وأسرى إذا ذهب ليلًا (٣).

وضعف ابن الأثير ذلك، وقال: سميت بذلك لأنها خلاصة العسكر<sup>(3)</sup>. وسارة من الشيء السري النفيس، ولعل السرية إنما خصت بأربعمائة كما تقدم عن الحربي، ألا ترى إلىٰ خير السرايا وهي عدة أهل بدر ثلاثمائة وبضعة عشر، وكذا عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر وما جاوز معه إلا مؤمن. فعلىٰ هأذا خير السرايا ما بين ثلاثمائة إلىٰ أربعمائة، وبين أربعمائة إلىٰ خمسمائة، [لقول النبي ﷺ]<sup>(٥)</sup> لأكثم بن الجون الخزاعي: «اغز مع غير قومك يحسن خلقك وتكرم علىٰ رفقائك. خير الرفقاء أربعة، وخير الطلائع أربعون، وخير السرايا من قلة »<sup>(٢)</sup>. أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يؤتى آثنا عشر ألفًا من قلة »<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل). (٢) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>۳) «شرح مسلم» ۱۲/۷۳.(٤) «النهاية في غريب الأثر» ۱۹۱۹.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من الأصول.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٢٨٢٧)، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢٣٩٨)، والطبراني في

ومعنىٰ يؤتىٰ: ينهزم. رويناه في كتاب «الأربعين» (١) لعبد اللطيف الخُجندي (٢)، عن أنس.

(وخير الجيوش أربعة آلاف) وخصت الأربعة آلاف؛ لأن الأربعة في العقد الرابع الذي هو نظير الآحاد الأربعة تصير الأربعة آلاف؛ وهو غير تحديد كما تقدم في الأربعمائة.

(ولن يغلب) الجيش إذا بلغ (اثنا عشر ألفًا من) (٣) جهة (قلة) العدد، بل من جهة (٤) سبب آخر.

زاد أبو يعلى الموصلي<sup>(٥)</sup>: "إذا صبروا وصدقوا ". زاد العسكري: "وخير الطلائع أربعون"، وهو العجب بكثرة العَدد والعُدد أو بما زين لهم الشياطين في أنفسهم من قدرتهم على الحرب وشجاعتهم وقوتهم ونحو ذلك، ألا ترى إلى وقعة حنين؟ فإن المسلمين كان عدتهم فيها على ما قال قتادة أثنا عشر ألفًا أو نحوها، وقول مقاتل كانوا إحدى عشر ألفًا وخمسمائة. قال سلمة بن سلامة بن وقش، حين أعجبه كثرتهم واعتمد على الكثرة: لن نغلب اليوم عن قلة. (٢) وسار القوم

<sup>«</sup>المعجم الأوسط» ٧/ ١٤، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٢٣٨) وغيرهم من طرق عن أبي سلمة العاملي، عن الزهري، عن أنس بن مالك به. قال ابن أبي حاتم: قال أبي: أبو سلمة العاملي متروك الحديث، كان يكذب، والحديث باطل. وقال الدارقطني في «العلل» ١٢/ ٢٠٠: لا يصح هذا الخبر عن الزهري، عن أنس.

<sup>(</sup>١) أسم الكتاب: «الماء المعين في الأربعين في فضل الأربعة الخلفاء».

<sup>(</sup>٢) في الأصول: الخجندري. (٣) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٦) ذكره الواحدي في «التفسير الوسيط» ٢/ ٤٧٨.

حين أعجبهم كلمة سلمة بن سلامة واعتمدوا عليها فغلبوا عند ذلك، ولن تغنى عنهم كثرتهم شيئًا(١).

وقد استدل بهاذا الحديث على أن عدد المسلمين إذا بلغ آثنا عشر ألفًا أنه يحرم الأنصراف وإن زاد الكفار على مثليهم.

قال القرطبي: وهو مذهب جمهور العلماء، أي: لأنهم (٢) جعلوا هذا الحديث مخصصًا للآية الكريمة (٣).

قال الزجاج: أعلم الله أنهم ليس بكثرتهم يغلبون [إنما يغلبون] بنصر الله إياهم (٥). وتوكلوا ذلك اليوم إلى كثرتهم فانهزموا، ولو توكلوا على الله واعترفوا بضعفهم وعجزهم عن العدو إلا أن ينصرهم الله، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنتُم أَذِلَةً ﴾ (٦) وإن كانوا أعزاء في الحقيقة لكن نفوسهم ذليلة معترفة بالعجز والضعف.

وفي البخاري (٧٠): أن سعدًا لما رأى له فضلًا على من دونه قال ﷺ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ». وقد تقدم.



<sup>(</sup>۱) «مستخرج أبي عوانة» (۲۷٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (ل): منهم لأنهم.

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» ٧/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٥) «معاني القرآن وإعرابه» ٢/ ٠ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ١٢٣.

<sup>(</sup>۷) «صحيح البخاري» (۲۸۹٦).

# ٩٠ - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْقَدِ، عَنْ سُلَيْمانَ بَنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْمَلْمِينَ أَمِيرًا عَلَىٰ سَرِيَّةٍ أَوْ جَيْسٍ أَوْصَاهُ بِتَقُوىٰ اللهِ فِي خاصَّةِ نَفْسِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُلْمِينَ خَيْرًا وقالَ: "إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ إِحْدَىٰ ثَلاثِ خِصالٍ خَيْرًا وقالَ: "إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ إِحْدَىٰ ثَلاثِ خِصالٍ أَوْ خِلالٍ فَأَيَّتُهَا أَجابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، اَدْعُهُمْ إِلَى الإَسْلامِ فَإِنْ أَجابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ اللهِ النَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ فَإِنْ أَجابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، أَدْعُهُمْ إِلَى النَّمُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلامِ فَإِنْ أَجابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ الْدُعُهُمْ إِلَى النَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ فَإِنْ أَبَوْا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ دَارِ المُهاجِرِينَ وَأَنْ لَهُمْ مَا عَلَى الْمُهاجِرِينَ وَأَنْ أَبُواْ وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ وَلَا عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ يُجْرِى عَلَى الْمُولِمِينَ، فَإِنْ أَبُوا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ وَلا كَاعُوا فَانْتَعِنْ بَاللهِ تَعَلَىٰ وَلَا عَلَيْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ، وَلَا فَادْعُهُمْ إِلَىٰ إِعْطَاءِ الْجِزِيَةِ، فَإِنْ أَجَابُوا فَاقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ، فَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ تَعَالَىٰ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا فَاشْتَعِنْ بِاللهِ تَعَلَىٰ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا فَاشْتَعِنْ بِاللهِ تَعَالَىٰ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا فَافْتَعِنْ بَاللهِ تَعَالَىٰ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِنْ أَبُوا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ تَعَلَىٰ حُكْمِكُمْ أَنْ أَنْ إِلَٰ الْمُسْلِمِينَ فَالْ أَنْ يُلْولُونَ فَالْ أَنْ لِلْهُمْ فَإِنْ أَبُولُولُ فَي الْمُولُولُ فَي اللهُ وَلَا عَلَىٰ حُكْمِكُمُ اللهُ فَإِلَى الْمُولُولُ فَي وَلَا حَاصَرُتَ أَنْولُولُ مَا شِئْتُمْ هُمُ اللهُمُ وَلَوْلُولُ فَاللهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُولُولُ فَلْ اللهُ فَالْ أَنْ الْمُولُ الْفِي الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ فَلْهُمْ وَلَهُمُ مَا لَلْهُو

قَالَ سُفْيانُ بْنُ عُييْنَةَ: قَالَ عَلْقَمَةُ: فَذَكَرْتُ هِذَا الْحَدِيثَ كُلِقَاتِلِ بْنِ حَيّانَ فَقَالَ: حَدَّثَني مُسْلِمٌ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ ابن هَيْصَمٍ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُرَيْدَةَ (١). النَّبي ﷺ مِثْلَ حَدِيثِ سُليْمانَ بْنِ بُرِيْدَةَ (١).

٢٦١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْأَنْطَاكِيُّ تَحْبُوبُ بْنُ مُوسَىٰ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَزارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدِ عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبي الفَّورَ وَلَا يَقْلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ٱغْزُوا وَلا يَقِي عَلَيْ اللهِ وَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ٱغْزُوا وَلا

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۷۳۱).

تَغْدِرُوا وَلا تَغُلُّوا وَلا تُمثِّلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا »(١١).

٢٦١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ آدَمَ وَعُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَىٰ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الفِرْزِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الفِرْزِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا قَالَ: « انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللهِ وَبِاللّهِ وَعَلَىٰ مِلّةٍ رَسُولِ اللهِ وَلا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلا طَفْلاً وَلا صَغِيرًا وَلا آمْرَأَةً وَلا تَغُلُّوا وَضُمُّوا غَنائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَصْلِحُوا ﴿ وَلَا لَلهُ مِلْكُوا فَصُمُّوا غَنائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ " (٢).

#### \* \* \*

### باب دعاء المشركين

[۲۲۱۲] (حدثنا محمد بن سليمان [الأنباري، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد] عن سليمان بن بريدة) بضم الباء الموحدة مصغرًا (عن أبيه) بريدة بن الحصيب بضم الحاء المهملة مصغرًا (قال: كان رسول الله عليه إذا بعث أميرًا) فيه دليل على تأمير الأمراء كما تقدم (على سرية) تقدم تفسيرها قريبًا (أو جيش) مشتق من جاشت القدر إذا غلت.

(أوصاه) فيه وصية الإمام الأمير (بتقوى الله) وهو التحرز بطاعته من عقوبته (في خاصة نفسه) أي: يلزم طاعة الله في نفسه (وبمن) أي: ووصاه

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث السابق.

 <sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ۹/ ۹۰، وابن عبد البر في «التمهيد» ۲۲۳/۲٤.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، واستدركناه من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

بمن (معه من المسلمين) أن يفعل معهم (۱) (خيرًا) بأن يرفق بمن يتبعه ويعرفه بما يحتاج إليه في غزوه وما يجب عليه، وما يحل له وما يحرم عليه، وما يكره له وما يستحب.

(وقال:) في وصيته (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم) رواية الشافعي (٢): «عدوًا من المشركين». وهي أولى؛ لأنه أطلق العداوة من المشركين ولم يقيدها بإضافتها إلى الأمير، والمراد إنما هي عداوة عامة لكل من خالف. (إلى إحدى ثلاث خصال أو) هي للشك من بعض الرواة رواه الشافعي في «اختلاف الحديث» (٣)، قال: فشك علقمة. يعني ابن مرثد الراوي عن سليمان.

وخلال جمع خلة بفتح الخاء (خلال) ومعنى الخلال والخصال واحد (فأيتها) (٤) منصوب على أن يعمل فيها (أجابوك) على إسقاط حرف الجر وما زائدة (٥) وتقدير الكلام: فإلى أيتهن أجابوك. قاله القرطبي (٦). ويجوز أن ينصب بفعل محذوف من جنس ما بعده تقديره: أقبل أيتهن ما أجابوك (إليها فاقبل) ذلك (منهم وكف عنهم) أي: عن قتالهم (ادعهم إلى الإسلام) هذا أبتداء تفسير الثلاثة الخصال، وليس

<sup>(</sup>۱) في (ر): بهم.

<sup>(</sup>۲) ﴿الأمِ ٤/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) «اختلاف الحديث» (ص٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) ورد بعدها في الأصول: نسخة: فأيتهن.

<sup>(</sup>٥) كذا قال نقلا عن «المفهم» للقرطبي ٣/ ٥١٣، والقرطبي يشرح لفظة مسلم التي فيها (ما) أما لفظة أبى داود فليست فيها. فلينتبه.

<sup>(</sup>r) «المفهم» ٣/ ١٢٥.

غيرها، قال القاضي عياض (١): هذا هو الصواب، بخلافه رواية جميع نسخ مسلم: «ثم ٱدعهم». بزيادة ثم.

والدعوة إلى الإسلام قبل القتال واجبة لمن لم تبلغه الدعوة [أما من بلغته الدعوة] (٢) فليس عرض الإسلام عليهم ودعوتهم إليه وقد كان النبي يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب حتى أظهر الله الدين وعلا الإسلام.

قال أحمد: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت وبلغت الدعوة كل أحد، والروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد منهم (٣)، ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف الترك لم تبلغهم الدعوة لم يجز قتالهم قبل الدعوة.

(فإن هم أجابوك) إلى الإسلام (فاقبل منهم) ذلك (وكف عنهم ثم أدعهم) إذا أسلموا، وهانره الدعوة مستحبة (إلى التحول من دارهم) يعني دار الكفر (إلىٰ دار المهاجرين) وهي المدينة، فإن المهاجرين تحولوا من دار الكفر إلى المدينة.

قال القرطبي: وكان هذا التحول في أول الأمر في وقت وجوب الهجرة إلى المدينة علىٰ كل من دخل في الإسلام، أو علىٰ أهل مكة خاصة، خلاف<sup>(٤)</sup>.

(وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين) قبلهم من

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٦/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۳) «المغنى» ۱۰/ ۳۷۹.

<sup>(</sup>٤) «المفهم» ٣/ ١٢٥.

الأحكام في ٱستحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك كأعراب.

(وأن عليهم ما على المهاجرين) من واجبات الشريعة كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك (فإن أبوا واختاروا دارهم) أي: أبوا أن يتحولوا من بلادهم واختاروا الإقامة في دارهم (فأعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين) الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو، وفي بعض الروايات: «كأعراب المسلمين». مثل رواية مسلم (۱) (يجرى) بضم الياء مبني (۲) للمفعول ويجوز للفاعل (عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين) أي: أحكام الإسلام (ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب) أي: حق، وإنما يكون لهم نصيب من الزكوات (۳) إن كانوا بصفة استحقاقها (إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) فيكون لهم نصيب من الفيء والغنيمة.

قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم مما لاحق لهم في الفيء والفيء للأجناد. قال: ولا نعطي أهل الفيء من الصدقات [ولا أهل الصدقات] من الفيء والأشراف الذين هم من بني هاشم والمطلب لا يعطون من الزكوات ويعطون من الفيء كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لاحق لهم في الصدقة. (٢) واحتج الشافعي

<sup>(</sup>۱) "صحيح مسلم" (۱۷۳۱).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر): الزكاة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) في (ر): الزكاة.

<sup>(</sup>٦) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي ١٢/٣٨.

بهذا الحديث. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواء في الاستحقاق، ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. (١)

وقال أبو عبيد: الحديث منسوخ.

قالوا: وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ بقوله تعالىٰ: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾(٢).

قال النووي: وهذا الذي أدعاه أبو عبيد لا نسلم له لما فيه من العد<sup>(٣)</sup>.

(فإن هم أبوا) أن يكونوا كأعراب المسلمين في إجراء أحكام الله عليهم (فادعهم) رواية مسلم: «فاسألهم» (إلى إعطاء الجزية) فعلة من الجزاء كأنها جزاء عن إقرارهم على دينهم وترك قتلهم وأخذ أموالهم، هذا مما يستدل به مالك والأوزاعي في أخذ الجزية من كل كافر عربيًا كان أو أعجميًا كتابيًا كان أو مجوسيًا أو غيرهما.

وقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا من مشركي العرب ومجوسهم، وهو قول عبد الملك وابن وهب من المالكية.

وقال الشافعي: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربيًا كان أو أعجميًا، واحتج بمفهوم آية الجزية، ولحديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»(٤) [وتأول هذا الحديث علىٰ أن المراد بإعطاء الجزية أهل

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم» ١٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام مالك في «الموطأ» ٢٧٨/١، وعبد الرزاق ٦٨/٦ (١٠٠٢٥)، ١٠/ ٣٢٥ (١٩٢٥٣) من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا.

الكتاب] (١) والمجوس دون غيرهم. وكان تخصيص هذا الحديث معلومًا عند الصحابة (٢).

(فإن هم أجابوك) إلى إعطاء الجزية (فاقبل منهم) ما أجابوا إليه (وكف) القتال (عنهم، فإن أبوا) عن ذلك (فاستعن بالله) أي: فاطلب منه العون والتأييد (وقاتلهم) طالبًا من الله الإعانة.

(وإذا حاصرت أهل حصن) أي: أهل بلد لها سور (فأرادوك) أي طلبوا منك (أن تنزلهم على حكم الله على فلا تنزلهم) على حكم الله كما في مسلم (فإنكم لا تدرون بما يحكم الله فيهم) رواية مسلم: «فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ».

قال النووي<sup>(٣)</sup>: هذا النهي للتنزيه والاحتياط، وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد، وهو الموافق لحكم الله في نفس الأمر.

وهو المعروف من مذهب مالك وغيره.

ووجه الآستدلال هو أنه ﷺ قد نص على أن لله حكمًا معينًا في المجتهدات، فمن وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه مخطئ.

وقد ذهب قومٌ من الفقهاء والأصوليين إلىٰ أن كل مجتهد مصيب، وتأولوا هذا الحديث بأن قالوا: إن معناه: إنك لا تأمن أن ينزل علي وحي في حال غيبتك، وهو بخلاف ما حكمت. وهذا المعنىٰ منتفٍ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المفهم» ٣/ ٥١٤، و«شرح النووي على مسلم» ١٢/ ٣٩.

۳) «شرح النووي على مسلم» ۲۱/ ۳۹.

بعد رسول الله على بأن نزول الوحي قد أنقطع بعده (ولكن أنزلهم (1) على حكمكم) فإنكم إن تنقضوا حكمكم وتخالفوه خير من أن تنقضوا حكم الله (ثم أقضوا فيهم بعد) مبني على الضم؛ لأنه قطع عن الإضافة، تقديره: بعد ذلك (بما شئتم) أي: بما أدى إليه اجتهادكم بعد مشاورة أهل العلم في ذلك لا أن الأمير يحكم بما تشتهي نفسه، والله أعلم.

(قال سفيان: قال علقمة: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان) بالياء المثناة تحت (فقال: حدثني مسلم، قال أبو داود: ) مسلم هذا (هو ابن هيصم، عن النعمان بن مقرن، عن النبي على بمثل حديث سليمان بن بريدة).

[٣٦١٣] ([حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن موسي، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد] عن سليمان بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن حصيب (أن النبي على قال: أغزوا باسم الله) أي: أسرعوا في فعل الخير مستعينين بالله مخلصين له في النية وقاتلوا (في سبيل الله) أي: في الطريق الموصلة إلى الله (وقاتلوا من كفر بالله) قال القرطبي (٣): هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، وقد خصص منه من له عهد، والرهبان، والنسوان، ومن لم يبلغ الحلم، وقد قال بعده: «ولا تقتلوا وليدًا».

(اغزوا ولا تغدروا) بكسر الدال، فيه تحريم الغدر وهو نقض العهد،

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في (ر): (نسخة: أنزلوهم). وغير واضحة في (ل).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصول ومستدرك من الطبوع.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٣/ ١٤٥.

(ولا تغلوا) بضم الغين وتشديد اللام المضمومة. فيه تحريم الغلول، وهو: الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها.

(ولاتمثلوا) بضم المثناة وكسر المثلثة مع التشديد شدد للتكثير. فيه كراهة المثلة. والتمثيل هنا: التشويه بالقتيل كجدع أنفه وأذنه.

(ولا تقتلوا وليدًا) بفتح الواو أي: صبيًّا. وفيه تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا جاز قتلهم دفعًا، نص عليه الشافعي والأصحاب، ولا يتبع مدبرهم ولا يذفف جريحهم.

قال الماوردي(١١): تقتلوا مقبلين لا مدبرين.

[٢٦١٤] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثني يحيى بن آدم وعبيد الله ابن موسى، عن حسن بن صالح، عن خالد بن الفِرْر) بكسر الفاء وإسكان الزاي على المشهور عند المحدثين. قال يحيى بن معين (٢): خالد بن الفزر ليس بذاك.

وقال عبد الحق<sup>(۳)</sup>: ليس بالقوي. [قال أبو حاتم<sup>(3)</sup>: هو شيخ]<sup>(6)</sup> (حدثني أنس بن مالك، أن رسول الله على قال: أنطلقوا باسم الله) فيه دليل على أنه يقال لمن عزم على فعل من سفر وغيره: أفعل باسم الله، وسافر باسم الله.

<sup>(</sup>۱) «الحاوي» ۱۲۰/۱۳.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) «الأحكام الوسطى» ٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

قال النووي<sup>(۱)</sup>: وكره بعضهم أن يقال: سافر على آسم الله؛ لأن آسمه تعالىٰ علا كل شيء.

قال القاضي عياض: وهذا القول غلط؛ لقوله على المحابه: «اذبحوا على أسم الله ». (٢)

(وبالله وعلى ملة رسول الله) الفرق بين الثلاثة أن قوله: أنطلقوا باسم الله أن المراد به متبركين باسم الله، فإن أسم الله للتبرك به، ولطرد الشيطان إذا ذكر أسم الله في أول الفعل فإن الشيطان لا يحضر طعامًا ذكر عليه أسم الله، ولا يدخل بيتًا ذكر أسم الله عند دخوله.

وأما قوله: (وبالله) فهي للاستعانة بقوة الله، أي: ٱنطلقوا مستعينين بقوة الله لا بقوتكم.

وأما قوله: (وعلى ملة رسول الله) فمعناه والله أعلم: سافروا متبعين أحكام الله وملتزمين شريعته في القتال وفي الثبات عليها، وفي الفيء والغنيمة الحاصلين إن شاء الله.

(لا تقتلوا شيخًا فانيًا) أي: كبيرًا. فيه دليل على أن الشيخ الكبير لا يقتل إذا لم يقاتل، فإن قاتل بالفعل قتل بلا خلاف، واستدل على عدم القتل بحديث زيد بن خالد: «لا تقتلوا شيخًا كبيرًا ولا أصحاب الصوامع». لكن قال البيهقي (٣): منقطع ضعيف.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ١١٢/١٣.

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق ۲۰۳۴ (۷۹۶۳)، وأبو يعلىٰ (۲۵۲۱)، والبيهقي ۳۰۳، من حديث عائشة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) «السنن الكبرى» ٩١/٩.

والأظهر أنه يجوز قتله لعموم قوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾(١). وحسّن الترمذي وصحح رواية الحسن عن سمرة يرفعه (٢): «اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرخهم ». بالشين المعجمة والخاء المعجمة أيضًا، وهم: الصغار، وقيل: الشباب.

(ولا طفلاً ولا صغيرًا) الطفل أول ما يولد ثم صغيرًا، فإن قيل: إذا كان الصغير لا يقتل فالطفل أولى بأن لا يقتل، فكان الصغير تكرارًا.

قلنا: التقدير: لا يقتل الطفل فضلًا [عن الصغير كما في قوله تعالىٰ: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ مِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ اللهِ تَقدير الآية: لا تأخذه سنة فضلًا [(٤) عن أن يأخذه نوم.

(ولا آمرأة) مما يستدل على أن المرأة لا تقتل لما في الصحيحين عن ابن عمر (٥): نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان. وألحق المجنون بالصبي والخنثى بالمرأة لاحتمال أنوثته.

قال الشافعي: إنما نهى عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرًا يتعلمونه فيقتلون به، وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن لقتال، ونص على أنه لا إثم في قتلهم ولا دية ولا كفارة. وهذا إذا لم يقاتلوا.

(ولا تَغُلوا) بضم الغين ويجوز كسرها(٦)، يقال: غل وأغل. والغلول

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (١٥٨٣)، وسيأتي قريبًا.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٥٥

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) «صحيح البخاري» (٣٠١٤)، «صحيح مسلم» (١٧٤٤).

<sup>(</sup>٦) بعدها في الأصول: لكن مع ضم الفاء. ولا وجه لها.

الخيانة، وكل خيانة غلول، لكنه صار في عرف الشرع الخيانة للغانم خاصة. وفيه دليل على تحريم الغلول لما تقدم، وأما القطع بسرقته ففيه تفصيل في الفقه.

(وضموا غنائمكم) المأخوذة من أهل الحرب قهرًا، أي: أجمعوا المتفرق وضموا بعضه إلى بعض واحفظوه من الفساد.

(وأصلحوا) أي: أموال الغنائم بما يؤدي إلى استنمائها وحفظها من غير أجرة ولا أخذ عوض، فإنه أعظم لأجوركم (وأحسنوا) أي: في إصلاح أموال الغنيمة، ويحتمل العموم، أي: أحسنوا في جميع أقوالكم وأفعالكم، ومنها إصلاح الأموال، ويحتمل أن يراد: وأحسنوا الظن بالله في إثابتكم على الإصلاح (إن الله يحب المحسنين) ويضاعف أجورهم.



# ٩١ - باب في الحَرْقِ في بِلادِ العَدُقِ

77١٥ - حَدَّثَنا قُتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

٢٦١٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنِ ابن الْمبارَكِ عَنْ صالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ عُرْوَةُ فَحَدَّثَني أُسامَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ عَهِدَ إِلَيْهِ فَقالَ: « أَغِرْ عَلَىٰ أَبْنَىٰ صَباحًا وَحَرِّقْ »(٢).

٢٦١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو الغَزِّيُّ سَمِعْتُ أَبَا مُسْهِرٍ قِيلَ لَهُ أَبْنَىٰ. قالَ نَحْنُ أَعْلَمُ هِيَ يُبْنَىٰ فِلَسْطِينَ (٣).

\* \* \*

### باب في الحرق في بلاد العدو

أي: الحرق بالنار.

[٢٦١٥] (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي (حدثنا الليث، عن نافع) مولى ابن عمر، (عن ابن عمر: أن رسول الله على حرَّق) بتشديد الراء (نخل بني النضير وقطع أشجارهم) وفي معنى النخل جميع الأشجار والنبات، وهدم البناء في معنى الحريق (وهي) موضع بأرض (البُويرة)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۲٦)، ومسلم (۱۷٤٦).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲۸٤٣)، وأحمد ٥/ ٢٠٥. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥١).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٩/ ٨٤.

وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥٢): أثر مقطوع.

بضم الباء الموحدة مصغر. وفيه دليل على جواز إتلاف أشجارهم وبنائهم بهدم وقطع وغير ذلك؛ لأنه إذا جاز بالإحراق جاز بغيره، وروى البيهقي (١): أنه قطع لأهل الطائف كرومًا.

وهاذا إذا لم يرج حصولها للمسلمين مغايظة للعدو، فإن رجي حصولها ندب الترك حفظًا لحق الغانمين، وقيل: يحرم القطع، وحمل فعله على حالة غلبة الظن بعدم الحصول. وجعل الماوردي ذلك أربعة أقسام:

أحدها: أن يعلم أن لا يصل إليهم إلا بذلك، فيجب؛ لأن ما أدى إلى الظفر بهم واجب.

[والثاني: أن يقدر على الظفر بهم بدون ذلك فيحرم القطع لأنها مغنم لنا] (٢).

والثالث: أن ينفعنا ذلك ولا ينفعهم فهو مباح.

الرابع: أن لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه لا محظور (٣).

(فأنزل الله ﷺ) في ذلك: (﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ﴾) وهي أنواع التمر كلها إلا العجوة، وقيل: كل النخل. وقيل: كل الشجر للينها. وقد قيل: إن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعًا، فأهل المدينة يسمون ما خلا العجوة الألوان واحدها لون. ولينة أصلها لون بفتح الواو، وكسرت الواو لكسرة ما قبلها.

<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي الكبرى» (۱۷۸۹٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) «الحاوى» ١٨٦/١٤.

الأخضر، عن الزهري] (احدثنا هناد بن السري، عن ابن المبارك، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري] قال عروة) بن الزبير يعني أنه حدثه: (فحدثني أسامة بن زيد) بن حارثة مولىٰ رسول الله على أن رسول الله كان عهد إليه) أي: أوصىٰ إليه يوم الا ثنين لأربع بقين من رجب سنة إحدىٰ عشرة بالتهيؤ لغزو الروم. ورواه الشافعي (٢) بلفظ: أمرني رسول الله على أهل أبنىٰ وأحرق. فرواية الشافعي هي حكاية قول أسامة عند خطابه لعروة، ورواية أبي داود ردًّا من المتكلم إلى الغائب، فعروة حكىٰ ما قاله أسامة لا بلفظه، ورواية الشافعي أعاد فيها لفظه عند خطابه وهو أبلغ وأتقن؛ لأن رواية الحديث بالمعنىٰ مختلف فيها. ويجاب عن رواية أبي داود أنها أبلغ؛ لأنها حكاية لفظ النبي على (أن أغِر) بفتح الهمزة وكسر الغين من الإغارة، وهي: المهاجمة على القوم لاستلاب أموالهم ونفوسهم بالخيل الذي يغير في أول النهار وهم غافلون.

وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة.

واختلفوا في هٰذِه المسألة علىٰ ثلاثة (٣) مذاهب:

أحدها: يجب الإنذار قبل الإغارة مطلقًا، قاله مالك<sup>(٤)</sup> وغيره، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، واستدركناه من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) «مسند الشافعي» (۱٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: ثلاث. وما أثبتناه هو الجادة.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» ١/ ٤٩٦.

والثاني: لا يجب مطلقًا، وهاذا أضعف منه.

والثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب، وهلذا هو الصحيح. وهو قول الشافعي والجمهور(١).

(علىٰ) أهل (أُبْنیٰ) بضم الهمزة [وإسكان الباء الموحدة ثم نون ثم ألف مقصورة، أرض بالسراة في ناحية البلقاء التي قتل فيها أبوه] (٢) (صباحًا) أي: في وقت الصباح (وحرَّق) عليهم، أي: زروعهم وقطع أشجارهم. وفيه دليل علىٰ جواز ذلك إذا (٣) لم يرج حصوله للمسلمين ولا دعت الحاجة إلىٰ إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم أو يستترون به عن المسلمين أو يحتاج إلىٰ قطعه لتوسعة طريق أو نحو ذلك، وبه قال مالك والشافعي (٤).

قال إسحاق: هو سنة إذا كان أنكى في العدو(٥).

وقال الأوزاعي، والليث، وأبو ثور: لا يجوز؛ لحديث أبي بكر ووصيته، ولأن فيه إتلافًا محضًا فلم يجز كعقر الحيوان(٦).

[٢٦١٧] (حدثنا عبد الله بن عمرو) بن عمر (الغزي) بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي (قال: سمعت أبا مسهر) هو عبد الأعلى بن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح النووي على مسلم» ٣٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر): إن.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» ١/٠٠٠، «الأم» ٥/٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٧٦١).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المغنى» ١٤٦/١٣.

مسهر الغساني (قيل له: أبنى) بضم الهمزة كما تقدم قرية من أرض الكرك في أطراف الشام. (قال: نحن أعلم) ببلادنا من غيرنا (هي يُبنَىٰ) بضم الياء المثناة تحت وإسكان الباء الموحدة قرية كبيرة بين الرملة وغزة بالقرب من عسقلان من أرض (فلسطين) بكسر الفاء وفتح اللام صقع من الشام منه الرملة، وغزة وقاعدته إيلياء، وهي بيت المقدس؛ سميت بذلك لأن أول من سكنها فليشين (۱) بن كسلوخيم بن يونان بن يافث بن نوح المنها.

قال موفق الدين عبد الله بن قدامة في «المغني»: الصحيح أنها أبنى كما جاءت الرواية وهي قرية من أرض الكرك في الناحية التي قتل فيها أبوه، فأما يبنى فهي من أرض فلسطين، ولم يكن أسامة ليصل إليها ولا يأمره النبي على بالإغارة عليها لبعدها، والخطر بالمصير إليها لتوسطها في البلاد وبُعدها من طَرف الشام، فما كان النبي على ليأمره بالتغرير بالمسلمين، فكيف يُحمل اللفظ عليها مع مخالفة لفظ الرواية وفساد المعنى! (٢)

قال ابن الأثير<sup>(٣)</sup>: هي مدينة عند الرملة والمشهور في ٱسمها يبني<sup>(٤)</sup> كما تسمى اليوم، والله أعلم.

### 

<sup>(</sup>١) في الأصول: فلسطين. وما أثبتناه كما في «معجم البلدان» ٤/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>۲) «المغنى» ۱۲۸/۱۳ – ۱٤۸.

<sup>(</sup>٣) «النهاية في غريب الأثر» ١٨/١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

### ٩٢ - باب بَعْثِ العُيُونِ

- حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنا هاشِمُ بْنُ القاسِمِ، حَدَّثَنا سُليْمانُ - يَعْني: ابن المُغيرَةِ - عَنْ ثابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قالَ بَعَثَ - يَعْني النَّبي عَلَيُّهُ - بُسْبَسَةَ عيْنًا يَعْني: ابن المُغيرَةِ - عَنْ ثابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قالَ بَعَثَ - يَعْني النَّبي عَلَيْهُ - بُسْبَسَةَ عيْنًا يَنْظُرُ ما صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيانَ (١).

#### \* \* \*

### باب في بعث العيون

جمع عين، وهو: الجاسوس صاحب سر الشر، والناموس: صاحب سر الخير، والجاسوس: هو الذي يفحص عن بواطن الأمور ويحسر (٢) عنها.

[٢٦١٨] (حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال) أبو داود: (بعث يعني رسول الله بُسيس) بضم الباء الموحدة وتكرير السين المهملة مصغر، هكذا في أصل أبي داود والذي ذكر ابن إسحاق، والمنذري بسبس بن عمرو بفتح الموحدة غير مصغر، وفي بعضها بسبسة بزيادة هاء التأنيث (عينًا) يعني: جاسوسًا، سمي بذلك لأنه يعاين العدو ثم يخبر مرسله بما يراه، فكأنه عينه التي يبصر بها.

(يبصر ما صنعت عير) بكسر العين المهملة، الإبل التي تحمل الميرة وهو الطعام الذي يمتاره القوم (أبي سفيان) صخر بن حرب بن أمية

رواه مسلم (۱۹۰۱).

<sup>(</sup>٢) في (ل): يخبر.

القرشي، فيه دليل على جواز بعث الإمام الواحد أو الجماعة [جاسوسًا يعلمون] (١) خبر العدو وكثرته أو قلته وما معهم من الأنعام وغير ذلك مما يحتاج الجيش إلى معرفته ليأخذوا أهبة العدو، وهذا البعث يشاركون الجيش في الغنيمة؛ لأنهم في مصلحتهم كما يشاركهم الرسول والدليل والطليعة ومن كانت عينه في مصلحة الجيش وما يحتاجون إليه.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

# ٩٣ - باب في ابن السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ ويَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ

٢٦١٩ - حَدَّثَنا عِيّاشُ بْنُ الوَلِيدِ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَىٰ، حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيها صَاحِبُها فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيها فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلاَّ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلا يَحْمِلْ ﴾ (١).

٢٦٢٠ - حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُعاذِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قالَ: أَصابَتْني سَنَةٌ فَدَخَلْتُ حائِطًا مِنْ حِيطانِ المَدِينَةِ فَفَرَكْتُ سُنْبُلاً فَأَكَلْتُ وَحَمَلْتُ فِي قَوْبِي فَجاءَ صاحِبُهُ فَضَرَبَني وَأَخَذَ ثَوْبِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقالَ لَهُ: « ما عَلَّمْتَ إِذْ كَانَ جاهِلاً وَلا أَطْعَمْتَ إِذْ كَانَ جائِعًا ». وَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلِيَّ ثَوْبِي وَأَعْطاني وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعامٍ (٢). أَوْ قالَ: « ساغِبًا ». وَأَمَرَهُ فَرَدَّ عَلَيَّ ثَوْبِي وَأَعْطاني وَسْقًا أَوْ نِصْفَ وَسْقٍ مِنْ طَعامٍ (٢).

٢٦٢١ - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ قالَ: سَمِعْتُ عَبّادَ بْنَ شُرَحْبِيلَ - رَجُلاً مِنّا مِنْ بَني غُبَرَ - بِمَعْناهُ (٣).

\* \* \*

# باب في ابن السبيل يأكل من الثمرة، ويشرب من اللبن إذا مر به

[٢٦١٩] (حدثنا عياش) بالمثناة والمعجمة (بن الوليد الرقام) بالقاف

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (١٢٩٦). وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٥٢٠).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ۸/ ۲٤٠، وابن ماجه (۲۲۹۸)، وأحمد ١٦٦٢. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث السابق.

(حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب) الفزاري البصري (أن نبي الله على قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها) أو وكيله الذي أقامه مقام نفسه (فليستأذنه) في أحتلابها والشرب منها، وهذا الأستئذان واجب.

(فإن أذن له المالك) باللفظ أو الإشارة المفهمة للعاجز عن اللفظ (فليحتلب) بنفسه أو بما دونه قدر العادة، ولا يجوز له إلا حلب ما يفضل عن ري ولدها وإن أذن له المالك أن يحلب ما يحتاجه ولدها لم يجز (وليشرب) منه قدر عادة الناس، ويحرم عليه أن يحمل منه إلا بإذن المالك (فإن لم يكن فيها) صاحبها ولا وكيله (فليصوت) أي: فليصح له يقال: صاته وصوت له إذا صاح (ثلاثًا) كما يستأذن صاحب المنزل في الدخول ثلاثًا.

(فإن أجابه) أحد كما في الترمذي<sup>(۱)</sup> (فليستأذنه) فإن أذن له فليحلب وليشرب (وإلا) أي: وإن لم يجبه أحد كذا في رواية الترمذي (فليحتلب وليشرب) وله أن يشرب منه ما يسد به الرمق، وهأذا فيه دليل لما ذهب إليه إسحاق، وبه يقول أحمد في إحدى الروايتين، وحمله الشافعي والجمهور على المضطر الذي لا يجد طعامًا وهو يخاف على نفسه التلف، فإنه يجوز له أن يحلب ويشرب وتستقر قيمته في ذمته باعتبار ذلك المكان والزمان، وإن لم يكن مضطرًا لم يجز أن يحلب ولا يشرب لرواية ابن عمر الآتية: «لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه ...» الحديث.

(ولا) يجوز له أن (يحمل) من المحلوب شيئًا إلا بإذنه أو يكون

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۲۹٦).

المالك صديقًا له كما قال تعالى: ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ ﴿(١) ، وجواز الشرب من مال الصديق مخصوص بمن علم رضاه أو غلب على ظنه ، فإن شك حرم، وكذا إذا علم رضاه أو ظنه وكان غير صديق له.

[۲۲۲۰] (حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي بشر) بكسر الباء وإسكان الشين المعجمة هو جعفر بن أبي وحشية اليشكري، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة، (عن عَبَّاد) بفتح العين وتشديد الباء الموحدة (بن شُرحبيل) بضم الشين المعجمة العنزي اليشكري.

(قال: أصابني (٢) سَنة) بفتح السين أي: جدب وقحط، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ ﴾ (٣) أي: بالجدب والمحل. (فدخلت حائطًا) أي: بستانًا، سمي بذلك لأنه يحوط به الجدران (من حيطان المدينة) النبوية (ففركت) بفتح الراء (سنبلاً) جمع سنبلة وهو سنبل الزرع (فأكلت) أكله الحب اليابس بمفرده يدل على ما كانت الصحابة عليه من خشونة العيش ويبس المؤنة واقتصارهم على أكل الحب والخبز بغير أدم (وحملت في ثوبي) منه، يدل على كثرة تواضعهم لتعاطيهم أشغالهم بأنفسهم وحملهم أمتعتهم بأيديهم تأسيا بأفعاله على هي: لا ينقص الرجل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله (٤). وكان أبو عبيدة بن الجراح وهو أمير يحمل صطلا

<sup>(</sup>١) النور: ٦١.

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: أصابتني.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) ذكره الغزالي في «الإحياء» ٢/ ٢٤٠.

له من خشب إلى الحمام (١). قال بعضهم: رأيت عليًّا آشترى لحمًا بدرهم فحمله في ملحفته، قلت له: أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. (٢)

(فجاء صاحبه) يدل على أنه كان غائبًا حين قطع من زرعه وفرك وحمل في ثوبه منه (فضربني) يحتمل أن يكون ضربه بيده أو بشيء كان في يده. وفيه دليل على ٱحتمالهم الأذى وأخذهم بالعفو والصفح حيث لم يضربه في مقابلة ضربه ولا سبه ولا تغير من الضرب (وأخذ ثوبي) بما فيه من الحب.

(فأتيت رسول الله على) فيه حذف تقديره والله أعلم: فذكرت له ذلك فطلبه فأتي به (فقال له: ما عَلَمت) بفتح العين واللام المشددة أي: ما علمته (إذ كان جاهلًا) فيه تعليم الجاهل وإن لم يطلب التعليم وأن من ظلمه في شيء يعرفه أولًا أن هذا حرام عليه؛ لاحتمال أن يكون يعتقد حله (ولا أطعمت) أي: أطعمته مما أنعم الله به عليك (إذ كان جائعًا) فيه أن جاهل الحكم معذور لا إثم عليه واللوم على من رأى جائعًا ولا يطعمه (أو قال) هذا شك من الراوي (ساغبًا) تقديره: ولا أطعمت إذ كان ساغبًا. والسغب: الجوع، قال الله تعالى: ﴿ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ (٣) أي: مجاعة. وفيه دليل على أن المضطر يأكل مما هو داخل الحائط، ولا يحمل منه من الزرع والثمار، وعند عدم الأضطرار لا يأكل؛ لأن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٥١).

<sup>(</sup>٣) البلد: ١٤.

ما كان محفوظًا فالحائط حريم له.

قال بعض العلماء: وإذا كان عليه ناطور فهو بمنزلة المحوط في أنه لا يدخل إليه ولا يأكل منه إلا لضرورة (١).

(فأمره فرد علي ثوبي) وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (وأعطاني وسقًا) بفتح الواو وكسرها لغتان حكاهما جماعة، وفي مقداره خمسة أقوال: أحدها: أنه حمل بعير، والصحيح أنه ستون صاعًا وهو الذي قدمه الجوهري<sup>(۲)</sup>. والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث، والرطل مائة وثلاثون درهمًا. (أو نصف وسق من طعام) والظاهر أنه قمح لأنه الذي يؤكل منه الفريك عادةً، وفيه بعض رطوبة بخلاف الشعير.

[۲۹۲۱] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي بشر وعن عباد بن شرحبيل اليشكري رجلاً منا) أي: (من بني غبر) بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة، وهي قبيلة من يشكر (بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم، وذكر أبو القاسم البغوي أن عبادًا سكن البصرة، وروى عن النبي على حديثًا لم يحدث به غير أبي بشر جعفر بن إياس، وذكر له هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) «الشرح الكبير» لابن قدامة ۱۱۲/۱۱.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح» ٤/ ٢٥٢.

# ٩٤ - باب مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ

77۲۲ - حَدَّثَنا عُثْمانُ وَأَبُو بَكْرِ ابنا أَبِي شَيْبَةَ - وهذا لَفْظُ أَبِي بَكْرٍ - عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابن أَبِي حَكَمِ الغِفارِيَّ يَقُولُ: حَدَّثَتْني جَدَّقِ، عَنْ عَمِّ أَبِي: رافِع بْنِ عَمْرِو الغِفارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عُلَامًا أَرْمي نَحْلَ الأَنْصارِ فَأُقِيَ بِي النَّبِي عَمِّ أَبِي: وَافِع بْنِ عَمْرِو الغِفارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عُلَامًا أَرْمي نَحْلَ الأَنْصارِ فَأُقِيَ بِي النَّبِي عَمِّ وَالغِفارِيِّ، قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ فَلا تَرْمِ النَّحْلَ وَكُلْ وَكُلْ مِمَّا يَسْقُطُ فِي أَسْفَلِها ﴾. ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقالَ: ﴿ اللَّهُمَّ أَشْبِعْ بَطْنَهُ ﴾ (١).

### \* \* \*

## باب من قال يأكل مما سقط

[۲۲۲۲] (حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، وهذا لفظ أبي بكر، عن معتمر بن سليمان، قال: سمعت ابن أبي حكم) بفتح الحاء المهملة والكاف لم يعرف اسمه، وقيل: اسمه الحسن، وقيل: عبد الكبير (۱) (الغفاري يقول: حدثتني جدتي، عن عم أبي) واسمه (رافع بن عمرو ابن مخدج (الغفاري) الكناني الضمري أخي الحكم بن عمرو الغفاري، نزل البصرة، أخرج له مسلم في الزكاة (۱).

(فقال: كنت غلامًا أرمي نخل الأنصار) وفيه الاعتراف بما وقع في زمن الصبئ من رمي الأشجار المفسد للثمار المأكولة وأنها من تمر النخل التي هي من أكرم الأشجار، وأن النخل هي للأنصار الذين هم

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۲۸۸)، وابن ماجه (۲۲۹۹)، وأحمد ۳۱/٥. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: (عبد الكريم) والمثبت من مصادر الترجمة «تهذيب الكمال» ٣٤/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٠٦٧).

من أفاضل الصحابة ، وأن هذا الفعل تكرر منه؛ لأن لفظة «كان» تدل على التكرار (فأتى بي إلى النبي على ورواية الترمذي (١): فأخذوني وذهبوا بي إلى النبي على في أن من ظلم في شيء وأراد أخذ حقه فليرفع الأمر إلى الحاكم، وإن كان الذي ظلمه صبيًا (فقال: يا غلام) بالضم؛ لأنه نكرة مقصودة نحو: ﴿ يَكِجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ ﴿ (٢).

(لم ترمي النخل؟) رواية الترمذي: «يا رافع لم ترمي نخلهم؟» وفيه استفهام المدعى عليه عن سبب تعديه؛ ليذكر حجته (قال: آكل) أي: إنما أرمي النخل؛ لآكل من ثمرها، فحذف اللام التي (٣) للتعليل أختصارًا، ويوضح ذلك رواية الترمذي، فإنه قال فيها: قلت: يا رسول الله، الجوع. يعنى: هو الذي حملني على الرمي.

(قال: فلا ترم النخل) فيه النهي عن رمي الثمار التي على الأشجار، ورميها بالأحجار، فإن ذلك يفسدها، وإذا كان فيه فساد الثمرة فلا فرق في النهي بين أن يكون المرمي ملكًا للرامي أو لغيره، وهو مقتضى إطلاق النهي (وكل ما يسقط في أسفلها) لفظ ابن ماجه: «وكل مما يسقط في أسافلها (٤)».

فيه دليل على أن من مر ببستان غيره وهو محوط وفيه فاكهة رطبة أنه يجوز له الأكل منها إذا كان جائعًا وإن لم يكن جائعًا فلا يأكل، وهو

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) سبأ: ۱۰.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) في النسخ: (أسفلها) والمثبت من «سنن ابن ماجه» (٢٢٩٩).

رواية عن أحمد بن حنبل، قال: وقد فعله غير واحد من أصحاب النبي وقال في موضع: إنما الرخصة للمسافر إلا أنه لم يعتبرها هنا حقيقة الأضطرار؛ لأن الأضطرار يبيح ما وراء الحائط ورويت عنه الرخصة من الأكل من غير المحوط مطلقًا من غير أعتبار رجوع ولا غيره (١).

وروي عن أبي زينب التيمي قال: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم (٢)، وإذا أكل فلا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان، وأما إذا كان عليه حائط فلا يباح له الأكل بالإجماع.

(ثم مسح رأسه) لعل هذا الغلام كان يتيمًا؛ فإن النبي ﷺ كان يمسح على رأس اليتيم ويدعو له كما مسح على رأس عبد الله بن جعفر ثلاثًا، فكلما مسح قال: «اللهم أخلف جعفرًا في ولده». رواه البيهقي في «الدعوات»(۳). (فقال: اللهم أشبع بطنه) فيه دليل على أستحباب هذا الدعاء للجائع، ورواية الترمذي(٤): «أشبع الله بطنك وأرواك». وقال: حديث حسن غريب صحيح.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغني» ۱۳/ ۳۳٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٣٩/ ٣٩٧ (٢٦٧٩٣)، وابن زنجويه في «الأموال» (٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) «الدعوات الكبير» (٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (۱۲۸۸).

### ٩٥ - باب فِيمَنْ قالَ: لا يَحْلِبُ

٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكِ، عَنْ نافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « لا يَحْلَبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ، أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَىٰ مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزانَتُهُ فَينْتَثَلَ طَعامُهُ؟ فَإِنَّما تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَواشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ، فَلا يَحْلَبَنَّ أَحَدٌ ماشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ » (١).

### \* \* \*

# باب من قال: لا يَحلُب

[٢٦٢٣] ([حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع،] عن ابن عمر، أن النبي على قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه) فيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه والأكل منه والتصرف فيه، وأنه لا فرق بين اللبن وغيره، وسواء المحتاج وغيره إلا المضطر، وإنما كان هذا؛ لأن أصل الأملاك بقاؤها على ملك مالكها وتحريمها على غيرهم، وإنما خص اللبن بالذكر؛ لتساهل الناس فيه كما يتساهل في الثمار التى تحت الأشجار.

(أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته) بفتح الميم وفي الراء لغتان: الضم والفتح، والضم أشهر، وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره. وفيه إثبات القياس والتمسك في المسائل.

(فتكسر خزانته، فينْتَثَل) أي: يستخرج وينتثر كله ويرمى، وهو بالثاء

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۲٦).

المثلثة، وفي رواية مسلم (١): «فينتقل »(٢) بالقاف بدل الثاء، ومعناهما متقارب إلا أن النثل النثر بمرة واحدة، يقال: نثل ما في كنانته، أي: صبها، وما يخرج من تراب البئر يقال له: المنتثل.

(طعامه) فيه أن اللبن يسمى طعامًا يحنث به من حلف لا يتناول طعامًا إلا أن يكون له نية تخرج اللبن، (فإنما تَخزُن) بفتح التاء وضم الزاي (لهم ضروع) جمع ضرع، وهو لكل ذات ظلف أو خف، وهو بمنزلة الثدي من المرأة (مواشيهم أطعمتهم) شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه لأحد.

قال القرطبي<sup>(٣)</sup>: تشبيه ضرع الماشية بالخزانة يقتضي أن من حلب ماشية أحد في خفية، وكانت قيمة ما أخذ نصابًا فإنه يقطع كما يقطع من أخذ من خزانته، وقد قال به بعض العلماء، فأما مالك فلم يقل به، إلا إذا كانت الماشية في حرز.

(فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه) أو إذن وكيله، وكرر النهي المذكور أولًا؛ للمبالغة والتأكيد.

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۲۷۲٦).

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٥/٢٩١.

## ٩٦ - باب في الطَّاعَةِ

٢٦٢٤ - حَدَّثَنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا حَجّاجٌ قالَ: قالَ ابن جُريْجٍ ﴿ يَآ أَيُّهَا اللَّهِ عَالَى ابن جُريْجٍ ﴿ يَاۤ أَيُهَا اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى عَالَمُ عَالَى عَالَى اللَّهُ عَلَى عَالَمُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ (١). بَعَثَهُ النّبي ﷺ في سَرِيَّةٍ، أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَىٰ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ (١).

7770 - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنا شُعْبَةُ، عَنْ زُبِيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبِيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّمْنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلَيٍّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْ اللهِ عَيْهِمْ اللهِ عَيْهِمُوا فِيها فَأَبَىٰ قَوْمُ أَنْ يَدْخُلُوها وَقَالُوا: إِنَّما فَرَرْنا مِنَ النَّارِ، وَأَرادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوها فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيْهِ أَنْ يَدْخُلُوها فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَيْهِ فَقَالَ: « لَا طَاعَةَ في فَقَالَ: « لَوْ دَخَلُوها - أَوْ دَخَلُوا فِيها - لَمْ يَزالُوا فِيها ». وقالَ: « لا طاعَة في مَعْصِيةِ اللهِ؛ إِنَّما الطّاعَةُ في المَعْرُوفِ » (٢).

٢٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ عَنْ عُبيْدِ اللهِ، حَدَّثَني نافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: « السَّمْعُ والطّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيما أَحَبَّ وَكُرِهَ ما لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طاعَةً » (٣).

77٢٧ - حَدَّثَنَا يَعْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوارِثِ، حَدَّثَنَا مَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوارِثِ، حَدَّثَنَا مُلِدُ بْنُ هِلالٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عاصِم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مالِكِ - سُلْيْمانُ بْنُ المُغِيرَةِ، حَدَّثَنا مُمْدُ بْنُ هِلالٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ عاصِم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مالِكِ - مِنْ رَهْطِهِ - قالَ: بَعَثَ النَّبِي ﷺ سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ سَيْفًا فَلَمّا رَجَعَ قالَ: لَوْ رَأَيْتَ ما لامَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ قالَ: ﴿ أَعَجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ لأَمْرِي ؟ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٥٨٤)، ومسلم (١٨٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٣٤٠)، ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٩٥٥)، ومسلم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد ٤/ ١١٠، وابن حبان (٤٧٤٠)، والحاكم ٢/ ١١٤-١١٥.

## باب في الطاعة

الملك (ابن جريج) نزلت (﴿يَاأَيُّ) الَّذِينَ ءَامَنُوا الْطِيعُوا الله ﴾ في امتثال الملك (ابن جريج) نزلت (﴿يَاأَيُّ) الَّذِينَ ءَامَنُوا الْطِيعُوا الله ﴾ فيما أمر به ونهى عنه (﴿وَالْوِيهُ الله وَمِنَالِ الله وَلَيْ عَنْهُ (﴿وَالْوِيهُ الرَّسُولُ ﴾) فيما أمر به ونهى عنه (﴿وَالْوِيهُ الله وَمِنَالُهُ ﴾) قال ابن خويز (١ منداد: طاعة أولي الأمر تجب فيما كان لله فيه طاعة ، ولا تجب فيما كان لله فيه معصية ، ولذلك قلنا: إن ولاة زماننا لا تجب طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم ، ويجب الغزو معهم ، (في عبد الله) بن حذافة ، بضم الحاء المهملة (بن قيس بن عدي) بفتح العين المهملة وكسر الدال السهمي القرشي ، مات بمصر ، وكان (بعثه النبي ﷺ) وأمره عليهم (في سرية) وتمام القصة : أن عبد الله بن قيس أمرهم بأمر فخالف بعضهم وأنف على عادة العرب ، فإنهم كانوا يأنفون من الطاعة . قال الشافعي : كانت العرب تأنف من الطاعة للأمراء ، فلما أطاعوا رسول الله ﷺ أمرهم بطاعة الأمراء (٢٠).

(أخبرنيه) أي: أخبرني بذلك (يعلىٰ) بفتح التحتانية وسكون المهملة وفتح اللام ابن مسلم، (عن سعيد بن جبير، عن) عبد الله (ابن عباس).

[۲۲۲۰] ([حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا: شعبة] عن زُبيد) بضم الزاي وفتح الموحدة، ابن الحارث اليامي، (عن سعد بن عبيدة) بضم

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٦٢).

<sup>(</sup>١) في (ل): خواز، وكلاهما صواب.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۱۲/ ۸۵.

العين، مصغر.

(عن) ختنه (أبي عبد الرحمن السلمي) [بضم السين] (١) واسمه: عبد الله بن حبيب، صاحب علي ، (عن علي: أن رسول الله على بعث جيشًا) في بعض الغزوات (وأمَّر عليهم) فيه دليل على استحباب التأمير كما تقدم (رجلًا) هذا الرجل ليس هو عبد الله بن قيس بن حذافة المذكور أولًا؛ لأن في رواية مسلم: رجلًا من الأنصار، (وأمرهم أن يسمعوا له) قوله (ويطيعوا) أمره كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ النَّهُ مِنْ اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعنا وَاطَعْنا وَاطُعْنا وَالْكَانِكُ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّهَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعنا وَاطُعْنا وَالْكَانِكُ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّهَ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُوا سَمِعنا وَالْمَعْنَا وَالْمَعْنَا وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَرَسُولِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

والسمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة واجبة؛ لظاهر الأمر، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية.

(فأجج نارًا) رواية الصحيحين: فقال: آجمعوا لي حطبًا فجمعوه، ثم قال: أوقدوا لي نارًا فأوقدوا. (وأمرهم أن يقتحموا فيها) والاقتحام الدخول في الشيء من غير روية ولا تثبت، قال الله تعالى: ﴿فَلَا اَقْنَحَمَ الْعَقَبَةَ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ليست في (ر).

<sup>(</sup>٢) النور: ٥١.

<sup>(</sup>٣) البلد: ١١.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (٤٠/١٨٤٠).

قيل: كان أمره لهم بالدخول في النار آمتحانًا لهم (۱) واختبارًا لطاعتهم، وقيل: كان مازحًا؛ فإنه كانت فيه دعابة كما قال الليث بن سعد: بلغني أنه حل حزام راحلة رسول الله على في بعض أسفاره حتى كاد رسول الله على أن يقع. قال ابن وهب: فقلت لليث: ليضحكه؟ قال: نعم، كانت فيه دعابة.

وقيل: إنما حمله علىٰ ذلك غضبه عليهم فأراد عقوبتهم بذلك؛ لأنه قد جاء في رواية مسلم: فأغضبوه في شيء. (فأبئ قوم) حين نظر بعضهم إلىٰ بعض (أن يدخلوها، وقالوا: إنما فررنا) إلىٰ رسول الله (من النار) أي نار جهنم، وهاذِه منها لما روى ابن ماجه (٢) عن أنس، عن النبي عَلَيْهُ قال: «ناركم هاذِه جزء من سبعين جزءًا من جهنم».

(وأراد قوم أن يدخلوها) (٣) أمتثالًا لطاعته. (فبلغ ذلك النبي على) ورواية الصحيحين (٤): فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله على (فقال: لو دخلوها أو) قال: لو (دخلوا فيها) وهذا شك من الراوي (لم يزالوا فيها) زاد مسلم: «إلى يوم القيامة»، قال النووي (٥): هذا مما علمه النبي على بالوحي، وهذا التقييد بيوم القيامة مبين للرواية الأخرى بأنهم لا يخرجون منها لو دخلوها.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۲) «سنن ابن ماجه» (٤٣١٨).

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصول: نسخة: يدخلوا.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٣٤٠)، مسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم» ٢٢٧/١٢.

قال القرطبي (١٠): هذا ظاهر في أنه تحرم الطاعة في المعصية المأمور بها، وأن المطيع فيها يستحق العقاب.

(وقال: لا طاعة في معصية الله) قال القرطبي (٢): لو أمر بمعصية مثل أخذ مالٍ بغير حق أو قتل أو ضرب بغير حق فلا يطاع في ذلك ولا ينفذ أمره، ولو أفضى ذلك إلى ضرب ظهر المأمور وأخذ ما له؛ إذ ليس دم أحدهما ولا ماله بأولى من دم الآخر ولا ماله، وكلاهما يحرم شرعًا؛ إذ هما مسلمان ولا يجوز الإقدام على واحد منهما لا للآمر ولا للمأمور؛ لقوله على: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». كما ذكره الطبراني (٣)(٤) ولقوله في الحديث الآتي: «فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة».

(إنما الطاعة) أي الواجبة (في المعروف) ومقتضى هذا الحصر أن الطاعة لا تكون إلا في معروف. ويعني بالمعروف هنا ما ليس بمنكر ولا معصية، فيدخل فيه الطاعات الواجبة والمندوب إليها، والأمور الجائزة شرعًا، وقد صرح أصحابنا بأن الإمام إذا أمر بصيام الثلاثة الأيام المستحبة لصلاة الاستسقاء أنها تصير واجبة بأمر الإمام.

قلت: فعلى هذا إذا أمر الإمام في الشتاء برفع الطين من الشوارع، أو أمر بتعليق الثياب التي يتزين بها عند ولاية الإمام فتجب طاعته، إذا لم

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۳/ ۳۹.

<sup>(</sup>۲) «المفهم» ۳۹/۳۳.

<sup>(</sup>٣) في (ل): الطبري.

<sup>(</sup>٤) «المعجم الأوسط» (٤٣٢٢)، و«المعجم الكبير» (٤٠٧).

يؤد ذلك إلى معصية، والله أعلم.

[٢٦٢٦] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله) بن عمر الله على الله على أنه قال: السمع) بالرفع على الأبتداء (والطاعة) أي واجبة (على المرء المسلم) ويجوز النصب على الإغراء عن من يجوزه في الغائب كقول بعضهم: إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب. ويدل عليه رواية مسلم: «عليك السمع والطاعة »(١) فإنه تقدم لاجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم (فيما أحب) المسلم ووافق هواه (و) فيما (كره) أي: ويجب السمع والطاعة فيما تكرهه نفس المسلم ويشق عليها مما ليس بمعصية (ما لم يؤمر) المسلم (بمعصية) كما تقدم، (فإذا أمر بمعصية) تعلمونها من دين الله ولا تشتبه عليكم (فلا سمع ولا طاعة) فيما أمر، لكن إذا ظلموا لا يجوز الخروج عليهم ما لم يغيروا شيئًا من قواعد الإسلام، لكن يجب تغيير الظلم على من قدر بيده أو بلسانه فإن عجز فيكرهه بقلبه ولا يأثم بمجرد السكوت، بل إنما يأثم بالرضا، قاله النووي وغيره.

قال سهل بن عبد الله التستري: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير، والمكاييل، والأوزان، والأحكام، والحج، والجمعة، والعيدين، والجهاد. قال: وإذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإذا أفتى فهو عاص.

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۸۳۲).

[۲۲۲۷] (حدثنا يحيئ بن معين، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا حميد بن هلال، عن بشر) بكسر الباء الموحدة وإسكان المعجمة أخو نضر (بن عاصم) [الليثي]<sup>(۱)</sup> (عن عقبة ابن مالك) الليثي البصري، قال أبو عمر بن عبد البر وغيره: إن عقبة هذا روئ عن النبي على حديثًا واحدًا<sup>(۲)</sup> (من رهطه) لعل المراد: من رهط بشر الراوي عنه.

(قال: بعث النبي على سرية فسلحت) بفتح السين واللام المشددة وإسكان الحاء المهملة (رجلًا منهم سيفًا) أي جعلته ذا سلاح بالسيف الذي دفعته إليه، وهو داخل في قوله عليه: «من جهز غازيًا فقد غزا». (٣)

(فلما رجع) أي: من الغزو (قال: لو رأيتَ ما لامنا) بفتح الميم المخففة من اللوم، و(ما) مصدرية تقدر هي وما بعدها بالمصدر والتقدير: لو رأيت لوم (رسول الله عليه) لنا.

ثم فسر اللوم المذكور إذ (قال: أعجزتم إذ بعثت رجلاً منكم) أمرته على سرية وأمرته بأمر (فلم يمض لأمري) الذي أمرته به أن تقوموا عليه وتخلعوه من الإمارة بمخالفته أمري، قال القاضي عياض (٤): لو طرأ عليه

<sup>(</sup>۱) في النسخ: (ابن سفيان الثقفي) والمثبت صرح به غير واحد؛ منهم الإمام أحمد في «المسند» ٤/ ١١٠، والليثي أخو نصر غير الثقفي هذا، وقد فرّق بينهما غير واحد. انظر: «تهذيب الكمال» ٤/ ١٣٠ (٦٩٣)، ٤/ ١٣٢ (٦٩٥).

<sup>(</sup>۲) «الاستيعاب» ۳/ ۱۰۷۵.

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٢٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم» ٦/٦٤٦.

كفر أو تغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين (أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري) أي أمر رسول الله عليه.

وقال القرطبي: لو ابتدع بدعة، أي: مخالفة للشريعة المحمدية، فالجمهور على أنه يخلع<sup>(1)</sup>. ومعنى الحديث إذا جعلت عليكم أميرًا وأمرته بأمر فلم يمض فيه، ولم يذهب إلى حيث أرسلته فاعزلوه وأقيموا مكانه أميرًا يعمل عمله، والحديث معمول به، وإذا كان الأمير لا يحفظ الرعية ويظلمهم، قال بعضهم: يجوز للمسلمين عزله وإقامة غيره إن لم يحصل من عزله إثارة فتنة وإراقة دماء.



<sup>(</sup>۱) «المفهم» ٤/ ٣٩.

## ٩٧ - باب ما يُؤْمَرُ مِنَ انْضِمام العَسْكَرِ وَسِعَتِهِ

٢٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثَمَانَ الجِمْصَيُّ وَيَزِيدُ بْنُ قُبَيْسٍ - مِنْ أَهْلِ جَبَلَةَ سَاحِلِ حِمْصٍ وهنذا لَفْظُ يَزِيدَ - قالا: حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ العَلاءِ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمِ أَبَا عُبَيْدِ اللهِ يقول: حدثَنا أَبُو ثُعْلَبَةَ الْخَشَنَيُّ قالَ: كَانَ النّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلاً - قَالَ عَمْرُو: كَانَ النّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْزِلاً - قَالَ عَمْرُو: كَانَ النّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَنْزِلاً - قَالَ عَمْرُو: كَانَ النّاسُ إِذَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْزِلاً - قَالَ عَمْرُو: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ في هذِه الشّعابِ في الشّعابِ والأَوْدِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ في هذِه الشّعابِ والأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ ». فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلاً إِلاَّ ٱنْضَمَّ بَعْضُهُمْ واللهُ يَعْضِ حَتَّىٰ يُقالُ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ (١٠).

آكِ ٢٦٢٩ - حَدَّقَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّقَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَتْعَمِّي، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعاذِ بْنِ أَنَسٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَتْعَمِّي، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنَيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ نَبِي اللهِ عَيْقَ غَزْوَةَ كَذا وَكَذا فَضَيَّقَ النّاسُ المَنازِلَ اللهِ وَقَطَعُوا الطَّرِيقَ فَبَعَثَ نَبِي اللهِ عَيْقَ مُنادِيًا يُنادَي فِي النّاسِ أَنَّ مَنْ ضَيَّقَ مَنْزِلاً أَوْ وَطَعَ طَرِيقًا فَلا جِهادَ لَهُ (٢).

َ ٢٦٣٠ - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عُثْمانَ، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، عَنِ الأَوْزاعَيِّ عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجاهِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعاذٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ: غَزَوْنا مَعَ نَبي اللهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُجاهِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعاذٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ: غَزَوْنا مَعَ نَبي اللهِ عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱۹۳/۶، والنسائي في «الكبرى» (۸۸۵٦)، وابن حبان (۲۲۹۰). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد ٣/ ٤٤٠، وسعيد بن منصور (٢٤٦٨) ط الأعظمي. وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٣٦٤): حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث السابق.

## باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته

[٢٦٢٨] (حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي ويزيد بن قُبيس) بضم القاف وفتح الباء الموحدة مصغر الشامي ثقة (من أهل جَبَلة) بفتح الجيم والباء الموحدة (ساحل حمص) لا ينصرف للتأنيث والعلمية (وهذا لفظ يزيد قالا: حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء، أنه سمع مسلم بن مِشكم) بكسر الميم (أبا عبيد الله يقول: حدثنا أبو ثعلبة) جرثوم، ويقال: جرهم بن ناشم (الخشني) وخشينة حي من قضاعة.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٤١٣٥).

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: لا تَفَرقوا.

(في الشعاب والأودية) فتتفرق قلوبكم، فإن الأفتراق هلكة والاجتماع نجاة ورحمة، فإن المؤمنين كالبنيان يشد بعضهم بعضًا.

(إنما ذلكم) أي: هذا التفرق الذي تتفرقونه في الشعاب (من الشيطان) وهو الذي يدعوكم إليه ليتخلل (١١) الشيطان في فُرجكم إذا تفرقتم ويطمع فيكم العدو.

(فلم ينزل بعد ذلك) الذي نهاهم فيه عن التفرق (منزلاً) واحدًا (إلا أنضم بعضهم إلى بعض) أمتثالًا لأمره في منازلهم (حتى يقال:) أي: يقول القائل إذا رآهم منضمين (لو بسط عليهم) في حال أنضمامهم (ثوب) واحد (لعمّهم) وشملهم جميعهم، وهذا يدل على فضل الصحابة وشدة أعتنائهم بالدين وحرصهم على العمل بما أمروا به ومبادرتهم إلى ترك ما نهوا عنه، جعلنا الله كذلك.

[٢٦٢٩] (حدثنا سعيد بن منصور قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة (بن عبد الرحمن الخثعمي، عن فروة بن مجاهد اللخمي) بإسكان الخاء المعجمة (عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني) ضعّفه بعضهم، لكن حسن له الترمذي وصحح أيضًا، واحتج به ابن خزيمة (٢) وغيرهما.

(عن أبيه معاذ) بن أنس شه (قال: غزوت مع نبي الله على غزوة كذا وكذا فضيق الناس) على أهل (المنازل) الذين نزلوا فيها منازلهم

<sup>(</sup>١) بعدها في (ر): لكم.

<sup>(</sup>۲) «صحیح ابن خزیمة» (۱۸۱۵).

بنزولهم عليهم فيها (وقطعوا الطريق) على المارين بها لنزولهم فيها (فبعث نبي الله على مناديًا ينادي في الناس:) أي: في حال النزول (أن من ضيق) على من سبق إلى منزل نزل فيه (منزلا) بنزوله عنده، وكذا من ضيق على المصلين مسجدًا ببناء لا يحتاج إليه فيه، أو وضع كرسيًّا(۱) أو غرس شجرًا وغير ذلك مما يضيق على المصلين، ولهاذا كره أبو حنيفة ومالك الصلاة في المسجد على الجنازة؛ لأنها تضيق على المصلين.

(أو قطع طريقًا) عن المارين فيه إلى الغزاة، وكذا من ضيق طريق الحجاج والطريق إلى الجوامع والمساجد، وكذا الشوارع المسلوكة بإدخال شيء منها في بيوتهم بالبناء، وكذا بالجلوس فيها للبيع، وكذا بناء سباط قصير يمنع من مرور الفارس ومحامل الإبل، وكذا بناء اللدكة فيه وهي المسطبة، وكذا غرس الشجر وإن لم يضر بالمارة، وكذا أتخاذ الطين فيه إن منع المرور منه (فلا جهاد له) أي: كاملًا، ويحتمل أن لا يراد لا أجر له في جهاده، وكذا من ضيق طريق الحاج والمسجد والجامع، وفيه دليل على أنه يستحب للإمام إذا رأى بعض الناس فعل شيئًا مما تقدم أن يبعث مناديًا ينادي بإزالة ما تضرر به الناس، وينادون به من جميع ما تقدم، وهذا لا يختص بالجهاد، بل أمير الحاج كذلك، وكذا الأمير والحاكم في المدينة، ومن يتكلم في الحسبة ونحو ذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في (ل): كرسي. والجادة ما أثبتناه.

# ٩٨ - باب في كَراهِيَةِ تَمَنَّي لِقاءِ العَدُوّ

٢٦٣١ - حَدَّقَنا أَبُو صَالِحٍ خَبُوبُ بْنُ مُوسَىٰ، أَخْبَرَنا أَبُو إِسْحَاقَ الفَرَارَيُّ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِم أَي النَّضْرِ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ - يَعْنَي ابن مَعْمَرٍ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ - قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَىٰ حِينَ خَرَجَ إِلَى الْحُرُورِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ كَاتِبًا لَهُ - قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ اللهِ عَنْ فَي بَعْضِ أَيَّامِهِ التَي لَقَيَ فِيها العَدُوَّ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ تَعَالَى العَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ تَعَالَى العَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةُ لَكُونِ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرَيَ السَّحَابِ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ ». ثُمَّ قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرَيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ آهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ (١٠).

\* \* \*

# باب كراهية تمني لقاء العدو

[٢٦٣١] (حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري، عن موسى بن عقبة) من موالي أمية (عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله) تصغير عبد (يعني: ابن معمر) بقوله إلا أن تفسير عمر بن عبيد الله بأنه (وكان) ليس هو من كلام الراوي الذي سمع منه (كاتبًا) يعني: سالمًا (له) أي: لعمر بن عبيد الله (قال): يعني: سالمًا (كتب إليه) يعني: إلى عمر بن عبيد الله (عبد الله بن أبي يعني: الأسلمي، واسمه علقمة الأسلمي.

قال النووي: واتفاق البخاري ومسلم على روايته حجة في جواز

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۱۸)، ومسلم (۱۷٤۲).

العمل بالمكاتبة والإجازة، وقد جوزوا<sup>(۱)</sup> العمل<sup>(۲)</sup> بالمكاتبة، وبه قال جماهير العلماء من أهل الحديث والأصول والفقه، ومنعت طائفةٌ العمل بها، وهو غلط<sup>(۳)</sup>.

(حين خرج إلى الحرورية) نسبة إلى حروراء، وهو موضع أو قرية بظاهر الكوفة. قال السمعاني<sup>(3)</sup>: وهي على ميلين من الكوفة، كان أول اُجتماع الخوارج فيه فتعاقدوا في هاذه القرية على مذهبهم الفاسد؛ فنسبوا إليها. وكان عبد الله آخر من بقي بالكوفة من أصحاب رسول الله على أبتنى بها دارًا، ومات بالكوفة سنة سبع وثمانين بعدما كف بصره.

(أن رسول الله على في بعض أيامه التي لقي) بكسر القاف (فيها العدو، قال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو) فيه الدليل على كراهة تمني لقاء العدو خشية أضطراب النفوس عند اللقاء وتغيرها عما عزمت عليه لصعوبة فقد الحياة عند الملاقاة أو غير ذلك مما علمه الكلا، وقد نهى عن تمنى الموت.

قال ابن عباس: لم يتمن الموت غير يوسف الطِّين (٥).

وروي عن عمر الله قال: اللهم رق عظمي وانتشرت رعيتي فتوفني

<sup>(</sup>١) في الأصول: قال ابن الجوزي. والمثبت من «شرح النووي على مسلم».

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصول: ابن خالد. ولا معي لها، وراجع «شرح النووي على مسلم».

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي على مسلم» ١٢/٧٤.

<sup>(</sup>٤) «الأنساب» للسمعاني ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٥) «تفسير الطبرى» (١٩٩٤١).

غير مقصر ولا عاجز (١).

قال الإمام: وقد يشكل في هذا الموضع أن يقال: إذا كان الجهاد طاعة فتمنى الطاعة كيف ينهى عنه؟!

قيل: قد يكون المراد بهذا أن التمني ربما أثار فتنة وأدخل حسرة إذا التحق به ومن استخف بعدوه فقد أضاع الحزم، فيكون المراد: لا تتمنوا لقاء العدو في حالة الشك في غلبته عليكم، أو يخاف منه استباحة (٢) الحريم ويذهب بالأنفس (٣) والأموال.

(وسلوا الله العافية) قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية، وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة، وقيل: لما يخاف من ظفر العدو بالمسلمين: «اللهم إني أسألك العافية العامة لي ولأحبابي وجميع المسلمين».

(فإذا لقيتموهم فاصبروا) فيه الحث على الصبر في القتال وهو أركز أركانه، وقد جمع الله آداب القتال في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا اللَّهِينَ ءَامَنُوٓا أَركانه، وقد جمع الله آداب القتال في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا اللَّهِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فَقُلِحُونَ \* وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ, وَلا تَنَزَعُوا فَنَفَشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّبِرِينَ (٤)، فوعد الله أن يكون مع الصابرين، ومن كان الله معه فلا يبالي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٥٠٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ٱستباح.

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الأنفس.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٤٦.

(واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) فمعناه أن ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله، وهذا من المجاز البليغ الحسن جدًّا، فإن ظل الشيء لما كان ملازمًا له جعل ثواب الجنة واستحقاقها سبب الجهاد وإعمال السيوف لازمًا لذلك كما يلازم الظل، وهذا كقوله على لمن استشاره للجهاد، وذكر أن له والدين: «الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما». رواه الطبراني بإسناد جيد (۱).

وتخصيص السيوف دون غيرها؛ لأنها الغالب ما يقاتل به.

(ثم قال: اللهم (۲) منزل الكتاب) منادئ مضاف فيه إشارة إلى السبب الذي تطلب به الإجابة، وهو طلب النصرة لكتاب الله المنزل عليه كأنه قال: كما أنزلته فانصره وأعله وأهله (مجري السحاب) فيه إشارة إلى قدرته في وفيه التوسل بالنعمة السابقة (وهازم الأحزاب) جمع حزب وهم القطعة من الناس، ويعني به الذين تحزبوا عليه بالمدينة فهزمهم الله. فيه التوسل بالنعمة اللاحقة، وقد ضمن الشعراء هذا المعنى أشعارهم بعدما أشار إليه كتاب الله حكاية عن زكريا المناس وعن أبراهيم المناس وعن إبراهيم المناس وعن إبراهيم المناس وعن إبراهيم المناس وعنيا أن وعن إبراهيم المناس وعنيا أن وقال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» (۲۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل): منادى مضاف. وحقها أن توضع بعد (منزل الكتاب) كما أثبتناها، حيث لفظ الجلالة هنا منادى مفرد، و(منزل) منادى مضاف.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٤.

<sup>(</sup>٤) مريم: ٤٧.

# كـمـا أحـسـن الله فـيـمـا مـضـئ كـذلـك يـحـسـن فـيـمـا بـقـى

وفي قوله: (هازم الأحزاب) إشارة إلىٰ تفرد الله سبحانه بالفعل وتجريد التوكل وإطراح الأسباب واعتقاد أن الله هو الفاعل، وفيه دليل علىٰ أنه يستحب الدعاء (۱) بصفات الله التي تناسب طلبة الداعي كقوله: وهازم الأحزاب (اهزمهم) وفيه الدعاء على العدو بالانهزام (وانصرنا عليهم) فيه الدعاء بالنصر والغلبة على الكفرة، وفيه دليل علىٰ جواز السجع في الدعاء إذا لم يتكلف.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

## ٩٩ - باب ما يُدْعَىٰ عِنْدَ اللِّقاءِ

٢٦٣٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلَيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْلَثَنَّىٰ بْنُ سَعِيدِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: « اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدَي عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: « اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدَي وَنَصِيرَي بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَقَاتِلُ » (١٠).

### \* \* \*

### باب ما يُدعى عند اللقاء

[۲۹۳۲] (حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (أخبرني أبي) هو علي الجهضمي الأزدي (حدثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن أنس: كان رسول الله على إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي) أي: عوني، والأصل فيه عضد اليد، ثم يوضع موضع العون؛ لأن اليد قوامها بالعضد، قال الله: ﴿وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا﴾ (٢) أي: أعوانًا (ونصيري) النصير والناصر المعاون (بك أحول) بالحاء المهملة. أي: بقدرتك أتحرك لملاقاة العدو لا بقوتي من قولك: حال الشخص إذا تحرك.

وقال الخطابي<sup>(٣)</sup>: أحول أحتال. (وبك أصول) أي: أسطو على العدو (وبك أقاتل) أي: لأستعين على القتال، ورواية النسائي<sup>(٤)</sup>: «رب بك أقاتل، وبك أصول، ولا حول ولا قوة إلا بك».

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۵۸٤)، وأحمد ۳/ ۱۸٤، والنسائي في «الكبرى» (۲٤٦٨). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳٦٦).

<sup>(</sup>۲) الكهف: ۵۱. (۳) «معالم السنن» للخطابي ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) «سنن النسائي الكبرىٰ» (١٠٣٧٥).

# ١٠٠ - باب في دُعاءِ المُشْرِكِينَ

٢٦٣٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْراهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابن عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَىٰ نَافِعِ أَسْأَلُهُ، عَنْ دُعَاءِ الْمَشْرِكِينَ عِنْدَ القِتالِ فَكَتَبَ إِلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ عَوْنٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَىٰ نَافِعِ أَسْأَلُهُ، عَنْ دُعاءِ الْمَشْرِكِينَ عِنْدَ القِتالِ فَكَتَبَ إِلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ وَقَدْ أَغَارَ نَبِي اللهِ عَلَىٰ بَنَي الله طَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ كَانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ وَقَدْ أَغَارَ نَبِي اللهِ عَلَىٰ بَنَي الله عَلَىٰ اللهِ فَقَتَلَ مُقاتِلَتَهُمْ وَسَبَىٰ سَبْيَهُمْ وَأَصابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةَ بِنْتَ الحارِثِ حَدَّثَنَى بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الجَيْشِ.

٢٦٣٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّلِكِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ مُسَاحِقٍ، عَنِ ابن عِصامِ الْمَزَنَيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي سَرِيَّةٍ فَقَالَ: « إِذَا رَأَيْتُمْ مَسْجِدًا أَوْ سَمِعْتُمْ مُؤَذِّنًا فَلا تَقْتُلُوا أَحَدًا » (٣).

### \* \* \*

## باب في دعاء المشركين

[٢٦٣٣] (حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا ابن عون قال: كتبت إلىٰ نافع) مولى ابن عمر رضي الله عنهما (أسأله عن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۰٤۱)، ومسلم (۱۷۰۳).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (TAY).

 <sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (١٥٤٩)، وأحمد ٣/ ٤٤٨، والنسائي في «الكبرى)» (١٨٣١).
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥٤).

دعاء المشركين) إلى الإسلام (عند القتال) تقدم أن الصحيح أن الدعوة إلى الإسلام تجب قبل القتال إن لم تبلغهم الدعوة ولا تجب إن بلغتهم، ولكن تستحب.

(فكتب إلى) فيه دليل على جواز العمل بالمكاتبة والإجازة وهو مذهب الجمهور كما تقدم (أن ذلك) يعنى: الدعوة قبل القتال (كان في أول الإسلام) قبل أنتشار الدعوة وظهور الإسلام حتى أظهر الله الدين وأعلى الإسلام، واستدل نافع علىٰ أن الدعاء إلى الإسلام قبل أن يحارب كان أولًا بقضية بني المصطلق. وكلامه يفهم (١) أن هذا نسخ بقضية بنى المصطلق وبه تمسك من قال: سقوط الدعوة مطلقًا؛ فإنه قال: (وقد أغار نبي الله على بني المصطلق) بكسر اللام حي من خزاعة، أي: أرسل إليهم الغارة [بالغين المعجمة](٢) وهي الخيل التي تغير في أول النهار (٣) (وهم غارُون) بالغين المعجمة وتشديد الراء المضمومة. أي: غافلون آمنون في دارهم (وأنعامهم) وهي الإبل والبقر والغنم (تُسْقَىٰ) بضم التاء وفتح القاف (على الماء فقتل مقاتِلتهم) بكسر التاء. وهم: الصالحون للقتال (وسبى سبيهم) السبي هم الذراري والنساء، وفي هذا الحديث دليل على جواز الإغارة على الكفار الذين تبلغهم الدعوة من غير إنذار الإغارة.

(وأصاب يومئذِ) أي: يوم المريسيع في غزوة بني المصطلق (جويرية)

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر): الليل، والمثبت من (ل).

كان أسمها برة (١) فحوله رسول الله على وسماها جويرية (بنت الحارث) بن ضرار، وكانت قبل رسول الله على عند مسافع بن صفوان المصطلقي وكانت عليها حلاوة وملاحة لا يكاد يراها أحد إلا وقعت بقلبه وعندما تزوجها رسول الله على قال الناس: صهر رسول الله. فأرسلوا ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق، قالت عائشة: فلا نعلم أمرأة كانت أكثر بركة على قومها منها (٢).

(حدثني بذلك عبد الله) بن عمر (وكان في ذلك الجيش) الذين أغاروا على (٣) بني المصطلق.

(قال أبو داود: هذا حديث مرسل؛)(ئ) لأنه أرسله نافع مولى ابن عمر التابعي الجليل المشهور، والمرسل عند المحدثين: ما رفعه التابعي إلى النبي على سواء كان من كبار التابعين أو صغارهم. هذا هو المشهور، وقيل: لا يكون مرسلًا إلا ما رفعه التابعي الكبير كسعيد بن المسيب وإن رواه صغار التابعين كالزهري ويحيى بن سعيد فهو منقطع. (رواه ابن عون عن نافع لم يشركه) بفتح الياء وكسر الراء أي: لم يشاركه (فيه أحد) قال أبو داود: سمعت بندارًا يقول وقد(٥) حدث

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) سيأتي في أول كتاب العتق (٣٩٣١).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من «سنن أبي داود»: هذا حديث نبيل. وهو الصواب إذ ورد في الحديث تصريح سماع نافع من ابن عمر فلا وجه للحكم بإرساله.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

بهذا الحديث: هذا قفل قد(١) ضل مفتاحه.

قال أبو داود: لم يشرك البصريين فيه أحد، ذكره في كتاب «المنفرد».

[ ٢٦٣٤] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أنبأنا ثابت، عن أنس: أن النبي على كان يغير) بضم الياء الأولى وكسر الغين أي: يرسل الخيل لطلب غرة العدو مسرعة صبحًا من غير إعلام لهم (عند صلاة الصبح) ورواية مسلم: يغير إذا طلع الفجر (٢). ورواية البخاري (٣): إذا طلع عليهم حتى يصبح. لأنه وقت الصلاة، وهو مظنة إجابة الدعاء، وحصول الغنيمة منهم، فإنه وقت يقسم فيه أرزاق الناس، ولهاذا كان رسول الله على إذا بعث سرية أو جيشًا بعثه أول النهار ويقول: «اللهم بارك لأمتي في بكورها »(٤) كما تقدم.

(وكان) إذا دنا من القوم (يتسمع) ويصغي بسمعه إلى جهتهم (فإذا سمع أذانًا) في ناحيتهم أمنهم من الغارة و(أمسك) عن قتالهم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (١٢١٢)، وابن ماجه (٢٢٣٦)، وأحمد ١٥٣/١، وسعيد بن منصور (٢٢٨٢)، والدارمي (٢٤٧٩). وغيرهم من حديث على، وصخر الغامدي. وقال ابن حجر: منها ما يصح، ومنها ما لا يصح. أنظر: «المقاصد الحسنة» (١٧١).

<sup>(</sup>٥) «شرح النووي على مسلم» ٤/٤٨.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ر).

يكون إسلامًا وإن لم يكن الأذان باستدعاء ذلك منه، وهذا هو الصواب. ولا يحتاج مع النطق بالشهادتين أن يقول: وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون أختصاص رسالة نبينا على العرب؛ فإنه لا يحكم بإسلامه إلا إذا تبرأ.

قال: ومن أصحاب الشافعي من شرط أن يتبرأ مطلقًا، وليس بشيء. (وإلا) أي: وإن لم يسمع أذانًا (أغار) على العدو بالهجوم عليهم صبحًا من غير إعلام.

[٢٦٣٥] ([حدثنا سعيد بن منصور، أخبرنا سفيان، عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق] (١) عن) عبد الرحمن (ابن عصام المزني عن أبيه) عصام المزني، وكانت له صحبة (قال: بعثنا رسول الله على في سرية) هي: القطعة من الجيش فعيلة بمعنى فاعلة؛ لأنها تسري في خفية.

(فقال: إذا رأيتم مسجدًا) من مساجد المسلمين محرابه إلى قبلتهم فكفوا عن قتال أهل ذلك الموضع؛ فإنه يدل على إسلامهم سواء وجد المسجد في بلد أو قرية أو طريق مطروق، وتكون رؤية المسجد قائمة مقام التخبر عن إسلامهم كما أن من يعرف القبلة إذا رأى مسجدًا للمسلمين فإنه يجب عليه في الصلاة إلى محرابه وقبلته المنصوبة، وجرى ذلك مجرى المخبر عن القبلة، وهذا مما يقوم فيه فعل العبد (٢) مقام قوله، وهذا إذا رأى مسجدًا عامرًا، أما إذا رأى آثار مسجد قديم خرب وغلب على ظنه أنه ليس من بنائهم فلعل هذا لا يكون سببًا

<sup>(</sup>١) ليست في الأصل، والمستدرك من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في (ر): الغير، والمثبت من (ل).

للكف عنهم.

(أو سمعتم مؤذنًا) يؤذن في مسجد أو فلاة (فلا تقتلوا أحدًا) من أهل ذلك الموضع كما أن النبي على أمسك عن الإغارة على أهل الموضع الذي سمع منه رجلًا يقول: الله أكبر. فقال: «على الفطرة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله على البخاري(١). فنظر فإذا هو راعي معز. تفرد بروايته مسلم عن البخاري(١).

وفي الحديث دلالة على أنه يجوز الاعتماد في دخول الوقت على أذان المنفرد وإن لم يره ولا عرفه، وأن المنفرد في الفلاة يشرع له الأذان كما يشرع للمقيم.



<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (٣٨٢).

## ١٠١ - باب المَكْرِ في الحَرْبِ

٢٦٣٦ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: « الحَرْبُ خُدْعَةٌ » (١).

٢٦٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابن ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرَيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبي ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَىٰ غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ: « الحَرْبُ خُدْعَةُ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلاَّ مَعْمَرٌ يُرِيدُ قَوْلَهُ: « الحَرْبُ خُدْعَةٌ ». بهذا الإِسْنادِ إِنَّمَا يُرُوىٰ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ عَنْ جَابِرٍ وَمِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً (٢).

#### \* \* \*

## باب المكر في الحرب

[ ٢٦٣٦] (حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان) يعني ابن عيينة (عن عمرو) يعني: ابن دينار (أنه سمع جابر) بن عبد الله (يقول: أن رسول الله على المرب خَدعة) في يوم الأحزاب، لما بعث نعيم بن مسعود.

(الحرب خدعة) فيه ثلاث لغات مشهورة اتفقوا على أن أفصحهن: خَدْعة بفتح الخاء وإسكان الدال مصدر خدع، قال ثعلب وغيره: هي لغة النبي ﷺ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۹٤۷)، ومسلم (۲۷۲۹) دون قوله: «الحرب خدعة». ورواه بتمامه أحمد ۲/ ۳۸۷، والبيهقي ۹/ ۱۵۰.

وصححه الألباني. في «صحيح أبي داود» (٢٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الفصيح» (ص٢٩٢)، و«تاج العروس» ٢٠/ ٤٨٣، وإصلاح غلط المحدثين

والثانية بضم الخاء وإسكان الدال.

والثالثة: بضم الخاء وفتح الدال.

والمعنى: أن الحرب تكون ذات خدعة، فوضع المصدر موضع الأسم، أي: ينبغي أن يستعمل فيهم الخداع ولو مرة واحدة.

وقد أتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. وقد صح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة أشياء أحدها الحرب(١).

قال الطبري: إنما يجوز من<sup>(۲)</sup> الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب فإنه لا يحل<sup>(۳)</sup>.

قال النووي<sup>(٤)</sup>: والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب، لكن الأقتصار على التعريض أفضل.

قيل: إن المماكرة في الحرب أنفع من المكاثرة، روي أن عمرو بن عبد ود بارز عليًّا، فلما أقبل عليه قال علي: ما بارزت لأقاتل أثنين، فالتفت عمرو فوثب عليه على فقتله.

[٢٦٣٧] (حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا ابن ثور، عن معمر، عن

للخطابي (ص: ٦٨).

<sup>(</sup>۱) الحديث عند مسلم (۲٦٠٥) عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وسيأتي عند أبي داود في كتاب الأدب (٤٩٢١).

<sup>(</sup>۲) في (ر): لأن، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي علىٰ مسلم» ١٢/ ٤٥.

الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه) كعب بن مالك (أن النبي على كان إذا أراد غزوة وَرىٰ) أي سترها وأوهم بغيرها، وهو من الوري أي: ألقى البيان والظهور وراءه (غيرَها) ولم يذكرها. وفيه أنه يستحب لأمير الجيش إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها لئلا يسبقه الجواسيس ونحوهم بالتحذير منهم إلا إذا كانت سفرة بعيدة فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا له. (وكان يقول: الحرب خدعة) تقدم أن فيها ثلاث لغات، وفيها لغة رابعة وهي فتح الخاء والدال جمع خادع يعني أن أهلها بهاذِه الصفة يخدعون فلا يطمئن إليهم، كأنه قال: أهل الحرب خدعة، ثم حذف المضاف، وأصل الخدع إظهار أمر وإضمار خلافه.



### ١٠٢ - باب في البياتِ

٢٦٣٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو عامِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمّارٍ، حَدَّثَنَا إِياسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: أَمَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى عَمّارِهُ عَدَّوْنَا نَاسًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَبَيَّتْنَاهُمْ نَقْتُلُهُمْ وَكَانَ شِعارُنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ: أَمِتْ أَمِتْ. قالَ سَلَمَةُ: فَقَتَلْتُ بِيَدَي تِلْكَ اللَّيْلَةَ سَبْعَةَ أَهْلِ أَبْياتٍ مِنَ المُشْرِكِينَ (١).

### \* \* \*

### باب البيات

البيات بفتح الباء والتبييت وهو الإغارة عليهم ليلًا.

[٢٦٣٨] (حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الصمد وأبو عامر، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة، عن أبيه) سلمة بن الأكوع ويقال: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي يكنى أبا إياس؛ لأن ابنه إياس الراوي عنه (قال: أمَّرَ رسول الله علينا) فيه استحباب التأمير كما تقدم (أبا بكر) الصديق المغزونا ناسًا من المشركين فبيتناهم نقتلهم) فيه جواز التبيت، وهو الإغارة عليهم ليلًا في غفلة.

فإن قيل: التبييت فيه قتل النساء والصبيان، وقد نهى الشارع عنه كما تقدم.

فأجيب: بأنه إنما نهى عن قتلهم صبرًا بعد السبي؛ لأنهم صاروا غنيمة، وأما إذا كانوا في دار الحرب فهي دار إباحة فيقتلون تبعًا لرجالهم. فإن قيل: أدعى الزهري وسفيان بن عيينة نسخ حديث التبييت بحديث

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۲۰۹٦). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۷۱).

\_\_ كتاب الجهاد \_\_\_\_\_

النهي عن قتل النساء والصبيان، وادعاه ابن حبان في «صحيحه»(۱). فالجواب: أن الشافعي أنكر ذلك.

وقال ابن الجوزي: إنه ليس بصحيح، وأن النهي عن تعمد النساء والصبيان بالقتل<sup>(۲)</sup>، وحديث أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم. فيما إذا لم يتعمد. وهذا حسن؛ لأن فيه الجمع بين الحديثين.

(وكان شعارنا تلك الليلة) أي علامتنا (أمِت أمِت) بكسر الميم فيهما، كما تقدم الحديث من طريق أخرى في باب: الرجل ينادي بالشعار (٣). (قال سلمة) بن الأكوع (فقتلت بيدي تلك الليلة) التي كان شعارنا فيها أمت أمت (سبعة أهل أبيات) لعل التقدير: فقتلت أهل أبيات سبعة، فهو على التقديم والتأخير (من المشركين) هو كالعلة لما تقدم. أي: إنما قتلتهم لأنهم مشركون.

فإن قيل: ذكر هذا فيه إظهار للعمل والفضيلة في إخفائه.

فالجواب: أن هذا من ذكر النعمة التي أنعم الله عليه بها كما قال تعالىٰ: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ ﴿(٤) وليتأس به سامعه في ذلك.

<sup>(</sup>۱) «صحیح ابن حبان» ۱۰۷/۱۱.

<sup>(</sup>۲) «إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث» (ص٥٧)، «إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه» (ص٤٠١).

<sup>(</sup>٣) قبل حديث (٢٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) الضحيل: ١١.

# ١٠٣ - باب في لُزُوم السّاقَةِ

٢٦٣٩ - حَدَّثَنا الَحِسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ ابن عُلَيَّةَ، حَدَّثَنا الَحِجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّفُ فِي المَسِيرِ فيزْجَى الضَّعِيفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ (١).

#### \* \* \*

## باب في لزوم الساقة

أي: الذين يساق بهم، والساقة جمع سائق كالقادة جمع قائد.

[٢٦٣٩] (حدثنا الحسن بن شوكر) البغدادي (حدثنا إسماعيل ابن عُلَية، حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان رسول الله على يتخلف في المسير) أي: يتأخر ليسير في آخر القوم (فيُزْجِي) بضم الياء وإسكان الزاي أي: يسوق (الضعيف) أي: الذي دابته ضعيفة، وهذا سبب تخلفه في المسير، يقال: أزجيت المطي وزجيتها إذا سقتها، ومنه قوله تعالى: ﴿يُرْجِي سَعَابًا﴾ (٢) أي: يسوقه (٣)، و﴿يُرْجِي لَكُمُ الْفُلُكَ ﴾ (٤) أي: يسيره.

فيه أنه يستحب للأمير أن يسير آخر الركب ويرفق بالجيش ويسير بهم سير أضعفهم؛ لئلا يشق عليهم، ويسوق بمن دابته ضعيفة إذا ٱعتلت.

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم ۲/ ۱۱۵، والبيهقي ٥/ ٢٥٧.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢١٢٠).

<sup>(</sup>٢) النور: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) في (ر): يسوق، والمثبت من (ل).

<sup>(3)</sup> Iلإسراء: 77.

وفيه الحمل على الدابة ببعض ما يشق عليها؛ لأن السوق يكلف الدابة [ما يشق عليها]<sup>(۱)</sup>، وإذا صح ذلك فكذلك يجوز أن يكلف العبد والأمة بعض ما يشق عليهما إذا كان من طاقتهما ووسعهما، وإذا أحتاج في السوق إلى ضرب الدابة وإيلامها جاز، فقد ثبت في الصحيح أن النبي على قال لجابر في غزوة أو عمرة: «يا جابر أستمسك»، فضربه بسوطه ضربة فوثب البعير مكانه فقال: «أتبيع الجمل...» الحديث (۲).

وفيه دليل على أن<sup>(٣)</sup> الأمير يستحب له التواضع لمن معه والإحسان اليهم؛ فإن السوق بالبعير فيه نوع تواضع.

(و) كان (يردف) خلفه من أعيا عن المشي أو أعيت دابته إذا كانت دابته تردف، وإذا وجد من تعب أو ماتت دابته يحمل متاعه، وهذا فيه نوع تواضع أيضًا.

(ويدعو لهم) أي: للجيش ولمن يرافقه ولدوابهم، ولاسيما إذا رآهم في جهد كما سيأتي في رواية عبد الله بن حوالة: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلي الناس فيستأثروا عليهم (٤).

### 

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢٨٦١).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) سيأتي برقم (٢٥٣٥).

## ١٠٤ - باب عَلَىٰ ما يُقاتَلُ المُشْرِكُونَ

77٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَه إِلاَّ اللهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنَّي دِماءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّها وَحِسابُهُمْ عَلَىٰ اللهِ تَعالَىٰ اللهِ تَعالَىٰ » (١).

77٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالقانَيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَبارَكِ عَنْ مُمَيْدِ عَنْ أَنْسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَمْرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَأَنْ يَاْكُلُوا ذَبِيحَتَنا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنا وَأَنْ يُمْكُلُوا ذَبِيحَتَنا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاتَنا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنا دِماؤُهُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلاَّ وَحَقِّها لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ »(٢).

٢٦٤٢ - حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ الَهْرَيُّ، أَخْبَرَنِا ابن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَىٰ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أُمِرْتُ أَنْ أَعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ: « أُمِرْتُ أَنْ أَقاتِلَ المُشْرِكِينَ ». بِمَعْناهُ (٣).

772٣ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ المَعْنَىٰ قالا: حَدَّثَنا يَعْلَىٰ بْنُ عُبَيْدِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيانَ، حَدَّثَنا أُسامَةُ بْنُ زَيْدِ قالَ بَعَثَنا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَبَيْدِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيانَ، حَدَّثَنا أَسامَةُ بْنُ زَيْدِ قالَ بَعَثَنا رَسُولُ اللهِ إِلاَّ اللهُ إِلاَّ اللهُ إِلاَّ اللهُ يَوْمَ اللهُ فَضَرَبْناهُ حَتَّىٰ قَتَلْناهُ فَلَكَرْتُهُ لِلنَّبِي عَلَيْ فَقالَ: « مَنْ لَكَ بِلا إلله إِلاَّ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ ». فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما قالَها عَافَةَ السِّلاحِ. قالَ: « أَفَلا شَقَقْتَ، عَنْ القِيامَةِ ». فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّما قالَها عَافَةَ السِّلاحِ. قالَ: « أَفَلا شَقَقْتَ، عَنْ قَلْبِهِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قالَها أَمْ لا مَنْ لَكَ بِلا إلله إِلاَّ اللهُ يَوْمَ قَلْبِهِ حَتَّىٰ تَعْلَمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قالَها أَمْ لا مَنْ لَكَ بِلا إلله إِلاَّ اللهُ يَوْمَ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹٤٦)، ومسلم (۲۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) رواه النسائي ٧/ ٥٧، وانظر الحديث السابق.

القيامَةِ ». فَما زالَ يَقُولُها حَتَّىٰ وَدِدْتُ أَيَّى لَمْ أُسْلِمْ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ (١).

٢٦٤٤ - حَدَّقَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ ابن شِهابٍ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَزِيدِ اللَّيْثَيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدَيِّ بْنِ الجِيارِ عَنِ الِمَقْدادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا اللَّيْثَيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدَيِّ بْنِ الجِيارِ عَنِ الِمَقْدادِ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفّارِ فَقَاتَلَنَي فَضَرَبَ إِحْدَىٰ يَدَىٰ بِالسَّيْفِ ثُمَّ لاَذَ مِنَّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسْلَمْتُ لله. أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللهِ يَكِيدُ: « لا تَقْتُلُهُ ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَعَ يَدَي. قَالَ رَسُولُ اللهِ يَكِيدُ: « لا تَقْتُلُهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التَى قَالَ» (٢).

#### \* \* \*

### باب على ما يقاتل المشركين

من رواها المشركين كسر التاء من يقاتل، ومن روى المشركون فتح التاء.

[۲٦٤٠] (حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم، بمعجمتين (عن الأعمش) هو: سليمان بن مهران الأسدي (عن أبي صالح) هو: ذكوان السمان (عن أبي هريرة) عبد الرحمن بن صخر (قال رسول الله على: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) قال الخطابي (٣): معلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۹)، ومسلم (۹٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٠١٩)، ومسلم (٩٥).

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» للخطابي ٢/ ١١.

السيف حتى يسلموا ويقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله كما سيأتي في الرواية الآتية.

(فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم) فيه دليل على صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ودمه ولو كان عند السيف، وأن الأحكام تجري على قوله الظاهر والله تعالى يتولى السرائر [(إلا بحقها)](١) زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان.

(وحسابهم على الله) أي: حساب سرائرهم على الله؛ لأنه سبحانه هو المطلع عليها، فمن أخلص لله في إيمانه وأعماله جازاه عليها جزاء المخلصين، ومن لم يخلص في ذلك كان من المنافقين يحكم له في الدنيا بأحكام المسلمين، وهو عند الله من أسوأ الكافرين، بوب عليه البخاري(٢): باب دعاء النبي عليه الناس إلى الإسلام وعلى ما يقاتلون.

[٢٦٤١] (حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حميد، عن أنس قال رسول الله على: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله) وفي رواية الصحيحين (٣) «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وبأيهما نطق دخل في الإسلام.

(وأن يستقبلوا قبلتنا) فيه أمر ولاة الأمر أن يقاتلوا الكفار حتى ينطقوا بالشهادتين ويستقبلوا القبلة في الصلاة (وأن يأكلوا ذبيحتنا) فعيل بمعنى

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصول، ولعل هذا مكانها في الشرح.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا التبويب.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥)، ومسلم (٢١).

مفعول أي: يأكلوا ما ذبحه المسلمون، (وأن يصلوا) إلى قبلتنا ويركعوا ويسجدوا كما نفعل في (صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمت علينا دماؤهم) أي: سفك دمائهم في الحرب (وأموالهم) أي: نأخذها غنيمة (إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين).

[۲٦٤٢] ([حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا: ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب] (١)، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه).

[٢٦٤٣] (حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة، المعنى، قالا: حدثنا يعلى بن عبيد) بضم العين مصغر (عن الأعمش، عن أبي ظبيان) بفتح الظاء المعجمة حصين بن جندب قال: (حدثنا أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله على في سرية إلى الحُرَقَات) بضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف، موضع معروف من بلاد جهينة، سمي بجمع المؤنث السالم كعرفات وأذرعات.

(فنذِروا) بكسر الذال المعجمة (بنا) أي: علموا بمجيئنا إليهم (فهربوا) منا (فأدركنا) بإسكان الكاف (رجلًا) منهم (فلما غَشِيناه) بكسر الشين المعجمة. أي: قربنا منه (قال: لا إله إلا الله، فضربناه حتى قتلناه) رواية مسلم (٢): طعنته. فيجمع بين الروايتين بأن أسامة طعنه ثم طعنه غيره حتى قتلوه، وفيه دليل على أنه لا يقتصر في القتال على ضربة واحدة ثم ينتقل إلى غيره، بل يكرر الضرب هو وغيره على

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۹۲).

الواحد من العدو حتى يقتلوه.

(فذكرته للنبي على أن السرية إذا رجعت من الغزو يذكرون جميع ما وقع لهم في المحاربة للإمام؛ ليبين لهم ما يترتب على فعلهم من الأحكام الشرعية (فقال: من لك بلا إلله إلا الله) أي: من يشفع لك ويحاجج عنك وبماذا تحتج إذا جيء بكلمة التوحيد (يوم القيامة) وقيل لك: كيف قتلت من قال لا إلله إلا الله وقد حصلت له ذمة حرمة الإسلام.

وأما كونه ﷺ لم يوجب على أسامة قصاصًا ولا دية ولا كفارة.

قال النووي<sup>(۱)</sup>: فقد يستدل به لإسقاط الجميع، ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة؛ فإنه ظنه كافرًا، ويدل عليه قول أسامة (فقلت: يا رسول الله إنما قالها مخافة) منصوب على المفعول له. أي: لأجل الخوف من (السلاح) فإنه ظن أن إظهاره كلمة التوحيد في هاذِه الحال لا يجعله مسلمًا.

وفي وجوب الدية قولان للشافعي، وقال بكل واحد منهما بعض العلماء، وقيل: إنما لم تجب الدية لأن مستحقي ديته كانوا معاندين.

ويجاب عن عدم ذكر الكفارة بأنها ليست على الفور، بل تجب على التراخي، وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على الصحيح عند الأصوليين. وأما الدية على قول من أوجبها، فيحتمل أن أسامة كان في ذلك الوقت معسرًا [بها فأخرت إلى يساره (٢). (قال أفلا شققت عن

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «شرح النووي على مسلم» ١٠٦/٢.

قلبه حتى تعلم من أجل ذلك أقالها أم لا؟) بقلبه وتكلم بها في نفسه، والفاعل في قوله: (أقالها) هو القلب (من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة) وفيه دليل لأهل السنة أن في النفس كلامًا وقولًا خلافًا للمعتزلة.

وفيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة الجلية دون الباطنة الخفية (فما زال يقولها) أي: يكررها يعني كلمة الإنكار (حتى وددت) أي: تمنيت، كما في مسلم (١) (أني لم أسلم إلا يومئذ).

وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة على قتله ليسلم من هلِّه الجناية وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك في جنب ما ارتكبه من هلِّه الجناية لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي على وتعظيمه لذلك.

[٢٦٤٤] (حدثنا قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار) بكسر الخاء المعجمة.

وفي هذا الإسناد لطيفة وهي: أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض: ابن شهاب الزهري، وعطاء، وعبيد الله بن عدي.

(عن المقداد بن الأسود، أنه أخبره، أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلًا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ) أي: أعتصم باستتاره عنى.

(منى بشجرة) يقال: لاذ يلوذ لواذًا إذا ٱستتر، والملاذ ما يستتر به

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۹۲).

(فقال: أسلمت لله) أي: دخلت في دين الإسلام وتدينت به (أفأقتله يا رسول الله على أن قالها؟) أي قال: أسلمت لله (قال رسول الله على الله على أن كل من صدر عنه أمرٌ ما مما يدل على الدخول في دين الإسلام من قول أو فعل حكم له بذلك بالإسلام، وامتنع قتله، وأن ذلك ليس مقصورًا على النطق بالشهادة.

وقد حكم النبي على بإسلام بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد وهم يقولون: صبأنا صبأنا. ولم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فلما بلغ ذلك النبي على قال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» ثلاث مرات رافعًا يديه إلى السماء، ثم وداهم (٢).

علىٰ أن قوله: في هذه الرواية: أسلمت لله يحتمل أن يكون نقلًا بالمعنىٰ، فيكون بعض الرواة عبَّر عن قوله: لا إله إلا الله بأسلمت كما جاء مفسرًا في رواية لمسلم (٣) قال فيها: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله.

(فقلت: يا رسول الله، إنه قطع يدي) بكسر الدال (قال رسول الله وقلت: لا تقتله) أي: لأنه حرام الدم، عصم نفسه وماله حين نطق بما يوجب عصمته من كلمتي الإسلام التي قالها (فإن قتلته) وتأثم بقتله (فإنه بمنزلتك) ظاهره في الكفر. قال القرطبي: وليس ذلك بصحيح؛ لأنه إنما قتله متأولًا أنه باقٍ على كفره، فلا يكون قتله كبيرة، إذا لم

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۱/۲۹۶.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (٩٥).

يكن قتله كبيرة لا يصح لأحد -وإن كان مكفرًا بالكبائر - أن يقول هذا كفر بوجه (١). فدل على أنه متأول.

قال النووي<sup>(۲)</sup>: وأحسن ما قيل فيه وأظهره ما قاله الشافعي وابن القصار المالكي وغيرهما: أن معناه أنه معصوم الدم محرمٌ قتله بعد قوله: أسلمت لله. أو: لا إلله إلا الله. كما كنت أنت قبل أن تقتله، وأنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم الدم كما كان هو.

(قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال) قال ابن القصار: لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاص عنك.

قال القاضي (٣): وقيل: معناه: إنك مثله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم، وإن آختلفت أنواع المخالفة والإثم فيسمى إثمه كفرًا وإثمك معصية.



<sup>(</sup>۱) في (ل): (موجبه) والمثبت من «المفهم» ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ۲/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم» ١/ ٣٦٨.

# ١٠٥ - باب النَّهْ ي عَنْ قَتْلِ مَنِ ٱعْتَصَمَ بِالسُّجُودِ

7730 - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرَيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَرِيَّةً إِلَىٰ خَثْعَمِ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ عِنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: - قَالَ: - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ - قالَ: - فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلَيْ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ: « أَنَا بَرَيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِينَ ». قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ قَالَ: « لا تَراعَىٰ ناراهُما » (١٠).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هُشَيْمُ وَمُعْتَمِرٌ وَخَالِدٌ الواسِطَيُّ وَجَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا جَرِيرًا.

#### \* \* \*

### باب النهى عن قتل من اعتصم بالسجود

[ ٢٦٤٥] (حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو معاوية، عن إسماعيل) بن أبي خالد (عن قيس) بن أبي حازم (عن جرير) بن عبد الله (قال: بعث رسول الله على سرية إلى حي من (خثعم، فاعتصم ناس منهم) أي: أرادوا أن يمنعوا القتل عنهم وعن ذراريهم (بالسجود) إلى القبلة (فأسرع فيهم) أمير السرية (القتل) ولم يعتبر هو ولا من معه سجودهم. والسرية التي بعثها النبي الله إلى خثعم كان أميرها: قطنة بن عامر. وقد أختلف العلماء في أن الكافر هل يحكم بإسلامه بالصلاة أم لا؟ فذهب أحمد وجماعة إلى أن الكافر يحكم بإسلامه إذا صلى، سواء فذهب أحمد وجماعة إلى أن الكافر يحكم بإسلامه إذا صلى، سواء في دار الكفر أو دار الإسلام؛ لأن الصلاة ركن يختص به الإسلام

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٦٠٤). ورواه النسائي ۸/ ٣٦ عن قيس مرسلا. وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۷۷): صحيح دون العقل.

فحكم بإسلامه بها كالشهادتين (١).

وقال الشافعي: إن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه، وإن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه؛ لأنه يحتمل أنه صلى رياءً وتقية (٢). والقائل بأن الإسلام يثبت بالصلاة فلا بد أن تكون الصلاة مما يتميز بها عن صلاة الكفار من استقبال قبلتنا والركوع والسجود، ولا يحصل بمجرد الركوع ولا بالقيام؛ لأنهم يسجدون ويقومون؛ ولهذا لم يحكم الصحابة بسجودهم.

(قال: فبلغ ذلك النبي ﷺ، فأمر لهم) أي: لمستحقى دية المقتولين (بنصف العقل) أي: بنصف دية المقتولين على عاقلة القاتلين؛ لأن القتل خطأ؛ لأنهم لم يعلموا إسلام المقتولين، ولم يقصدوا قتل مسلم.

قال الخطابي (٣): وإنما أمر لهم بنصف العقل ولم يكمل لهم الدية بعد علمه بإسلامهم؛ لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فسقطت حصة جنايته من الدية. (وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين).

وقد أستدل بهذا الحديث على أن من قتل مسلمًا ظن كفره بدار الحرب، أو ظن المقتول على حالة فبان خلافها فلا قصاص على القاتل ولا دية؛ لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب التي هي

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغنى» (۱۲/ ۲۹۰–۲۹۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المهذب» للشيرازي ٢/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٢/ ٢٧١.

دار الإباحة، وقيل: يجب نصف الدية؛ لأنها تثبت مع الشبهة، والأول هو الأظهر عند الشافعي.

(قالوا: يا رسول الله، لم) تبرأت من المقيم بين المشركين؟ وفيه سؤال المفتي عن العلة إذا لم يتضح للسائل معنىٰ ذلك (قال: لا) أي: لا تقيموا مع المشركين في بلادهم ولا تساكنوهم بحيث (تراعیٰ ناراهما)(۱) بفتح التاء والراء ثم همزة ممدودة، أصله: تتراعیٰ بتاءین ثم حذفت إحداهما. و(ناراهما) تثنیة نار، أي: بحیث يرى المقيم عند ناره نار المشرك إذا أوقدها، ويرى المشرك إذا وقف عند ناره نار المسلم لكنه يبعد عنه وينزل في مكان بحيث إن المشرك إذا أوقد ناره لا يراها من مكانه، كأنه كره النزول والإقامة في جوار المشركين؛ لأنه لا عهد لهم ولا أمان، ومن ذلك قوله تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا تَرَبَّكَ لأنه لا عهد لهم ولا أمان، ومن ذلك قوله تعالىٰ: ﴿فَلَمَّا الآخر، وهو تفاعل من الرؤية، وتقول العرب: تراءت منازلهم. إذا كان بعضهم يرىٰ منازل بعض.

وفي بعض النسخ: لا ترايا ناراهما، وهو يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون على النقل، أي: نقلت الهمزة في مكان الياء، والياء في مكان الهمزة فبقي تترايأ بهمز آخره، والثاني: أن يكون الأصل تتراعى: ثم أبدلت الهمزة ياء. وقيل غير ذلك.

ومما يدل على أن المراد: لا تقيموا مع المشركين في بلادهم ما

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ترايا.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ٦١.

رواه الترمذي (۱) بعد هذا الحديث في الباب عن سمرة بن جندب، عن النبي على قال: « لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم ».

(قال أبو داود: رواه هشيم، ومعمر، وخالد الواسطي، وجماعة لم يذكروا جريرًا) بل رووه مرسلًا.

وأخرجه الترمذي (٢) أيضًا مرسلًا عن قيس بن أبي حازم: أن النبي على بعث سرية... الحديث. وقال: سمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي على مرسل.

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱٦٠٥).

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱۲۰۵).

# ١٠٦ - باب في التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ

7727 - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نافِع، حَدَّثَنا ابن الْبارَكِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حازِم عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ نَزَلَتْ (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قالَ نَزَلَتْ (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَفِرَّ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ لا يَفِرَ واحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ جاءَ تَخْفِيفٌ فَقالَ: (الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ) قَرَأَ أَبُو تَوْبَةَ إِلَىٰ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ ثُمَّ إِنَّهُ جاءَ تَخْفِيفٌ فَقالَ: (الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْهُمْ مِنَ العِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ فَقَلْ عَنْهُمْ مِنَ العِدَّةِ نَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ ما خَفَّفَ عَنْهُمْ مَنَ العِدَّةِ مَنْ عَنْهُمْ مَنَ العِدَّةِ مَنْ الْعَبْرِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ مَنَ العَدَّةِ مَنْ عَنْهُمْ مَنَ العِدَّةِ فَعَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ ما خَفَّفَ عَنْهُمْ مَنَ العِدَّةِ مَنْ عَنْهُمْ مَنَ العِدَّةِ فَلَا عَنْهُمْ مَنَ اللهُ عَنْهُمْ مَنَ العِدَّةِ فَعَلَ عَنْهُمْ مَنَ العَلْمَ عَنْهُمْ مَنَ العَدْرِ ما خَفَّفَ عَنْهُمْ عَنْهُمْ مَنَ الْعَلَى عَنْهُمْ مَنَ العِدَّةِ فَقَالَ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ الْعَلَى عَنْهُمْ مِنَ العِدَّةِ فَقَالَ عَنْهُمْ مِنَ العَلْمُ اللهُ مُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ الْمَا عَنْهُمْ اللهُ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ المَالِمُ اللهُ اللهُ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ اللهِ المَالِمُ اللهُ المُ اللهُ اللهِ المَالِمُ اللهُ المُلْولِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ المَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ المَالِهُ الللّهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ المُلْمِ الللّهُ المُعَلَّمُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ المَالِمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ ا

٢٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيادٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرايا الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَىٰ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرايا رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: فَحاصَ النّاسُ حَيْصَةً فَكُنْتُ فِيمَنْ حاصَ - قالَ - قَلَمّا بَرَزْنا قُلْنا كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنا بِالغَضَبِ فَقُلْنا نَدْخُلُ اللهِينَة فَنَتَثَبَّتُ فِيها وَنَذْهَبُ وَلا يَرانا أَحَدٌ - قالَ - فَدَخَلْنا فَقُلْنا لَوْ عَرَضْنا أَنْفُسَنا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ فَيها وَنَذْهَبُ وَلا يَرانا أَحَدٌ - قالَ - فَدَخَلْنا فَقُلْنا لَوْ عَرَضْنا أَنْفُسَنا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ فَيْها وَنَذْهَبُ وَلا يَرانا أَحَدٌ - قالَ - فَدَخَلْنا فَقُلْنا نَحْنُ الفَرّارُونَ فَأَقْبَلَ لِرَسُولِ اللهِ فَيْنَ قَلْنا نَحْنُ الفَرّارُونَ فَأَقْبَلَ لِلْكِينَا فَقالَ: ﴿ لَا بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَارُونَ فَا قَبْل إِلَيْهِ فَقُلْنا يَدَهُ فَقالَ: ﴿ أَنَا فِئَةُ المُسْلِمِينَ ﴾ (٢).

٢٦٤٨ - حَدَّثَنا نَحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ الِمُصْرَيُّ، حَدَّثَنا بِشُرُ بْنُ الْمَفَضَّلِ، حَدَّثَنا دِاوُدُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ نَزَلَتْ فِي يَوْم بَدْرٍ (وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ) (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٦٥٢)، (٤٦٥٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۱۷۱٦)، وأحمد ۷۰/۲.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥٥).

 <sup>(</sup>۳) رواه النسائي في «الكبرئ» (١١٢٠٤)، والحاكم ٢/ ٣٢٧.
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٧٩).

## باب في التولي يوم الزحف

[٢٦٤٦] (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا) عبد الله (ابن المبارك، عن جرير بن حازم) بالحاء المهملة والزاي (عن الزبير بن خِرِّيت) بكسر الخاء المعجمة والراء المشددة البصري (عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نزلت: ﴿إِن يَكُن مِنكُمُ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُوا مِن أَنْ يَنْ فَي الله عنى الأمر، أي: ليقاتل واحد منكم عشرة منهم، وفرار الواحد من العشرة من الكبائر، وقد بعث رسول الله على عمزة في ثلاثين راكبًا فلقي أبا جهل في ثلاثمائة راكب(۱).

(فشق ذلك على المسلمين) وثقل عليهم بعد مدة طويلة (حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد) ويصبر على القتال (من عشرة) من الكفار الذين يقاتلون على غير ٱحتساب وطلب ثواب كالبهائم (ثم إنه) رحمهم و(جاء تخفيف) ونسخٌ لما تقدم، (فقال: ﴿أَنْنَ خَفَفَ اللهُ عَنكُمُ ﴾) قيل: كان فيهم قلة في الابتداء ثم لما كثروا بعدُ نزل التخفيف.

(قرأ أبو توبة) الربيع شيخ أبي داود الآية (إلىٰ قوله:) تعالىٰ (﴿يَغَلِبُوا مِائنَيْنِ ﴾) قال القاضي: المعنىٰ في نظائره المائة المائتين: أن المسلم يقاتل علىٰ إحدى الحسنيين إما أن يقتل فيدخل الجنة، أو يسلم فيفوز بالأجر والغنيمة، والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا فقط.

ومفهوم الآية: أنهم إذا زادوا على المثلين جاز الأنصراف مطلقًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في «الثقات» ١/١٤٢، وأورده ابن هشام في «السيرة النبوية» ٣/ ١٤٠.

وهو كذلك، لكن حكى القرطبي في «تفسيره» فيما إذا بلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفًا أنه يحرم الأنصراف وإن زاد الكفار على مثليهم عند جمهور العلماء منهم للحديث المتقدم: «لن يغلب آثني عشر ألفًا من قلة». وأنهم جعلوا هذا الحديث مخصصًا لهاذِه الآية (١).

ومفهوم الآية أنه لا يجوز الأنصراف إذا لم يزيدوا على الضعف وإن غلب على الظن الهلاك، وهو كذلك لقوله تعالىٰ: ﴿ فَٱثَّبُتُوا ﴾؛ ولأن المجاهد إنما يقاتل ليقتل أو يقتل.

وقيل: لهم الفرار إذا ظنوا الهلاك.

(قال: فلما خفف الله تعالىٰ عنهم من العدد) رواية البخاري: من العدة (٢) (نقص من الصبر) الذي كان أعطاهم قبل التخفيف (بقدر ما خفف عنهم) من العدد، يعني: أنه كان يوضع عنهم أن يصبروا والأكثر من مثليهم.

[۲٦٤٧] (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله (ثنا زهير) بن معاوية (حدثنا يزيد بن أبي زياد) مولىٰ عبد الله بن الحارث من الكوفيين، تكلم فيه غير واحد<sup>(٣)</sup>؛ لكن أخرج له مسلم متابعة (أن عبد الرحمن بن أبي ليلىٰ) التابعي المشهور (حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله عليه قيل: إن هذا كان في سرية مؤتة كما جاء مصرحًا به في رواية، واستعمل عليهم زيد بن حارثة.

<sup>(</sup>۱) «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٤٦٥٣).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الكمال» ٣٢/ ١٣٥، و«الجرح والتعديل» ٩/ ٢٦٥.

(قال: فحاص) بالحاء والصاد المهملتين (الناس حَيصة) أي: كروا راجعين وحالوا منهزمين، يقال: حاص الرجل إذا حاد عن طريقه وانصرف عن وجهه إلىٰ جهةٍ أخرىٰ، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿مَا لَهُم مِّن مِّعَيْضِ﴾، وروي جاض الناس جيضة بالجيم والضاد المعجمتين وهو بمعناه، وحكى الجوهري عن الأصمعي: حاص عن الشيء يحيص حيصًا أي: حاد عنه (١).

(فكنت فيمن حاص) عن النبي على الله الأعتراف بالذنب والتوبة منه (فلما برزنا) أي: ظهرنا من عنده وصرنا في البراز، وهو المتسع من الأرض (قلنا: كيف نصنع) فيما وقع منا.

وفيه دليل علىٰ فضل الصحابة ، في تدارك ما فرط منهم والمبادرة إلى الندم علىٰ ما صدر منهم والتوبة من الذنب علىٰ قرب عهدٍ منه (و) كيف الخلاص مما ٱقترفنا.

(قد فررنا من الزحف) أصل الزحف: المشي المتثاقل كالصبي يزحف قبل أن يمشي، وسمي القتال عند التقاء المسلمين والكفار زحفًا لأنه يزحف فيه، وليس في الحديث أنهم أنصرفوا عن الصف، ولا رأوا العدو، وإنما رجعوا من السرية التي كانوا فيها، ولا يظن بالصحابة أنهم أرتكبوا كبيرة الفرار من الزحف، وإنما تكون كبيرة إذا التقوا هم والكفار كما قال تعالى: ﴿إِذَا لَقِيتُمُ اللَّيْنَ كَفَرُوا رَحَفًا فَلَا وَسَمية رجوعهم من السرية فرارًا من الزحف وبوءًا

<sup>(</sup>۱) «الصحاح» ۲/ ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) الآنفال: ١٥.

بغضب الله من باب تعظيم الذنب والخوف منه، فكلما عظَّم الإنسان ذنبه صغر عند الله، وإذا اتحتقره عظم عند الله كما في الصحيح (۱): «الفاجر يرى ذنبه كذباب مر على أنفه، والمؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه ». ويشهد بهاذا ما في الوجود من خوف المؤمن وتهاون الفاجر.

ولعل هذا الفرار والحيصة حين كانوا بأرض عمان وبلغهم أن هرقل نزل بأرض مآب من أرض البلقاء بمائة ألفٍ من الروم وانضم إليهم من لَحْم، وَجُذَام، وبَلِيّ مائة ألف، وأنهم أقاموا في معان ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله عليه نخبره بعدد عدونا، وكان المسلمون لا يزيدون على ثلاثة آلاف (٢).

قال الترمذي في «السنن» (٣): حاص الناس حيصةً. يعني: أنهم فروا من القتال.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۳۰۸)، ومسلم (۲۷٤٤).

<sup>(</sup>۲) وهي غزوة مؤتة. أنظر: «الروض الأنف» ١٢١/٤.

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» ٤/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ١٦.

(فإن كانت) أي: وجدت، وهي كان التامة (لنا توبة) أي: مقبولة من الله ورسوله (أقمنا) في المدينة (وإن كان غير ذلك) ورواية أحمد: وإلا (ذهبنا) على وجوهنا كما في رواية أحمد: منها. رواية الترمذي (٣): فقدمنا المدينة فاختبأنا بها، وقلنا: هلكنا (فجلسنا لرسول الله على صلاة الفجر). رواية أحمد: قبل صلاة الغداة.

اختلاف الرواة يدل على أنها تسمى صلاة الصبح وصلاة الفجر وصلاة الغداة، (فلمًا خرج قمنا إليه). فيه دليل على جواز القيام بل على استحبابه للأستاذ والوالدين ومن فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة أو رحم أو نحو ذلك، ويكون هذا القيام للبر والإكرام لا للرياء والإعظام.

قال النووي(٤): وهاذا الذي نختاره، وهو الذي ٱستمر عليه السلف

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في الأصل: نسخة: فنثبت.

<sup>(</sup>۲) «مسند أحمد» ۲/ ۷۰.

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٧١٦).

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم» ٤/ ١٣٥.

والخلف. قال: وقد جمعت في ذلك جزءًا جمعت فيه الأحاديث والآثار وأقوال السلف ([فلما خرج قمنا إليه](١)، فقلنا: نحن الفرّارون) بفتح الفاء والراء الأولى المشددة. يحتمل أن يراد بالفرار ورجوعهم من السرية كما تقدم، ويحتمل أن يراد به تقهقرهم عن الجيش وانحيازهم عنهم من غير هزيمة، فسماه النبي عليه فتحًا، وكانت قهقرتهم سببًا لكسرة العدو عند تفرقهم، ولذلك استحب الفرار من العدو للمكيدة والخديعة.

(فأقبل إلينا) بوجهه الكريم (فقال: لا، بل أنتم العَكَّارون) بفتح العين المهملة والكاف المشددة وبعد الألف راء مهملة. أي: العائدون إلى القتال العاطفون، يقال للرجل الذي تولىٰ عن الحرب ثم كرَّ راجعًا عكر واعتكر. قال الترمذي: العكار: الذي يفر إلىٰ إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف (فدنونا) منه (فقبلنا يده) استدل به علىٰ تقبيل يد الأستاذ والوالدين ونحوهم.

قال النووي في «فتاويه»: يستحب تقبيل أيدي الصالحين وفضلاء العلماء، ويكره تقبيل يد غيرهم -يعني: من المسلمين- وتقدم في حديث وفد عبد القيس قال: فجعلنا نتبادر عن رواحلنا فنقبل يد النبي ورجله.

قال البغوي (٣): ومن قبَّل فليقبل اليد والرأس والجبهة ولا يقبل الفم. (فقال: أنا) بتخفيف النون. يعني: نفسه الكريمة (فئة المسلمين) أي:

<sup>(</sup>۱) ساقطة من (ل)، (ر)، والمثبت من «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>۲) «سنن الترمذي» (۱۷۱٦).

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» ٢٩٣/١٢.

الذي يتحيز المسلمون إليه كما قال تعالى: ﴿أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةٍ ﴾ (١) قال ذلك تسلية لهم ورعاية لحالهم وتمهيدًا لغيرهم من الفرار الذي خافوا منه.

وقد آستدل بهذا الحديث أنه يجوز التحيز إلى فئة بعيدة، وكانوا بمكان بعيد منهم لإطلاق قوله تعالىٰ: ﴿أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةِ ﴾ ومثلوه بما لو كانت الفئة بخراسان والمتحيز بالحجاز جاز تحيزه إليهم. وقال عمر: أنا فئة كل مسلم (٢). وكان بالمدينة وجيوشه بالشام ومصر وخراسان، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. والثاني: لا يجوز التحيز للبعيدة، ولم أر ضبطًا للقريب والبعيد.

وفي «البسيط»: هنا لا يضبط القريب بمسافة القصر، بل يكون بينهما نوع قرب يتصور الأستنجاد بهم في هذا القتال ولحوق مددهم.

[٢٦٤٨] (ثنا محمد بن هشام المصري، حدثنا: بشر بن المفضّل، حدثنا داود عن أبي نضرة) بنون وضاد معجمة العوقي بالقاف وفتح الواو، واسمه منذر بن مالك (عن أبي سعيد) الخدري (قال: نزلت) هاذِه الآية ﴿إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ (٣) (في يوم بدر ﴿وَمَن يُولِهِم يَوْمَهِ ذُبُرَهُ ﴾) ﴿إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ ﴾ قال أبو نضرة: لأنهم لو أنحازوا يومئذٍ لانحازوا إلى المشركين، ولم

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٦.

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۱۳۱/۸، وسعيد بن منصور (۲۵٤٠)، والبيهقي ۹/۱۳۱، وضعفه الألباني في «الإرواء» (۱۲۰٤).

<sup>(</sup>٣) «أحكام القرآن» ٣/١٥٣.

يكن يومئذٍ مسلم غيرهم<sup>(١)</sup>.

قال إلكيا الهراسي<sup>(۲)</sup>: وهذا الذي قاله أبو نضرة فيه نظر؛ لأنه كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي راخ بالخروج، ولم يكونوا يرون أنه يكون ذلك.

وقيل: إنهم لم يجز لهم الأنحياز يومئذ؛ لأنهم كانوا مع رسول الله على وقيل: إنهم لم يجز لهم الأنحياز جائزًا (٣) لهم. قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ اللهِ يَكُنُ الْأَنْحَرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ ﴾ (٤).



<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» ۱۳/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>۲) «أحكام القرآن» ۳/ ۱۵۳.

<sup>(</sup>٣) في (ل): جائز، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٢٠.

## ١٠٧ - باب في الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الكُفْرِ

٢٦٤٩ - حَدَّثَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنا هُشَيْمٌ وَخالِدٌ عَنْ إِسْماعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ خَبّابٍ قَالَ أَتَيْنا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ فَشَكَوْنا إِلَيْهِ فَقَلْنا أَلَا تَسْتَنْصِرْ لَنا أَلَا تَدْعُو الله لَنا فَجَلَسَ مُحْمَرًا وَجْهُهُ فَقَالَ: « قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فِيحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِالمِنْشارِ فَيجْعَلُ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فِيحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ ثُمَّ يُؤْتَىٰ بِالمِنْشارِ فَيجْعَلُ عَلَىٰ رَأْسِهِ فِيجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ ما يَصْرِفُهُ ذَلِكَ، عَنْ دِينِهِ وَيُمْشَطُ بِأَمْشاطِ الحَدِيدِ ما دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَعَصَبٍ ما يَصْرِفُهُ ذَلِكَ، عَنْ دِينِهِ والله لَيُتِمَّنَ الله هذا الأَمْرَ حَتَّىٰ يَسِيرَ الرَّاكِبُ ما بَيْنَ صَنْعاءَ وَحَضْرَمَوْتَ ما يَخافُ إِلاَّ الله تَعالَىٰ والذِّئْبَ عَلَىٰ غَنْمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ »(١).

#### \* \* \*

### باب الأسير يكره على الكفر

[٢٦٤٩] (حدثنا عمرو بن عون) بن أوس (أخبرنا هشيم) بن بشير (وخالد) بن عبد الله الطحان (عن إسماعيل) بن أبي خالد (عن قيس بن أبي حازم) بالمهملة والزاي (عن خباب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء الموحدة هو ابن الأرت (قال: أتينا رسول الله عليه) وقلت: لقينا من المشركين شدة كما في رواية للبخاري(٢).

(وهو متوسّد) أي: جاعل تحت رأسه (بردة) (٣) كالمخدة، والبردة: كساء أسود مربع يلبسه الأعراب، ويحتمل أن يراد بالتوسد هنا الأتكاء والاعتماد.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۱۲). (۲) السابق.

<sup>(</sup>٣) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ببردة.

وفيه دليل على جواز النوم في المسجد والاتكاء، وكان له ﷺ وسادة من أدم حشوها ليف<sup>(١)</sup>.

(في ظل الكعبة) فيه دليل على الجلوس والاتكاء في الظل كما قال تعالىٰ حكاية عن موسىٰ: ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ ﴿ (٣). (فشكونا إليه) أي: ما نحن فيه (فقلنا: ألا تستنصر لنا) بالتخفيف، معناه العرض وهو طلب بلين، ويقع للتحضيض وهو طلب بحب؛ لقوله تعالىٰ: ﴿أَلَا تَدْعُو لَنُونَ قُومًا نَكَ ثُواً أَيْمَانَهُمُ ﴾ (٤) ويحتمل هنا المعنيين. (ألا تدعو الله لنا) يريد أن يكفينا الله عدوان الكفار علينا وهم بمكة قبل هجرتهم.

فيه طلب الاُستنصار والدعاء في الأشياء المهمة والأمور المدلهمة من الإمام والرجل الصالح والوالدين ومن في معناهما.

(فجلس) من توسده (مُحْمَرًا وجهه) بالرفع، أي: جلس وقد أحمر وجهه من الغضب لعدم تصبرهم وتحملهم المشاق والآلام في دين الله ومبادرتهم إلى طلب النصرة والدعاء.

وفيه دليل على حدوث الغضب منه ﷺ؛ لكن لا يخرجه الغضب عن مجاوزة حكم الشريعة وانتهاك حرمتها.

وقد يستدل بهاذا الحديث من يقول: لا فائدة في الدعاء؛ فإن القضاء لا مرد له.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۸۰)، ومسلم (۱۱۵۹).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليها عند أحمد أو غيره.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٧٤.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ١٣.

وجوابه: ما في الكتاب والسنة من الأدعية](١) وأن من جملة القضاء رد البلاء بالدعاء، والدعاء سبب لرد البلاء، فكما أن الترس سبب لدفع السلاح والماء سبب لخروج النبات من الأرض.

(فقال: قد كان من كان قبلكم) من الأنبياء والرسل (يؤخذ الرجل) منهم (فيُحفَرُ له في الأرض) حفرة فيجعل فيها، أي: كما يحفر للمرأة إذا زنت حفرة إلى صدرها ويحفر للرجل إذا زنى عند أبي حنيفة (ثم يؤتى بالمئشار) بهمزة ساكنة بعد الميم عند الأكثرين من أشرت الخشبة ووشرتها. وفي حديث الدجال: يؤشر بالمئشار (٢). وروي بالنون بدل الهمزة، كما هو المستعمل الآن من نشرت الخشبة، والمراد به: الآلة المستعملة لذلك.

(فيجعل على رأسه) وفي رواية: «فيوضع على رأسه». أي: فينشر كما ينشر الخشب (فيجعل فرقتين) وفي رواية: «نصفين» (ما يصرفه) وفي رواية<sup>(۳)</sup>: «ما يصده» (ذلك عن دينه) وقد يستدل بهاذا الحديث على أن شرع من قبلنا شرع لنا؛ لأن النبي على أنكر عليهم كونهم لم يصبروا على أذى المشركين كما صبر من قبلهم من الأنبياء والرسل ويقتدوا بهم في ذلك.

(ويمشط) الرجل منهم (بأمشاط الحديد) جمع مشط، وأما جمعه على مشاط بكسر الميم كرمح ورماح كما في رواية البخاري فلم

<sup>(</sup>١) مابين المعقوفتين من (ل)، وقد سقطت ورقتين كاملتين من (ر).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲۹۳۸).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٦١٢).

يذكره الجوهري، لكن قاله الصغاني<sup>(۱)</sup> في «شوارد اللغات»<sup>(۲)</sup>. (ما دون عظمه) أي: اللحم الذي تحت العظم، وهو أوضح من رواية البخاري: «ما دون لحمه».

(من لحم وعصب) جمع عصبة ويجمع على أعصاب، وهي: أطناب المفاصل، وهي أشد من اللحم (ما يصرفه ذلك) ولا يصده (عن دينه) وقد أختلف فيمن أكره على كلمة الكفر بضرب أو قتل أو نشر أو مشط لحم وغير ذلك، هل الأفضل الصبر على ذلك إعزازًا لدينه، لا سيما إن كان ممن يقتدى به؟ أو الإجابة إلى التلفظ بما طلب منه مع أعتقاد الإيمان بالقلب؟ والصحيح أن التلفظ بكلمة الكفر مباح مع الأطمئنان بالقلب على الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَينٌ بِٱلْإِيمَنِ ﴾ (٣) ولا يجب ذلك، بل الثبات وترك التلفظ بكلمة الكفر لاسيما لمن يقتدى به أفضل لهذا الحديث، ولأنه أثقل على النفس وأشق.

(والله) قسم فيه دليل على جواز الحلف من غير استحلاف؛ لأن فيه تقوية للكلام وتأكيدًا (ليُتِمَّن) بضم الياء المثناة تحت وكسر المثناة فوق وفتح الميم المشددة (الله) بالرفع أي: كمله ويظهره (هذا الأمر) أي: أمر الإسلام (حتى يسير الراكب) على راحلته (ما بين صَنْعاء) بفتح المهملة وسكون النون وبالمد قاعدة اليمن ومدينته العظمى (وحَضْرَموت) بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وفتح الراء

<sup>(</sup>١) في (ل): الصنعاني.

<sup>(</sup>٢) «الشوارد» (ص ٥٢).

<sup>(</sup>٣) النحل: ١٠٦.

والميم: بلدة أيضًا باليمن أعظم مدن اليمن. وصنعاء أيضًا مدينة قريبة من دمشق بناحية باب الفراديس تُشَبَّه بدمشق؛ لكثرة أنهارها وبساتينها، ويجوز في حضرموت وفي أمثالها بناء الأسمين على الفتح، ويجوز بناء الأول وإعراب الثاني كإعراب ما لا ينصرف، وعلى هاتين اللغتين، فالراء والتاء مفتوحتان والنسبة إليها حضرمي.

فإن قلت: لا مبالغة فيه؛ لأنهما بلدتان متقاربتان(١١).

والجواب: أن الغرض بيان أنتفاء خوف المسلمين من الكفار، ويحتمل أن يراد بصنعاء صنعاء الروم أو صنعاء دمشق قرية في ناحية الربوة.

(ما يخاف إلا الله) على المستثنى وهو (والذئب) منصوب بالعطف على المستثنى وهو (الله)، وإن اتحتمل أن يعطف على المستثنى منه المقدر (على غنمه) فيه إشارة إلى أنه يستحب لمن له غنم أن يحفظها من الذئب براع أو غيره (ولكنكم تَعْجَلون) (٢) بفتح التاء والجيم أي: تستعجلون حصول الأمن وتطلبون سرعته قبل أوانه.

وفي هاذا الحديث دلالة ظاهرة ومعجزة باهرة على صدق نبوته، ولهاذا ذكره البيهقي (٣) في «دلائل النبوة».



<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: تستعجلون.

<sup>(</sup>٣) ورد في الأصول بدل كلمة: البيهقي. النبي ﷺ. والصواب ما أثبتناه.

## ١٠٨ - باب في حُكْمِ الجاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا

710 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ عَمْرٍو حَدَّثَهُ حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَي رافِع - وَكَانَ كَاتِبًا لِعَلَيِّ بْنِ أَي طالِبٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًا السَّيِيِّ يَقُولُ بَعَثَنَي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالِمُقْدادَ فَقَالَ: « انْطَلِقُوا حَتَّىٰ تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَها كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْها » فَانْطَلَقْنا تَتَعادىٰ بِنا خَيْلُنا حَتَّىٰ أَتَيْناً الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنا: هَلُمَّي الكِتابَ. فَقَالَتْ: مَا عَيْلُنا حَتَّىٰ أَتَيْناً الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنا: هَلُمَّي الكِتابَ. فَقَالَتْ: مَا عِنْكَ عِنا عِقاصِها عِنْدَي مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْتُ: لَتُخْرِجِنَّ الكِتابَ أَوْ لَنُلْقِينَ الثِيابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقاصِها فَأَتَيْنا بِهِ النَّبِي ﷺ فَإِذَا هُوَ مِنْ حاطِبِ بْنِ أَي بَلْتَعَةَ إِلَىٰ ناسٍ مِنَ المُشْرِكِينَ يُخْبِرُهُمْ فِقَالَ: « مَا هَذَا يا حاطِبُ ». فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ لا بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: « مَا هَذَا يا حاطِبُ ». فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ لا يَعْجُلُ عَلَى فَإِنَّ كُنْتُ آمُراً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِها وَإِنَّ قُرِيْشًا لَهُمْ بِها قَرَابُتُ يَعْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ بِمَكَّةَ فَآحَبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ أَنْ أَتَّخِذَ فِيهِمْ يَدًا يَعْمُونَ بِهَا وَالله يا رَسُولَ اللهِ ما كَانَ بِي مِنْ كُفْرٍ وَلا ٱرْتِدادٍ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « صَدَقَكُمْ ». فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنَي أَضْرِبْ عُنُقَ هِذَا الْمُنَافِقِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهُ ٱطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ٱطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ ٱعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ خَفَرْتُ لَكُمْ »(١).

7٦٥١ - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمَيِّ عَنْ عَلَيٍّ بهذِه القِصَّةِ قَالَ انْطَلَقَ حَاطِبٌ فَكَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ أَي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمَيِّ عَنْ عَلَيٍّ بهذِه القِصَّةِ قَالَ انْطَلَقَ حَاطِبٌ فَكَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ نُحَمَّدًا عَلَيْ قَدْ سَارَ إِلَيْكُمْ وقَالَ فِيهِ: قَالَتْ: مَا مَعَي كِتَابٌ. فَانْتَحَيْنَاها فَمَا وَجَدْنا مَعَها كِتَابًا فَقَالَ عَلَيُّ وَالَّذَي يُخْلَفُ بِهِ لأَقْتُلَنَّكِ أَوْ لَتُخْرِجِنَّ الكِتَابَ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۰۷)، ومسلم (۲٤۹٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٨١)، ومسلم (٢٤٩٤).

# [باب حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا](١)

[ ۲۹۰۰] (حدثنا مسدد، حدثنا سفیان) بن عیینة (عن عمرو) بن دینار (حدثه حسن) بفتح الحاء والسین (بن محمد) بن الحنفیة (بن علي) وهي أم محمد (أخبره عبید الله بن أبي رافع) تصغیر عبد (قال: سمعت علیًا یقول: بعثني رسول الله کی وفي روایة لمسلم (۲): أنا ومرثد (والزبیر) بن العوام (والمقداد) وكلنا فارس.

(فقال: أنطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ) بخاءين معجمتين، هذا هو الصواب الذي قاله كافة العلماء (٤). وهو موضع بحمراء الأسد بين مكة والمدينة بقرب المدينة، بينه وبينها مسيرة آثنا عشر ميلًا. (فإن بها ظعينة) يعني: جارية، وأصله الهودج، سميت به الجارية؛ لأنها تكون فيه، واسم هاذِه الظعينة سارة مولاة لعمران بن أبي صيفي القرشي.

(معها كتاب فخذوه منها) وفي هذا البيان (٥) عن بعض أعلام النبوة، وذلك إعلام الله نبينا بخبر المرأة الحاملة كتاب حاطب إلى قريش ومكانها الذي هي به، وكل هذا لا يعلم إلا بوحي من الله.

(فانطلقنا تتعادى) بتاءين مفتوحتين (بنا خيلنا) أي: تجري. وفيه دليل

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) في (ر): ويزيد، وليست في رواية مسلم.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «شرح النووي على مسلم» ١٦/٥٥، و«الديباج على مسلم» للسيوطي ٥٥/١٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: الباب، والمثبت هو الصواب.

على أستحباب المبادرة لأمر الإمام وسرعة المضي فيه، لاسيما إذا خيف فواته (حتى أتينا الروضة) التي أخبر عنها النبي ﷺ.

(فإذا نحن بالظعينة) التي ذكرها النبي عَلَيْهُ كما أخبر، وفي رواية للبخاري<sup>(۱)</sup>: فأدركناها تسير على بعير لها (فقلنا: هلمي) بضم اللام (الكتاب) منصوب بمقدر، أي: أخرجيه. كما في رواية الصحيحين (فقالت: ما عندي من كتاب) رواية «الصحيح»: ما معي كتاب.

(فقلت) يعني: قال علي ﴿ (لتخرجنَّ) بكسر الجيم (الكتاب) الذي معك من حاطب (أو) معناها التخيير؛ لأنها وقعت بعد الطلب، أي: تخيري لك إما إخراج الكتاب وإما (لتَلقينَّ) بفتح التاء وتشديد النون أي: يجردن عنك (الثياب) هكذا الرواية، وصوابه في العربية: لتلقن بحذف الياء؛ لأن النون المشددة تجتمع مع الياء الساكنة فتحذف لالتقاء الساكنين (٢). وفي جواز تجريد المرأة كلها وتكشفها للحاجة والمصلحة العامة [وكشف ستر المفسد] (٣) وكشف المرأة العاصية إذا كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة ولا فوات مصلحة، وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر.

(فأخرجته من عِقاصها) بكسر العين أي: شعرها المعقود عقيصة. بوب عليه البخاري(٤): باب إذا أضطر الرجل إلى النظر في شعر أهل

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳۰۰۷).

<sup>(</sup>٢) نسب هذا القول البدر العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ٢٢/ ٤٥ لابن التين، ثم قال: القياس ما قاله لكن صحت الرواية بالياء فتناول الكسرة بأنها لمشاكلة لتخرجن وباب المشاكلة واسع.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).(٤) «صحيح البخاري» ٧٦/٤.

الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن.

وإنما جاز له ذكر التجريد الذي فيه كشف العورة؛ لأن من عصىٰ الله لا حرمة له، والمعصية تبيح حرمته، ألا ترىٰ إلىٰ قوله ﷺ: «مطل الغني ظلم. ولَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ »(١). وفي رواية للبخاري: فأخرجته من حُجْزتها. بضم الحاء وإسكان الجيم. وهو معقد السراويل. والجمع بين الروايتين أنه كان فيها كتابان أو أخرجته من الحجزة أولًا ثم أخفته في عقاصها، ثم أضطرت إلى الإخراج منهما(٢).

(فأتينا به النبي) ففتحه (فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة) بفتح الباء الموحدة والمثناة من فوق، واسمه عامر مات سنة ثلاثين (إلىٰ ناس من المشركين) قال الكرماني: هو كلام الراوي وضع موضع (٣) إلىٰ فلان وفلان المذكورين في الكتاب (٤) (يخبرهم ببعض أمر رسول الله) على اختلف الفقهاء في المسلم يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، فقال الشافعي (٥): إن كان ذا هيئة عفا الإمام عنه، واحتج بهذا الحديث، وأن النبي على لم يعاقبه وإن كان غير ذي هيئة عزره الإمام.

وقال ابن القاسم في «الْعُتْبِيَّةِ»: يضرب عنقه لأنه لا تعرف توبته، وهو

<sup>(</sup>١) سيأتي في كتاب الأقضية باب: الحبس في الدين وغيره (٣٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) في (ل): (وقال أبو حنيفة) ولعلها زيادة.

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ل) بياض بمقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٤) ذكره البدر العيني في «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ٢٦/٢٦ ثم قال: لم يطلع الكرماني على أسماء المكتوب إليهم فلذلك قال هكذا، والذين كتب إليهم هم صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهل.

<sup>(</sup>o) «الأم» ٤/٠٥٢.

قول سحنون.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يوجع عقوبة ويطال حبسه(١).

(فقال: ما هذا يا حاطب) فيه العمل بالخط إذا عرف وإن لم يعرف بأنه خطه؛ لأن النبي ﷺ لم يسأله هذا خطك أم لا؟ بل سأله عن حجته، والعمل بالخط مقبول عند المالكية، ولعله ٱعترف بأنه خطه.

(فقال: يا رسول الله لا تعجل علي) أي: بالعقوبة حتى تسمع عذري، ولعله إنما سأل ترك العجلة لشدة خوفه، وإلا فالنبي على كان لا يعجل بالعقوبة على أحد، وقد مدح التأني في الأمور وذم العجلة وقال: إنها من الشيطان (٢) (فإني كنت أمرءًا ملصقًا في قريش) أي: مضافًا إليهم، ولست من نفس قريش وأقربائهم، وقيل: للدعي في القوم ملصق؛ ولهذا قال (ولم أكن من أنفسهم) بضم الفاء، أي: ممن ولدته قريش، وهي قراءة الجمهور في قوله تعالىٰ: ﴿رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمُ ﴿ وَقِرأُ وَقِرأُ الله عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ مَن أَشُسِكُمُ ﴿ وَقِرأَ الله عَلَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ مَن أَشُولُ مِنْ أَنفُسِكُمُ وَقِرأُ الله عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَ

[(وإن قريشًا]<sup>(٤)</sup> يحمون بها) أي بسبب القرابة (أهليهم) الذين عندهم (أن (بمكة) شرفها الله (فأحببت إذ فاتني) أي: حين فاتني القرابة عندهم (أن أتخذ فيهم) لي (يدًا) أي: يد نعمة أسوقها لهم، ومنه تكون لي عليهم أتقي بها عن قرابتي (٥) السوء كي (يحمون قرابتي) أي: أقاربي الذين عندهم

<sup>(</sup>۱) أنظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ٤٨/٢٢.

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٣) التوب: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصول: ومستدركة من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) في (ر): أهلي، والمثبت من (ل).

(بها، والله ما كان بي كفر) أي: ما كانت كتابة هذا الكتاب من أجل كفر أصلي كنت عليه (ولا أرتداد) أي: ولا من ردة صدرت مني.

(فقال رسول الله على: صدقكم) لعل النبي على علم صدقه بوحي من الله أو بينة شهدت، ولم تذكر في الحديث أو دلت قرائن الحال على صدقه (فقال عمر:) (دعني أضرب) بالجزم جواب الأمر (عنق) جمعه أعناق، فيه دليل على من وجب عليه القتل يضرب عنقه بالسيف، وأما قوله تعالى: (فأضريوا فوق الأعناق فما فوقها.

وفيه دليل على أستحباب أستئذان الإمام في القتل، وأن لا يحد العاصي إلا بإذن الإمام.

وفيه دليل على جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلمًا؛ لأن عمر لما استأذن النبي ﷺ في قتله لم يقل له: لا يحل لك قتله إنه مسلم، بل ذكر أن المانع من قتله كونه شهد بدرًا.

وفيه أستشارة الوزير بالرأي على السلطان وإن لم يستشره.

(هذا المنافق) بالجر بدل من (هذا)، إنما أطلق عليه آسم النفاق لأنه صدر عنه ما يشبه فعلهم، ويحتمل أنه قاله قبل قول النبي على: «قد صدقكم». أو يريد أنه وإن صدق فلا عذر له، وإنما عذره النبي كله لأنه كان متأولًا ولم ينافق بقلبه، بل ذكر أنه ذكر في الكتاب تفخيم أمر جيش رسول الله على وأنهم (٣) لا طاقة لهم به فخوفهم بذلك

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر). (٣) في (ر): وأنه، والمثبت من (ل).

ليخرجوا من مكة، وحَسَّن هذا التأويل [تعلق (١) حاطب بأهله] (٢) وولده إذ هم قطعة من كبده، ولقد أبلغ من [قال: ما] (٣) يفلح من كان له عيال، لكن لطف الله به فنجاه بما علم من صحة إيمانه.

وفيه دليل على أن الرجل إذا نسب المسلم المتأول إلى النفاق أو الكفر لا يكفر بذلك، لاسيما إن قاله غضبًا لله ولرسوله ودينه لا لحظه وهواه ولا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده، وكذا لا يكفر إن كان غير متأول؛ لكن يستغفر الله تعالى، وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يُكَفِّرون بالمعاصي.

(فقال رسول الله: قد شهد بدرًا) وشهوده لها يدل على قوة إيمانه الذي حمله على ذلك وبذله نفسه مع رسول الله على، وإيثاره الله ورسوله على قومه وأقاربه، وهم بين ظهراني العدو وفي بلدهم ولم يثن ذلك عنان عزمه ولا صرفه عن مواجهة القتال. (وما يدريك لعل الله) [أن يكون] (قد أطلع على أهل بدر) ف(يدريك) بمعنى يعلمك، و(لعل) للترجي؛ لكنه هنا محقق (٥) عند رسول الله على أهل أمن الذبوب وغيرها الترجي راجع إلى عمر (فقال: أعملوا ما شئتم) من الذبوب وغيرها (فقد غفرت لكم) ذلك. فيه غفران ما تأخر وقوعه من الذبوب قبل وقوعه، وهذا يقوي الأحاديث التي قيل فيها غفر له ما تقدم من ذنبه

<sup>(</sup>١) من «المفهم».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر): كان من، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ل)، والمثبت من (ر).

<sup>(</sup>٥) في (ر): متحقق.

وما تأخر، وقد جمعها المنذري وغيره.

وقد آستشكل هذا بعضهم؛ لأن فيه إباحة مطلقة للذنوب المستقبلة وهو خلاف قاعدة الشرع.

فقيل: معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه على أحد منهم حدُّ وغيره أقيم عليه في الدنيا، ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد<sup>(۱)</sup>. فأقامه عمر على بعضهم، وضرب النبي على مسطحًا الحد وكان بدريًّا، وقيل: ليس هو للاستقبال بل للماضي، تقديره: أي عمل كان لكم فقد غفرته، وهو ضعيف؛ لأن هذا الصادر من حاطب كان في المستقبل من بعد بدر، فلو كان للماضي لم يحسن التمسك به هنا<sup>(۱)</sup>، وقيل: هو خطاب إكرام وتشريف أي: هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنوبهم السابقة وتأهلوا بها أن يغفر لهم ذنوب لاحقة إن وقعت منهم.

وقد استدل ابن قيم الجوزية بهاذا الحديث على أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة؛ لأن الحسنة العظيمة [التي هي شهود بدر مكفر<sup>(7)</sup> لهاني المكاتبة، فإن الذي اشتلمت عليه الحسنة العظيمة] خير وتضمنته من محبة الله لها ورضاه بها ومباهاته لملائكته بفاعلها أعظم مما اشتملت عليه سنة المكاتبة من المفسدة فغلب الأقوى الأضعف فأزاله وأبطل مقتضاه، وهاني حكمة الله في

<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم» ٧/ **٥٣٩**.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ل): مكفرًا والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات الموجبتين لصحة القلب ومرضه، فهو نظير حكمة الله في الصحة والمرض اللاحقين للبدن، فإن الأقوى منها يقهر المغلوب حتى يقهر الأضعف ويذهبه، وهاذا كما قال: إن الله يمحو السيئات بالحسنات؛ لقوله: ﴿إِنَّ السَّيِّنَاتِ ﴾ أَلْسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ أَن وقوله عَلَيْ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها »(٢) وهاذا الحكم ثابت في عكسه؛ لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بُنُولُوا صَدَقَتِكُم بِالْمَنِ وَٱلْأَذَى ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا بَعَهَرُوا لَهُ اللَّهَولِ كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضِ أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُم وَأَنتُم لَا شَعْهُرُونَ ﴾ وقول عائشة عن زيد بن أرقم لما باع بمسألة العينة: إنه قد أبطل جهاده مع مسؤل الله عليه إلا أن يتوب (٥) ونظيره كثيرة (٢).

[٢٦٥١] (حدثنا وهب بن بقية، عن خالد) يعني: ابن عبد الله (عن حصين) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن عبد الرحمن الواسطي (عن سعد بن عبيدة) مصغر (عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب (السلمي) بضم السين (عن علي بهاذِه القصة) المذكورة (قال: أنطلق حاطب فكتب إلىٰ أهل مكة) صرح في هاذِه بالكتابة (أن محمدًا قد سار

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» ٥/ ١٥٣، والترمذي في «سننه» (١٩٨٧)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) القرة: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) الحجرات: ٢.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٤٨١٣)، والدارقطني في «السنن» ٣/ ٥٢.

<sup>(</sup>٦) «زاد المعاد في هدي خير العباد» ٣/ ٤٢٤.

إليكم) فيه بيان ما أبهم في الرواية المتقدمة (وقال فيه: فابتحثناها) بإسكان الباء الموحدة وفتح التاء والحاء المهملة، ثم ثاء مثلثة، من البحث. أي: فتشناها، وضبطه المنذري بإسكان النون وفتح التاء والجيم والفاء. قال الجوهري<sup>(1)</sup>: أنتجفت الشيء أستخرجته، ويقال: أنتجفت إذا أستخرجت أقصى ما في الضرع من اللبن.

(فما وجدنا معها كتابًا) ظاهر في أن الأربعة كل منهم فتشها فلم يجد معها شيئًا، وفيه دليل على أن الجماعة إذا أنتدبوا لأمر لا يقتصر بعضهم عليه دون<sup>(۲)</sup> غيره، وأنه لو وكل أربعة أو أوصى لهم لا بد من أجتماعهم (فقال علي: والذي يحلف به) فيه دليل على جواز القسم به، وأنه يمين يجب به الكفارة إذا حنث.

(لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب) فيه دليل على جواز تهديد المتهم بمعصية كسرقة ونحوها، وتخويفه بالقتل والضرب والانتهار ونحو ذلك، واليمين على ذلك إذا أحتاج إليها. (وساق الحديث) كما تقدم.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح في اللغة» ١١٦/٤.

<sup>(</sup>٢) بعدها في (ل): بعض، ولعلها زائدة.

## ١٠٩ - باب في الجاسُوسِ الذِّمِّيِّ

٢٦٥٢ - حَدَّثَنا نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَي نُحَمَّدُ بْنُ نُحَبَّبٍ أَبُو هَمَّامِ الدَّلاَّلُ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ حارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ فُراتِ بْنِ حَيّانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ فَمَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ فَمَرً بِحَلْقَةٍ مِنَ الأَنْصارِ فَقالَ: إِنَّى مُسْلِمٌ. فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَقُولُ بِحَلْقَةٍ مِنَ الأَنْصارِ يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّ مُسْلِمٌ. فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ يا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ مَنْهُمْ إِلَى إِيمانِهِمْ مِنْهُمْ وَلَا مُسْلِمٌ. فَقالَ رَجُلًا مَن الأَنْصارِ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ إِنَّ مِنْكُمْ رِجالاً نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمانِهِمْ مِنْهُمْ فُراتُ بْنُ حَيّانَ ﴾ (١٠).

### \* \* \*

## باب حكم الجاسوس الذمي

[٢٦٥٢] (حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن مجيب) بضم الميم وكسر الجيم والباء، الكوفي (٢) (أبو همام الدلال) وثقه المصنف (٣) وأبو حاتم (٤) (حدثنا سفيان بن سعيد) الثوري (عن أبي إسحاق) عمرو السبيعي، وثقه ابن معين (عن حارثة) بحاء مهملة (بن مُضَرِّب) بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء المكسورة، ثم باء موحدة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/۲، ۳۳۱، وابن الجارود (۱۰۵۸)، والحاكم ۲/۱۱۵، ۲۳۲۲. وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱۷۰۱).

<sup>(</sup>Y) هكذا ضبطه الشارح، وهو خطأ، والصواب أنه محمد بن محبب بموحدتين بعد المهملة على وزن محمد، وهو أبو همام الدلال، وهو ثقة، وهو الذي أخرج له أبو داود، أما محمد بن مجيب بالجيم على وزن مطيع الكوفي فلم يخرج له أحد من أصحاب الستة، وهو متروك. آنظر: «تقريب التهذيب» (٢٥١٦، ٢٥١٦).

<sup>(</sup>٣) «سؤالات الآجري لأبي داود» (١٥٠).

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل» ٩٦/٨.

(عن فُرَات) بضم الفاء وتخفيف الراء (بن حَيَان) بفتح المهملة وتشديد المثناة تحت، ابن ثعلبة العجلي من بني عجل بن لجيم.

(أن رسول الله على أمر بقتله) فصار قتله فرضًا على كل من أستطاع قتله من غير تعيين فاعله، وهذا القتل فرض كفاية أو في معناه؛ لأنه [مهم ديني يقصد] (١) الشرع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وهذا حد فرض الكفاية، وإنما أمر بقتله؛ لأنه (كان عينًا) أي: جاسوسًا (لأبي سفيان) وهذا علة للأمر بقتله؛ لأنه حربي دخل دار الإسلام بغير أمان، وفي بقائه مفسدة عامة، فلو أمن الجاسوس مسلم لم يصح أمانه ووجب قتله؛ فإن الإمام صرح بأن شرط الأمان المعقود للحربي أن لا يكون فيه ضرر عائد على المسلمين، ومال الجاسوس إذا قتل يكون فيه ضرر عائد على المسلمين، ومال الجاسوس العلماء أنه لمن قتله؛ لأن النبي نفل (٢) سلمة بن الأكوع العين الذي قال النبي فيه: «اطلبوه فاقتلوه»؛ لأنه الذي قتله، رواه البخاري (٣).

(و كان) فرات بن حيان (حليفًا) بفتح الحاء وكسر اللام، تجمع على حلفاء وأحلاف، وهو ما كان عليه الجاهلية من التزام ونصرة (٤) بعضهم لبعض، وأن لا يتخاذلوا، وأن يرث بعضهم بعضًا، وأصله من الحلف التي هي اليمين، كانوا يتقاسمون عند عقدهم الألتزام، ولعل حلفه

<sup>(</sup>١) في (ر): متهم وهي تعضد، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٠٥١).

<sup>(</sup>٤) في (ر): ونصرته.

هذا (لرجل من الأنصار) كان قبل الإسلام، قال الطبري<sup>(۱)</sup>: لا يجوز الحلف اليوم، والحلف المذكور في الحديث كله منسوخ بقوله تعالى: ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾، قال الحسن: نسخ التوارث بالحلف بآية المواريث.

(فمر فرات بحلقة) قوم (من الأنصار) في بعضها معتمدة بحليفه [يعني: الأنصاري] (٢) والحلقة بإسكان اللام على اللغة الفصحى (فقال) حين علم أنه [حليف لرجل] (٣) منهم (إني مسلم. فقال رجل من الأنصار) لعله حليفه المذكور (يا رسول الله إنه يقول إني مسلم) قد يستدل بهذا من قال: إن الكافر إذا قال أنا مسلم أو مؤمن أنه يحكم بإسلامه بهذا، وإن لم يتلفظ بالشهادتين؛ لأنهما أسمان لشيء معلوم وهو الشهادتان، فإذا أخبر عن نفسه بما تضمن الشهادتين كان مخبرًا بهما، ومذهب الشافعي أنه لا يصير مسلمًا بهذين اللفظين ولا بأحدهما كما لو قال: آمنت أو أسلمت؛ لاحتمال أن يريد أنا مؤمن بموسى أو عيسى، وأن يريد بقوله: أنا مسلم، أي: مستسلم، وأسلمت استسلم، أي: مستسلم،

(فقال رسول الله ﷺ: إن منكم) وفي رواية غير أبي داود: وإن فيكم (رجالاً نكلهم إلىٰ إيمانهم) أي: نكتفي منه ومن أمثاله بالنطق بالشهادتين،

<sup>(</sup>۱) «تفسير الطبرى» (۸/ ۲۷٤).

<sup>(</sup>٢) في (ر): من الأنصار، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) في (ل): حليفًا لرجل، وفي (ر): حليف الرجل، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «روضة الطالبين» ١٠/ ٨٥.

فإنهما أصل الإسلام (منهم فرات بن حيان) [قال ابن عبد البر: وبعث رسول الله على فرات بن حيان] إلى ثمامة بن أثال في قتل مسيلمة وقتاله (٢). ولم يزل يغزو مع رسول الله على إلى أن توفي، وهو فرات ابن حيان بن ثعلبة الربعي البكري ثم العجلي .

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ١/ ٣٨٩.

# ١١٠ - باب في الجاسُوس المُسْتَأْمَن

770 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنِ ابِن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِي ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - وَهُوَ فِي سَفَرٍ - ابن سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوهُ وَالْتُكُوهُ ». قَالَ: فَسَبَقْتُهُمْ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ ثُمَّ ٱنْسَلَّ فَقَالَ النَّبِي ﷺ: « اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ ». قَالَ: فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَقَلَنِي إِيّاهُ (١).

770٤ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ هاشِمَ بْنَ القاسِمِ وَهِشَامًا حَدَّثَاهُمْ قالا: حَدَّثَنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارٍ، قالَ: حَدَّثَنَي إِياسُ بْنُ سَلَمَةَ، قالَ: حَدَّثَنَي أَبِي قالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ هَوازِنَ، قالَ: فَبَيْنَما نَحْنُ نَتَضَحَّىٰ وَعامَّتُنا مُشَاةٌ وَفِينا ضَعَفَةٌ إِذْ جَاءَ رَجُلُ عَلَىٰ جَمَلٍ أَحْمَرَ فانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حِقْوِ البَعِيرِ فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ ثُمَّ جاءَ يَتَغَدىٰ جَاءَ رَجُلُ عَلَىٰ جَمَلٍ أَحْمَرَ فانْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حِقْوِ البَعِيرِ فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ ثُمَّ جاءَ يَتَغَدىٰ عَالَيْهِ فَلَمّا رَأَىٰ ضَعَفَتَهُمْ وَرِقَّةَ ظَهْرِهِمْ خَرَجَ يَعْدُو إِلَىٰ جَمَلِهِ فَأَطْلَقَهُ ثُمَّ أَناخَهُ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُهُ واتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ ناقَةٍ وَرُقَاءَ هَيَ أَمْثَلُ ظَهْرِ اللهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُهُ واتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ عَلَىٰ ناقَةٍ وَرُقاءَ هَيَ أَمْثَلُ ظَهْرِ اللهُ وَقُومَ، قالَ: فَخَرَجْتُ أَعْدُو فَأَذْرَكْتُهُ وَرَأْسُ النَّقَةِ عِنْدَ وَرِكِ الجَمَلِ وَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الجَمَلِ فَأَنَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّىٰ أَخَدُتُ بِخِطَامِ النَّاقِ قَدَّمْتُ مَتَى مُ اللَّهُ فَنَدَرَ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى النَّاسِ مُقْبِلاً فَقَالَ: « لَهُ سَكِبُهُ أَجْمَعُ ».

قالَ هارُونُ: هنذا لَفْظُ هاشِمٍ (٢).

\* \* \*

### باب الحكم في الجاسوس المستأمن

[٢٦٥٣] (حدثنا الحسن بن علي) الخلال (حدثنا أبو نعيم) الفضل بن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۵۱).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٥٤).

دكين (حدثنا أبو عُمَيس) مصغر وهو عُتبة بضم المهملة وسكون الفوقانية، ابن عبد الله الهذلي (عن) إياس (ابن سلمة، عن أبيه) سلمة بن الأكوع (قال: أتى النبي على عين من المشركين) تبينه رواية البخاري: عين من المشركين أبينه رواية البخاري: عين من المشركين أبينه رواية البخاري: عين من المشركين أبي والعين: الجاسوس (وهو في سفر) الغزو (فجلس عند أصحابه) أي: بغير أمان، فإن البخاري بوب عليه باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان أمان (٢).

(ثم أنسل) أي: خرج من بينهم كما تخرج المسلة من الثوب، ورواية البخاري: ثم أنفتل (فقال النبي على الطبوه فاقتلوه) قال المهلب: هذا الحديث أصل في أن الجاسوس الحربي يقتل، وعلى هذا جماعة العلماء (٣). (قال) سلمة (فسبقتهم إليه فقتلته) فيه المسابقة إلى طاعة الإمام والوالد والمعلم وغيرهم (فأخذت سَلَبَه) بالمفتوحات، أي: ما عليه من لباس وآلة حرب (فنفَّلني) بتشديد الفاء (إياه) أي: أعطاني ما سلبته منه، وأما النفل باصطلاح الفقهاء فهو مع ما شرطه الأمير لمتعاطى الخطر.

هذا الحديث ظاهر الدلالة في أن السلب الذي عليه لمن قتله؛ لأن النبي عليه إنما جعل السلب لسلمة وحده لكونه قتله، وهو قول محمد بن الحسن (٤).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳۰۵۱).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» ٤/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/٢١٣.

<sup>(</sup>٤) «السير الصغير» ١١٨/١.

وقال الشافعي: هو فيء إلا أن يسلم قبل الظفر به؛ لأن هذا مال لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وأجاب عن هذا الحديث بأن الفيء للإمام أن يعطيه من يشاء (١).

[٢٦٥٤] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان بن عبيد (٢)، بغدادي (أن هاشم بن القاسم) الليثي (وهشامًا حدثاهم) يعني: ابن عبد الله الدستوائي أو الفردوسي (قالا: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي) يعني: سلمة بن الأكوع (قال: غزوت مع رسول الله على هوازن) هي قبيلة من قيس، وغزاة حنين هي غزاة هوازن.

(قال: فبينما نحن نتضحى) أي: نتغدى وقت الضحاء بفتح الضاد والمد، وهو بعد آمتداد النهار وفوق الضحى بالمد والقصر. فيه فضيلة الفطر للغازي ليتقوى على الجهاد، وفضيلة الأكل جماعة، وتأخير الغداء إلى نزول الركب وارتفاع النهار.

(وعامَّتنا) بتشديد الميم. قال الجوهري: العامة خلاف الخاصة<sup>(٣)</sup>، ورواية مسلم: وبعضنا<sup>(٤)</sup>.

(مشاة) بضم الميم جمع ماشٍ كقاضٍ وقضاة (وفينا ضَعَفَة) بمفتوحات جمع ضعيف، قال النووي في «شرح مسلم»: ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور رواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ١٦١٣/٥.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٥/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٧٥٤).

أي: حالة ضعف وهزال. قال: وفي بعض النسخ بحذف الهاء (١) (إذ جاء رجل على جمل أحمر) فأناخه كما في رواية مسلم.

(فانتزع طَلَقًا) بفتح الطاء واللام وبالقاف. وهو عقال من حبل أو سير يقيد به البعير (من حَقُو) بفتح الحاء وإسكان القاف (البعير) وهو مؤخر القتب، هذه الرواية الصحيحة، والرواية الثانية من حَقَب البعير -بفتح الحاء والقاف- وهو حبل يشد على حقو البعير وهو أعلى الخاصرة. قال القاضي: لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف، قال: وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه بإسكان القاف، أي: مما اً حتقب خلفه وجعله في حقيبته وهي الرفادة في مؤخر القتب (٢).

(فقيد به جمله) فيه أنه من سافر وكان معه دابة تهرب أن يستصحب معه عقالًا في السفر وإذا نزل عقله به (ثم جاء يتغدى مع القوم) ظاهره أنه أكل معهم ولم يدعه أحد إلى الأكل، وهاذِه عادة العرب، وهي مستمرة فيهم إلى الآن.

(فلما رأى ضعفتهم) فيه وجهان كما تقدم (ورقة) بكسر الراء (من وتشديد القاف (ظهرهم) أي: ضعف دوابهم التي يركبون على ظهورها ويحملون عليها الأثقال (خرج يعدو إلى جمله فأطلقه) من قيده (ثم أناخه فقعد عليه) وأثاره، كما في مسلم (ثم خرج يركضه) أي يضربه برجله ليسرع المشي هاربًا قال الله تعالى: ﴿إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُنُونَ الله أي:

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ۲۲/۱۲.

<sup>(</sup>٢) «إكمال المعلم شرح «صحيح مسلم» ٦/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

يهربون (واتبعه رجل من أسلم) قبيلة معروفة (علىٰ ناقة ورقاء) أي: في لونها بياض إلىٰ سواد وهو أطيب الإبل لحمًا، وليس بمحمود عندهم في حمله وسيره، قاله الجوهري (هي أمثل ظهر القوم) أي: خير إبلهم. (قال) سلمة بن الأكوع (فخرجت أعدو) علىٰ رجلي خلفه (فأدركته ورأس الناقة) التي عليها الرجل الذي تبعه (عند وَرِك الجمل) [بكسر الراء](۱) والورك ما فوق الفخذ وهي مؤنثة، وقد تخفف مثل فخذ وفخذ (وكنت عند ورك الناقة ثم تقدمت) أعدو [خلفه (حتىٰ كنت عند ورك الجمل) الأحمر (ثم تقدمت أعدو](۱) حتىٰ أخذت بخطام الجمل) ورك الجمل) الأحمر (ثم تقدمت أعدو](۱) حتىٰ أخذت بخطام الجمل) أي: زمامه الذي يقاد به (فأنخته، فلما وضع) الجمل (ركبته بالأرض) ليبرك عليها (اخترطت سيفي) أي: سللته من غمده (فأضرب) أي: ضربت. كما في رواية مسلم (رأس الرجل) الذي على الجمل (فندر) بفتح النون والدال المهملة. أي: سقط رأسه إلى الأرض.

(فجئت براحلته) أي: بالجمل. كما في رواية مسلم، وسمي الجمل (٢) راحلة؛ لأنه يوضع عليه الرحل، وهو أصغر من القتب، والهاء للمبالغة فهو فاعل بمعنى مفعول ﴿عِشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ أي (٤): مرضية ورحل الرجل منزله وأثاثه (وما عليها) من أثاث الرجل المقتول وسلاحه (أقودها)(٥) يعني: الجمل. ولم يذكر في الحديث أنه دفن

<sup>(</sup>١) في (ر): أعدو خلفه الجمل، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر): الرحل، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) الحاقة: ٢١، الغاشية: ٧.

<sup>(</sup>٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: أقوده.

رأس المقتول ولا حمله معه، فيحتمل أنه تركه مكانه، فعلى هذا يستدل به على أن الكافر الحربي والذمي لا يغسل، ولا يكفن، [ولا يدفن](١)، وفي الحربي وجه أنه يجب مواراته.

(قال: فاستقبلني رسول الله في) جماعة من (الناس مقبلاً) رواية مسلم: فاستقبلني رسول الله على والناس معه. وفيه استقبال الإمام ومن معه للسرايا إذا رجعوا، والثناء على من فعل جميلًا [أو ما](٢) فيه مصلحة للمسلمين.

(فقال: من قتل الرجل؟) لعله إنما سأل عنه لينبه على فضيلته وشجاعته؛ ليتأسى به غيره (فقالوا: ابن الأكوع) فيه الأقتصار على أسم أبي الرجل دون أسمه إذا كان مشهورًا به (قال: له سلبه أجمع) أعلم أن هذا الحديث والذي قبله بوب عليه أبو داود: باب في الجاسوس المستأمن، والحديث الذي قبله بوب عليه البخاري: باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان (٣)، فيتعين حمل هذا الحديث على المستأمن، وليس في الحديث أن أحدًا أمنه، فيحتمل تركهم قتله بعد رؤيته، وإقراره على الإقامة في دار الإسلام قائم مقام الأمان بالنطق، وهذا أحتمال ضعيف لكن هذا (١٤) لا يتأتى إلا لمن يقرأ الجاسوس المستأمن بفتح الميم التي قبل النون، أما من كسر ميم الجاسوس المستأمن بفتح الميم التي قبل النون، أما من كسر ميم

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۲) في (ر): ومن، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) قبل حدیث (٣٠٥١).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

المستأمن على أن يكون أسم الفاعل. أي: الجاسوس الذي يطلب الأمان [(١) في الظاهر بهيئة خديعة منه ومكر؛ ليتوصل إلى مقصوده من الفساد في الأرض، فهذا يقتل إذا علم به، والظاهر أنهم لم يشعروا بكونه جاسوسًا إلا عند أنفتاله وعدوه هاربًا منهم.

قال النووي: وفي هذا الحديث دليل على قتل الجاسوس الكافر الحربي، وهو كذلك بإجماع المسلمين، وفي رواية النسائي: أن النبي كان أمرهم بطلبه وقتله، وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك. قال أصحابنا: إلا أن يكون قد اُشترط عليه اُنتقاض عهده بذلك.

وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي وجماهير العلماء: يعزره الإمام بما يراه من حبس وضرب ونحوهما، ولا يجوز قتله (٢).

وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحق السلب، وأنه لا يخمس (٣).

وفيه أستحباب محاسنة الكلام واستعمال السجعان إذا لم [يكن]<sup>(3)</sup> فيه تكلف ولا فوات مصلحة.

(قال هارون) شيخ أبي داود (هاذا لفظ هاشم) شيخ هارون المذكور.



<sup>(</sup>١) من هنا يبدأ سقط ورقتين من (ر).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ۱۲/۱۲.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الحاوي» ٨/ ٣٩٣، «نهاية المطلب» ١١/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

# ١١١ - باب في أَيِّ وَقْتِ يُسْتَحَبُّ اللَّهَاءُ

7100 - حَدَّقَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّقَنا حَمَّادُ، أَخْبَرَنا أَبُو عِمْرانَ الجَوْنَيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسارٍ أَنَّ النَّعْمانَ -يَعْنَي: ابن مُقَرِّنٍ- قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُقاتِلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ أَخَّرَ القِتالَ حَتَّىٰ تَزُولَ الشَّمْسُ وَتَهُبَّ الرِّياحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ (١).

\* \* \*

## باب في أي وقت يستحب اللقاء

أي: لقاء العدو للقتال.

[٢٦٥٥] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (أخبرنا أبو عمران) عبد الملك بن حبيب (الجوني) بفتح الجيم، ثم نون بعد الواو، من ولد الجون بن عوف (عن علقمة بن عبد الله المزني، عن معقل بن يسار) المزني الصحابي، بايع تحت الشجرة (أن النعمان يعني ابن مُقَرِّن) بفتح القاف وتشديد الراء المكسورة المزني.

(قال: شهدت) أي: حضرت (رسول الله على إذا لم يقاتل من أول النهار) وهو الوقت الذي تهب فيه الرياح ويحصل بها نشاط النفوس وتمكنها من القتال، فكلما زادوا نشاطًا زاد إقدامهم على العدو (أخر القتال حتى تزول الشمس) ومعنى زوالها ميلها عن كبد السماء، ويعرف ذلك بطول ظل الشجرة بعد تناهي قصره (وتهب الرياح) استبشارًا بما نصره من الرياح، وهذا مفهومٌ من قوله على «نصرت

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱۶۰).

بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور »(1). فهو يرجو أن يهلك الله أعداءه بالدبور كما أهلك عادًا بها ونصر بالصبا (وينزل النصر) بهبوب الرياح. وفي رواية البخاري: وتهب رياح النصر<sup>(1)</sup>. وفي رواية: وتحضر الصلوات<sup>(1)</sup>. أي: أوقاتها، فأوقات الصلوات أفضل الأوقات ويستجاب فيها الدعاء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٣٥)، ومسلم (٩٠٠) من حديث عبد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣١٦٠) بلفظ: (وتهب الأرواح).

<sup>(</sup>٣) عند البخاري بالرقم السابق.

# ١١٢ - باب فِيما يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقاءِ

770٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدَيٍّ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، حَدَّثَنا قَتادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِي عَيَيْ يُكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ القِتالِ(١).

٢٦٥٧ - حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَي مَطَرٌ عَنْ هَمَّامٍ حَدَّثَنَي مَطَرٌ عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبِي أَبِيهِ عَنِ النَّبِي ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ (٢).

### \* \* \*

## باب ما يؤمر من الصمت عند اللقاء

[٢٦٥٦] (حدثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا هشام) الدستوائي (حدثنا قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عُبَاد) بضم العين وتخفيف الباء الموحدة البصري (قال: كان أصحاب النبي على يكرهون) ارتفاع (الصوت عند القتال) رفقًا بهم لئلا يجتمع عليهم مشقة القتال مع مشقة رفع الصوت.

وكان ﷺ رحيمًا بالمؤمنين، والله تعالى يسمع الصوت الخفي كما يسمع العالي.

وجاء في رواية عن قيس بن عباد أيضًا قال: كان أصحاب رسول الله عليه يكرهون رفع الصوت عند ثلاثة مواطن: عند الذكر، وعند اللقاء،

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم ۱۱۲/۲، والبيهقي ۷٤/۶، ۱۵۳/۹. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲۳۸۲).

<sup>(</sup>۲) رواه الحاكم ۲/۱۱٦.وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥٦).

وعند الجنائز (١).

وفي رواية عنه: يكرهون رفع الصوت، ورفع الأيدي عند القتال، والدعاء.

والصوت المكروه عند القتال هو أن ينادي بعضهم بعضًا برفع الصوت، أو يفعل أحدهم فعلًا له أثر فيصيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٤١٠٤).

# ١١٣ - باب في الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللَّقاءِ

٢٦٥٨ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ البَرَاءِ قالَ: لّمَا لَقَيَ النَّبِي ﷺ المُشْرِكِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فانْكَشَفُوا نَزَلَ، عَنْ بَغْلَتِهِ فَتَرَجَّلَ (١).

### \* \* \*

## باب الرجل يترجَّل عند اللقاء

[۲۲۰۸] (حدثنا) أبو محمد (عثمان بن أبي شيبة) الكوفي شيخ الشيخين (حدثنا وكيع) بن الجراح (عن إسرائيل) بن يونس (عن أبي إسحاق) أسمه عمرو بن عبد الله السبيعي (عن البراء) بن عازب (قال) ثم فسر المعنى فقال (لما لقي النبي على المشركين) يعني: جمع هوازن وبني النضير (يوم) غزوة (حنين فانكشفوا نزل) رسول الله على (عن بغلته) البيضاء التي أهداها له فروة بن نفاثة، بنون مضمومة، ثم فاء مخففة، ثم ألف، ثم ثاء مثلثة.

قال العلماء: ركوبه على البغلة في مواطن الحرب هو النهاية في الشجاعة والثبات، ولأنه أيضًا يكون معتمدًا عليه يرجع إليه المسلمون، وتطمئن قلوبهم به وبمكانه، وإلا فقد كانت له أفراس معروفة، وكذا كونه نزل إلى الأرض (٢).

(فترجل) أي: صار راجلًا كالمشاة حين غشوها، وهاذِه مبالغة في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۳۰)، ومسلم (۱۷۷٦).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «شرح النووي على مسلم» ١١٤/١٢، و«فتح الباري» لابن حجر ٨/٣٠.

الثبات والشجاعة والصبر على عادة الشجعان في المنازلة، ولهذا قالت الصحابة: إن الشجاع منَّا الذي نلوذ بجانبه. وقيل: فعل ذلك مواساة لمن كان نازلًا على الأرض من المسلمين.



# ١١٤ - باب في الخُيَلاءِ في الحَرْب

7709 حَدَّثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ وَمُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ -المَعْنَىٰ واحِدً- قالا: حَدَّثَنا أَبانُ قالَ: حَدَّثَنا يَعْيَىٰ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْراهِيمَ، عَنِ ابن جابِرِ بْنِ عَتِيكِ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَتِيكِ أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: «مِنَ الغَيْرَةِ ما يُحِبُّ اللهُ وَمِنْها ما يُبْغِضُ اللهُ، فَأَمّا التَي يُجِبُّها اللهُ فالغَيْرَةُ في الرِّيبَةِ، وَأَمّا الغَيْرَةُ التَي يُبْغِضُ اللهُ وَمِنْها ما يُحِبُّ اللهُ، فَأَمّا الغَيْرَةُ في غَيْرِ رِيبَةٍ، وَإِنَّ مِنَ الخُيلاءِ ما يُبْغِضُ اللهُ وَمِنْها ما يُحِبُّ الله، فَأَمّا الخُيلاءُ التَي يُجِبُّ اللهُ فاخْتِيالُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عِنْدَ القِتالِ واخْتِيالُهُ عَنْدَ القِتالِ واخْتِيالُهُ فَا فَي البَعْلِي ». قالَ مُوسَىٰ: «والفَخْر »(١).

### \* \* \*

## باب في الخيلاء في الحرب

[٢٦٥٩] (حدثنا مسلم بن إبراهيم (٢) الفراهيدي (وموسى بن إسماعيل) التبوذكي (المعنى واحد قالا: حدثنا أبان) بن يزيد (حدثنا يحيىٰ) بن سعد (٣) الأنصاري (عن محمد بن إبراهيم) بن الحارث (عن ابن جابر) لعل أسمه عبد الرحمن (بن عَتيك) بفتح العين المهملة وكسر التاء المثناة فوق، ابن قيس الأنصاري (عن جابر بن عَتيك، أن نبي الله التاء المثناة فوق، ابن قيس الأنصاري (عن جابر بن عَتيك، أن نبي الله على يقول) إن (من الغَيرة) بفتح الغين، وهو تغير القلب وهيجان

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/ ٤٤٥، والدارمي (٢٢٧٢)، وابن حبان (٤٧٦٢). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) رمز فوقها في (ل) للجماعة.

<sup>(</sup>٣) كذا في (ل)، والصواب: سعيد.

الحفيظة بسبب المشاركة في الآختصاص من أحد الزوجين بالآخر (ما يحب الله) وهي التي في محلها (ومنها ما يُبْغِض) بضم الياء أوله وكسر الغين (الله) وهي التي في غير محلها (فأما التي يحبها الله) تعالى (فالغيرة) التي (في الريبة) وهي التهمة؛ لقوله على: ما من أمرئ لا يغار إلا منكوس القلب. رواه أبو عمر النُّوقَاتِي (۱) في كتاب «معاشرة الأهلين» من رواية عبد الله بن محمد، والظاهر أنه عبد الله بن محمد ابن الحنفية مرسلًا (۲).

وروى البزار (٣) والدارقطني (٤) من حديث علي أن رسول الله على قال لفاطمة: «أي شيء خيرٌ للمرأة؟ » قالت: أن لا ترىٰ رجلًا ولا يراها. فضمها إليه وقال: «ذرية بعضها من بعض ».

وكان أصحاب رسول الله ﷺ يسدون الكوى والثقب في الحيطان؛ لئلا تطلع النساء إلى الرجال.

وقال عمر: أعروا النساء يلزمن الحجال(٥). وإنما قال ذلك لأنهن لا

<sup>(</sup>۱) في (ل): الرقاقي. والمثبت هو الصواب، وهو النوقاتي المحدث الحافظ الأديب، أبو عمر، محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقاتي السجستاني. ونوقات: قرية من قرئ سجستان. وله من التصانيف: «العلم والعلماء»، «التعظة»، «العتاب»، «صون المشيب»، «الرياحين»، «المسلسلات» توفي أبو عمر قبل الأربع مئة. انظر: «سير أعلام النبلاء» ۱۱۲۷، «معجم البلدان» ۱۲۱۵، «الأعلام» للزركلي ۱۲۱۷،

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٥٠٢ (١٨٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) «مسند البزار» (٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره المقدسي في «أطراف الغرائب والأفراد» للدارقطني (٥٧٩٨).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن الأعرابي في «معجمه» ٦٢٣/٢، والطبراني في «الكبير» ١٩/ ٤٣٨، من

يرغبن في الخروج في الهيئة الرثة، فينبغي أن لا تخرج المرأة إلا لمهم؛ فإن الخروج للنظارات يقدح في المروءة، وربما يفضي إلى الفساد.

(وأما الغيرة التي يبغضها الله على فالغيرة في غير ريبة) لأن غيرة الرجل على أهله من غير ريبة من سوء الظن الذي نهينا عنه في قوله تعالى: ﴿ ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِ إِنَهُ أَنْ إِنْهُ ﴾.

وقال علي: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك (١). (وإن من الخيلاء) بضم الخاء (٢) وفتح الياء ممدود من الاتيال وهو التكبر واحتقار الناس (ما يبغض الله) على، أي: لا يرتضيه (ومنها ما يحب الله) على أي: يرتضيه (فأمًا الخيلاء التي يحب الله) ويثيب عليه (فاختيال الرجل نفسه) نصب بحذف الجر، تقديره: بنفسه، أي: إظهار التكبر والعظمة والعزة على العدو (عند القتال) وهو أن يتقدم إلى الحرب بنشاط نفس وقوة جنان رغبة فيما عند الله، ولا يكبع (٣) ولا يجبن خوفًا من الموت (واختياله عند الصدقة) بأن تهزه أريحية، السخاء والكرم، فيعطيها طيبة بها نفسه شاكرًا لله على توفيقه لإخراجها، راغبًا

حديث مسلمة بن مخلد الله مرفوعًا، وقال الهيثمي في «المجمع» ١٣٨/٥: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه مجمع بن كعب ولم أعرفه وبفية رجاله ثقات. وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص١٣٥): لا أصل له. وقال الألباني في «الضعيفة» ٦/ ٣٥٠: ضعيف جدًا.

<sup>(</sup>۱) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» ۲/ ٤٦، ورواه أحمد في «الزهد» (۲۱۷) عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود الليكان ... فذكره مطولًا.

<sup>(</sup>٢) في (ل): الخيلاء. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) في (ل): يلغ. والمثبت هو الصواب كما في «معالم السنن».

في قبول ثوابه من غير منّ ولا أذى يسقطان أجرها (وأما) الخيلاء (التي يبغض الله) تعالى (فاختياله) على الغير (في البغي) والاستطالة عليه والتكبر، ومنه قوله عليه: "إن الأولى قد بغوا علينا "(١) أي: استطالوا علينا وظلمونا. وأصل البغي الفساد.

(قال موسى) بن إسماعيل شيخ أبي داود (و) آختياله في (الفخر) وهو التطاول وتعدد لباقته كبرًا، وإنما أبغض الله هلزه الخصال لأنها تحمل صاحبها على الأنفة من القريب الفقير والجار المسكين، وغيرهم من الثمانية الذين ذكرهم الله في الآية، فيضيع ما أمره الله من الصدقة عليهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۳۷)، ومسلم (۱۸۰۳).

# ١١٥ - باب في الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ

ابن شِهابٍ أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ جِارِيَةَ الثَّقَفِي -حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةً-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ عَمْرُو بْنُ جَارِيَةَ الثَّقَفِي -حَلِيفُ بَنَي زُهْرَةً-، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَشَرَةَ عَيْنًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِي، فَنَفَرُوا النَّبِي عَلَيْ وَاللهِ عَنْ مِائَةِ رَجُلٍ رام، فَلَمّا أَحَسَّ بِهِمْ عاصِمٌ جَنُوا إِلَىٰ قَرْدَدٍ فَقَالُوا لَهُمْ هُذَيْلُ بِقَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَجُلٍ رام، فَلَمّا أَحَسَّ بِهِمْ عاصِمٌ جَنُوا إِلَىٰ قَرْدَدٍ فَقَالُوا لَهُمْ: انْزِلُوا فَأَعْطُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ والمِيثَاقُ أَنْ لا نَقْتُلَ مِنْكُمْ أَحَدًا. فَقَالَ عَاصِمٌ: أَمّا أَنَا فَلا أَنْزِلُ فِي ذِمّةِ كَافِرٍ. فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، فَقَتَلُوا عاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ، عاصِمٌ: أَمّا أَنَا فَلا أَنْزِلُ فِي ذِمّةِ كَافِرٍ. فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، فَقَتَلُوا عاصِمًا فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ عَلَى العَهْدِ والمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبُ وَزَيْدُ بْنُ اللَّبْنَةِ وَرَجُلِّ آخَرُ، وَنَمُ لَا أَنْ مَلْ الْمُعْرَبُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِها، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ : هنذا فَلا أَنْ مَعْمَدُهُمْ أَطُلُقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِها، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ : هنذا أَقُلُ الْعَدْرِ، والله لا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لَي بِهُولًاء لأَسْوَةً. فَجَرُّوهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَصْحَبُهُمْ، فَقَتَلُوهُ، فَلَيْنَ خُبَيْبُ أَسْرِيًا حَتَّىٰ أَبْمَعُوا قَتْلُهُ وَاللَّهُ الْمَدْرِ، والله لا أَصْحَبُكُمْ إِنَّ لَي بِهُولًاء لأَسْوَةً. فَجَرُّوهُ فَأَبَىٰ أَنْ يَصْحَبُهُمْ، فَقَتَلُوهُ فَلَا مَنْ يَسْتَحِدُ بِهِا أَلْهُمْ خُبَيْبُ : دُعُونِي أَرْكُعْ رَكُعْتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: والله لَوْلا أَنْ تَعْسِبُوا ما بِي لِيَقْلُوهُ الْذَدُتُ (١٠).

٢٦٦١ - حَدَّثَنا ابن عَوْفِ، حَدَّثَنا أَبُو اليَمانِ أَخْبَرَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَيِّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَيِّ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرَيِّ أَخْبَرَنَا عُمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جارِيَةَ الثَّقَفي - وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنَي زُهْرَةَ - وَكانَ مِنْ أَصْحابِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الْحدِيثَ (٢).

\* \* \*

# باب في الرجل يُسْتَأْسَر

بضم أوله وفتح السين الثانية أي: يصير أسيرًا لغيره باختياره.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۹۸۹).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٠٤٥).

[۲۹۹۰] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا إبراهيم (۱) معمد يعني ابن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف (أخبرنا) محمد (بن شهاب) الزهري (أخبرني عمرو بن) أبي سفيان بن أسيد بن (جارية) بالجيم والمثناة تحت بعد الراء (الثقفي، حليف بني زهرة) قال بعضهم: أسيد بن جارية صحابي أسلم يوم الفتح وشهد حنينًا (عن أبي هريرة، عن النبي على قال: بعث رسول الله على عشرة) رجال سرية (عينًا) أي: جاسوسًا (وأمَّر عليهم عاصم بن ثابت) بن أقلح بفتح الهمزة وسكون القاف وبالمهملة، الأنصاري، جد عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه؛ لأن أم عاصم بن عمر هي بنت عاصم بن ثابت واسمها جميلة بفتح الجيم.

زاد البخاري: حتى إذا كانوا بالهدأة (٣). وهي بين عسفان ومكة وذُكروا لحي من هذيل، يقال لهم بنو لحيان (فنفروا لهم) أي: انطلقوا، ونهضوا إليهم (هذيل بقريب من مائة رجل) ورواية البخاري: قريبًا من مائتي رام رجل، ويجمع بين الحديثين أن رواية المصنف: مائة رجل لم يحسب فيها كسر السنين، بل أعتبر المائة الكاملة، ورواية البخاري حسبة كل منهم (رام) زاد البخاري: فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مآكلهم تمرًا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم) فاقتصوا آثارهم) فاقتصوا آثارهم (فلما أحس بهم) زاد البخاري: فلما رآهم (عاصم)

<sup>(</sup>١) رمز فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الاستيعاب» ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٠٤٥).

وأصحابه (لجؤوا) أي: التجؤوا (إلى قَرْدَد) بفتح القاف وسكون الراء ودال مهملة مكررة الأولى مفتوحة، أي: تحصنوا منهم برابية مشرفة على وهدة.

قال الجوهري<sup>(۱)</sup>: القردد: المكان الغليظ المرتفع، وإنما أظهر لأنه ملحق بفعلل، والملحق لا يدغم. ورواية البخاري: لجؤوا إلى فدفد بفاء مكررة، وهو بمعناه، وقيل: هو الأرض المستوية، وهو الذي ذكره الجوهري.

وفيه دليل على جواز فرار الواحد من العشرة على رواية أبي داود: بقرب من مائة رام. وأما رواية البخاري: من مائتي رجل. فهو أولى بالفرار. وعلى رواية أبي داود فلعل هذا قبل أن ينزل التخفيف بقوله تعالى: ﴿وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين﴾. وفيه دليل على التحصن من العدو بالصعود إلى حصن أو جبل ونحو ذلك إذا علموا أنهم لا يقدرون عليهم. وفي رواية البخاري: وأحاط بهم القوم.

(فقالوا لهم: أنزلوا فأعطوا بأيديكم) أي: سلموا أنفسكم، فالباء زائدة كقوله تعالىٰ: ﴿ أَلَا يَتُم إِنَّ الله يَن ﴿ وَاليدين بمعنى النفس، عبَّر بالبعض عن الكل، سمي بذلك لأن المستسلم يلقي السلاح بيديه، ونظيره قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى النَّهُلُكُةُ ﴾ التقدير: لا تدخلوا أنفسكم الهلاك (ولكم) منا (العهد والميثاق) أن لا نقتلكم (أن لا نقتل منكم أحدًا) إذا سلمتم أنفسكم بلا قتال.

<sup>(</sup>۱) «الصحاح في اللغة» ٢/ ٨٦.

(فقال عاصم) بن ثابت أمير السرية (أما أنا فلا أنزل) فيه دليل على أنهم كانوا في مكان مرتفع. رواية البخاري: فوالله لا أنزل اليوم (في ذمة) أي: في عهد (كافر) فيه الدليل على جواز الأخذ بالأشد ويمتنع بالشدة وألا يأبه من الأسر والأنفة من أن يجري عليه ملك كافر، قال الثوري: أكره للأسير أن يمكن من نفسه إلا مجبورًا(١)، لاسيما من كان كبير القوم ممن يتأسى به (فرموهم بالنبل) وهي السهام العربية (فقتلوا عاصمًا في سبعة نفر) أي: في جملة سبعة نفر منهم (ونزل اليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق) المتقدم (منهم: خُبيب) بضم المعجمة وفتح الباء الموحدة الأولى وسكون التحتانية، ابن عدي الأنصاري (وزيد بن الدَّثِنَة) بفتح الدال المهملة وكسر المثلثة وقد تسكن، وبفتح النون المخففة وقد تشدد، البياضي الأنصاري، (ورجل آخر) هو عبد الله بن طارق الظفري.

فيه أنه جائز أن يسلم الرجل نفسه أسيرًا إذا أراد أن يأخذ برخصة الله في إحياء نفسه. قال الحسن البصري: لا بأس أن يستسلم الرجل إذا خاف أن يغلب<sup>(۲)</sup>.

(فلما أستمكنوا منهم أطلقوا) أي: حلوا (أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث) منهم (هذا أول الغدر) الذي أنتم أهله (والله لا أصحبكم) أبدًا (إن لى بهاؤلاء) السبعة الذين قتلتموهم (لأسوة) بالنصب

<sup>(</sup>١) في (ل): مجبور. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح البخاري» لابن بطال ٧٠٧/٥ بلفظ: يستأنس، «عمدة القاري» ٢٠٤/١٤ بلفظ: يستأسر.

آسم (إن) قدم عليه الخبر أي: هم قدوة لي في أن أقتل [(۱) كما قتلوا (فجروه) على أن يأخذوه أسيرًا (فأبى أن يصحبهم) بعدما عالجوه (فقتلوه) فانطلقوا بخبيب.

(فلبث خبيب) معهم (أسيرًا) وابن الدثنة، في رواية البخاري: حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عمرو يوم بدر (حتى أجمعوا) أي أجتمع رأيهم على (قتله، فاستعار) من بنت الحارث (موسين) وهو ما يحلق به، من أوسيت رأسه إذا حلقته بالموسى على ا وزن مفعل فعلى هذا ينصرف، ومن قال هو فعلى فهو مؤنث لا ينصرف على خلاف البصريين، وفيه دليل على صحة العارية من المحارب (يستحد بها) أي: يحلق شعر عانته بالحديدة. وفيه دليل على المحارب أن حلق العانة لا يسقط عن الأسير إذا تمكن منه. وعلى ٱستحباب الأستحداد للأسير الذي يقتل لئلا يطلع منه على قبح عورته، وفي رواية البخاري: فأعارته، يعني بنت الحارث، قالت: فأخذ ابنا لي وأنا غافلة، قالت: فوجدته مجلسه علىٰ فخذه والموسىٰ بيده ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهى، فقال: تحسبين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرًا قط مثل خبيب، والله لقد وجدته يومًا يأكل قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر، وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبًا (فلما خرجوا به) من الحرم (ليقتلوه) في الحل (قال لهم خبيب: دعوني أركع) بالجزم

<sup>(</sup>١) هنا ينتهى السقط من (ر) المشار غليه آنفًا.

جواب الأمر (ركعتين) فتركوه فركع ركعتين. فيه استنان ركعتين لكل من قتل صبرًا (ثم قال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعًا) قال القاضي عياض: والوجه جزعًا مفعول ثانٍ لتحسبوا وما في المفعول الأول وفي بعضها: تحسبوا ما بي جزع. أي: بالرفع (۱)(۲).

(۱) «مشارق الأنوار» ۲/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) للحديث إسناد آخر عند أبي داود -مستدرك من المطبوع - قال: حدثنا: ابن عوف، حدثنا: أبو اليمان، أخبرنا: شعيب، عن الزهري، أخبرنى: عمرو بن أبى سفيان بن أسيد بن جارية الثقفى - وهو حليف لبنى زهرة - وكان من أصحاب أبى هريرة فذكر الحديث.

## ١١٦ - باب في الكُمّناءِ

77٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النَّفيلَيُّ، حَدَّثَنا زُهَيْرُ، حَدَّثَنا أَبُو إِسْحاقَ سَمِعْتُ البَرَاءَ يُحَدِّثُ قالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الرُّماةِ يَوْمَ أُحُدِ -وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلاً - عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ وقالَ: « إِنْ رَأَيْتُمُونا تَخَطَّفُنا الطَّيْرُ فَلا تَبْرَحُوا مِنْ مَكانِكُمْ هذا حَتَّىٰ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونا هَزَمْنا القَوْمَ وَأَوْطَأْناهُمْ فَلا تَبْرَحُوا حَتَّىٰ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونا هَزَمْنا القَوْمَ وَأَوْطَأْناهُمْ فَلا تَبْرَحُوا حَتَّىٰ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونا هَزَمْنا القَوْمَ وَأَوْطَأْناهُمْ فَلا تَبْرَحُوا حَتَّىٰ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُونا هَزَمْنا القَوْمَ وَأَوْطَأْناهُمْ فَلا تَبْرَحُوا حَتَّىٰ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَالْنَ اللهِ بَنْ جُبَيْرٍ الغَنِيمَةَ اللهِ وَأَيْتُ النِّسَاءَ وَسُولُ اللهِ وَاللهِ مَنْ الغَنِيمَةِ وَمُولُ اللهِ أَصْحابُ عَبْدِ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ الغَنِيمَةَ أَيْ وَاللهَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ أَصْحابُ عَبْدِ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَة وَاللَ لَكُمْ وَسُولُ اللهِ أَصْحابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ؟! فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ وَقُومُ الغَنِيمَةِ وَهُمُ فَصُرِفَتْ وَجُوهُهُمْ فَصُرِفَتْ وَجُوهُهُمْ وَصُولُ اللهِ وَقَالُوا مُنْهَزِمِينَ (١).

### \* \* \*

# باب في الكُمَناء

الكمناء بضم الكاف والمد جمع كمين كبخيل وبخلاء وكريم وكرماء، والكمين في الحرب: هم القوم (٢) يختفون في مكان أو أمكنة يتطلبون عدة العدو ليظهروا عليهم، ويستحب للأمير أن يتبع مكامن العدو الذي كمنوا فيها.

[۲۲۲۲] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير $(^{(n)})$  بن معاوية (حدثنا أبو إسحاق) السبيعي (سمعت البراء يحدث قال: جعل رسول الله

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٠٣٩).

<sup>(</sup>٢) في (ر): الذين.

<sup>(</sup>٣) رمز فوقها في (ل): (ع).

على الرماة) وهم خمسون رجلًا، والجميع سبعمائة رجل (يوم أحد) وكان يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثلاث (وكانوا خمسين رجلًا) كلهم رماة، وأمر عليهم (عبد الله بن جبير) أخا بني عمرو بن عوف، وهو معلم يومئذ بثياب بيض (وقال) ٱثبت مكانك لا نؤتين من قبلك (إن رأيتمونا تَخْطَفُنَا الطير) بإسكان الخاء وتخفيف الطاء المفتوحة، ويروى بفتح الخاء وتشديد الطاء هو من باب ضرب المثل يريد به الهزيمة، أي: إن رأيتمونا أنهزمنا فلا تفارقوا مكانكم، وفيه دليل على جواز المبالغة في الكلام وضرب المثل كما ضرب الله المثل في قوله تعالى: ﴿فَتَخُطَفُهُ ٱلطَّيرُ﴾.

(فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم) لما يعتمد (وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم) الهمزة فيه للتعريض. أي: جعلناهم في معرض الدوس التي يمشى عليهم، ويوطأ عليهم بالأقدام وهم قتلى بالأرض (فلا تبرحوا) من مكانكم هذا (حتى أرسل إليكم، فهزمهم الله) أي: هزم الله المشركين وولوا على أدبارهم لا يلوون على شيء، ونساؤهم يدعون بالويل، وتبعهم المسلمون.

(قال) البراء: وقال عبد الله بن الزبير (فأنا والله رأيت النساء) يعني: هند بنت عتبة وصواحبها (يشتدِدْن) بشين معجمة وكسر الدال الأولى. أي: يجرين على الكفار، يقال: شد عليه في الحرب إذا حمل عليه، وروي بسين مهملة ثم نون ودال أي: يمشين في سند(۱) الجبل يردن

<sup>(</sup>١) في (ر): مشية، والمثبت من (ل).

أن يرقين (على الجبل) فرارًا من المسلمين، وفي رواية البخاري<sup>(۱)</sup>: قد بدت خلاخلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن.

(فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة) منصوب على الإغراء. أي: دونكم الغنيمة (أي: قوم) فيه دليل على جواز النداء بأي المخففة. أي: يا قوم (الغنيمة) منصوب أيضًا كما تقدم (ظهر) أي: غلب (أصحابكم) المشركون (فماذا تنتظرون) في تأخركم عن الغنيمة.

(فقال عبد الله بن جبير) حين وقع المسلمون في آنتهاب العسكر وأخذ الغنائم وثبت هو في نفر معه دون العشرة مكانه، وقال: لا أجاوز أمر رسول الله، وقالوا: لم يرد رسول الله على هاذا، وقد آنهزم المشركون، وجعل يعظ أصحابه ويذكرهم، ويقول: (أنسيتم ما قال لكم رسول الله؟ قالوا) قد آنهزم المشركون (٢) فما مقامنا عنه (والله لنأتين الناس) الذين يصيبون من الغنيمة (فلنصيبن من الغنيمة) كما يصيبون (فأتوهم) أي (٣): فلما نظر خالد بن الوليد وكان قبل إسلامه إلى خلاء الجبل الذي أمرهم رسول الله على أن يثبتوا فيه وقلة أهله لانصرافهم إلى الغنيمة عنه فكر بالخيل الذين معه، وتبعه عكرمة بن أبي جهل، فأتوا إلى عبد الله بن جبير والذين معه دون العشرة وحملوا عليهم، فقتل الأمير عبد الله بن جبير، وانتقضت صفوف المسلمين (فصرفت وجوههم) عن القتال (فأقبلوا (٤) منهزمين) وحالت الريح

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳۰۳۹).

<sup>(</sup>۲) في (ر): المسلمون، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).(٤) ساقطة من (ل).

وصارت دبورًا بعد أن كانت صبا، وإنما صرفت وجوههم عقوبة من الله للمخالفتهم أمر رسول الله على وعصيانهم قوله وأمره كما قال تعالى: فَوْلَيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيحُ وَلَهُ لَذَا ذَكُر البخاري في تبويب هذا الحديث: عقوبة من عصل ولهذا ذكر البخاري في تبويب هذا الحديث: عقوبة من عصل إمامه (۱). وأما تبويب أبي داود في الكمناء لما ٱنصرفوا عن الجبل الذي أمرهم النبي على بالثبات فيه ظهر لهم كمائن من خلفهم وأتوا من الجهة التي وصاهم النبي على بها وصرخ الصارخ.

<sup>(</sup>۱) «صحیح البخاري» ۲۵/۶، قبل حدیث (۳۰۳۸).

# ١١٧ - باب في الصُّفُوفِ

٢٦٦٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنانٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرَيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمانَ بْنِ الغَسِيلِ، عَنْ حَمْزَة بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ اصْطَفَقْنا يَوْمَ بَدْرٍ: « إِذَا أَكْثَبُوكُمْ - يَعْنَي: إِذَا غَشُوكُمْ - فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ » (١).

\* \* \*

## باب في الصفوف

[٢٦٦٣] (حدثنا أحمد بن سنان) القطان (حدثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله (الزبيري) بضم الزاي (حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل) أي: غسلته الملائكة حين استشهد جنبًا، غسيل الملائكة واسمه حنظلة (عن حمزة بن أبي أُسَيد) مصغر، واسمه مالك بن ربيعة (عن أبيه) أبي أسيد مالك بن ربيعة بن البدن بفتح الباء والدال، ثم نون، الساعدي.

(قال رسول الله على حين أصطففنا) للقتال (يوم بدر) فيه دليل على استحباب التصاف في القتال صفًّا واحدًا إن أمكن، وضم بعضهم إلى بعض، فإن الله يحب من ثبت في القتال ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص، وقد تقدم في الصلاة حديث أنس<sup>(۲)</sup>: «رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف» بفتح الحاء المهملة والذال المعجمة، وهي غنم صغار، فشبه الشياطين الداخلة في خلل الصفوف بالغنم الصغار،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۹۰۰). (۲) رقم (۲۲۷).

فيدخل في عموم هذا الحديث الأصطفاف في الصلاة وفي القتال، وقيل: المراد بالاصطفاف أستواء الثبات في الحرب حتى يكونوا في أجتماع الكلمة وموالاة بعضهم كالبناء كما قال ﷺ: «أمتي كالبنيان يشد بعضه بعضًا »(١). ذكر أبو عبيد الهروي في حديث آخر: «كثبوكم»، وقال: فلعلهما لغتان (إذا أكثبوكم) أي: كاثروكم كرواية البخاري وأبي (٢) داود، وهلذا التفسير ليس معروفًا في اللغة، والمعروف: قاربوكم من الكثب بفتح المثلثة وهو القرب، يقال: رماه من كثب. أي: قرب، والهمزة في أكثبوكم لتعدية كثب، فكذلك عداها إلى ضميرهم، لكن فسرها أبو داود بقوله: (يعني غشوكم) بضم الشين (فارموهم بالنبل) وهي السهام العربية، وهي لطاف ليست بطوال كسهام النشاب، والخشبان أصغر من النبل، وهي التي يرمى بها عن القسي الكبار في مجاري من خشب، واحدها خشبانة يريد إذا دنوا منكم بحيث يصلهم نبلكم فارموهم، ولا ترموهم علىٰ بعد، وهو معنىٰ قوله: (واستبقوا نبلكم) بسكون الموحدة، فإنه إذا رمىٰ عن البعد سقط على الأرض أو في البحر فذهب سهام الرامي، ولم يحصل بها نكاية في العدو، وإذا صانها عن ذلك أستبقاها لوقت الحاجة إليها عند القرب، وعلى هذا فقوله: أرموهم بالنبل ثلاث ببعض النبل، واستبقوا البعض للحاجة إليها عند القرب.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٨١)، ومسلم (٢٥٨٥) من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان...».

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ر): وأبو. والمثبت هو الصواب.

## ١١٨ - باب في سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللَّقاءِ

7771 - حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَجِيحٍ - وَلَيْسَ بِالَمُلْطَيِّ - عَنْ مَالِكِ بْنِ خَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السّاعِدَيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﷺ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ السّاعِدَيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ النَّبي ﷺ يَوْمَ بَالنَّبُلِ وَلا تَسُلُّوا السُّيُوفَ حَتَّىٰ يَوْمَ بَالنَّبُلِ وَلا تَسُلُّوا السُّيُوفَ حَتَّىٰ يَغْشَوْكُمْ »(١).

### \* \* \*

### باب سل السيوف عند اللقاء

[۲٦٦٤] (حدثنا محمد بن عيسىٰ) الطباع (حدثنا إسحاق بن نجيح) وهو مجهول ولم يصب من قال أنه الملطي (عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدي، عن أبيه) أبي أسيد، واسمه مالك بن ربيعة (عن جده) أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي (قال رسول الله على يوم بدر: إذا أكثبوكم فارموهم بالنبل، ولا تسلوا السيوف) فيه النهي عن سل السيوف في غير وقت القتال، وتقدم النهي عن تعاطيه مسلولًا، وفي معناه إلتقافه مسلولًا والمشي به مسلولًا، وكذا إذا كان العدو بعيدًا لا يسل (حتىٰ يغشَوكم) بفتح الشين المعجمة. أي: يدنو منكم، وكل ذلك [لما يخشئ](٢) من الجرح به. وفيه ترويع المسلم، وفيه فساد له من الهوى وغيره.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي ٩/ ١٥٥. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

## ١١٩ - باب في المُبارَزَةِ

7710 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا إِسْرائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: تَقَدَّمَ - يَعْنَي: عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَتَبِعَهُ ابنهُ وَأَخُوهُ فَنَادَىٰ مَنْ يُبارِزُ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبابٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: لا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ، إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنَي عَمِّنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « قُمْ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: لا حَاجَةَ لَنَا فِيكُمْ، إِنَّمَا أَرَدْنَا بَنَي عَمِّنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « قُمْ يا عَلَيْ قُمْ يا عُبَيْدَةُ بْنَ الحارِثِ ». فَأَقْبَلَ حَمْزَةُ إِلَىٰ عُتْبَةَ وَأَقْبَلْتُ إِلَىٰ عُتْبَةَ وَأَقْبَلْتُ إِلَىٰ عُتْبَةَ وَالْوَلِيدِ ضَرْبَتَانِ فَأَثْخَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ إِلَىٰ عَنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ

### \* \* \*

### باب في المبارزة

[ ٢٦٦٥] (حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا إسرائيل) بن يونس قال أبو حاتم (٢): هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق. (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي (عن حارثة) بحاء مهملة (ابن مُضَرِّب) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء، ثم باء موحدة (عن علي قال: تقدم -يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه) الوليد بن عتبة (وأخوه) شيبة بن ربيعة ونصلوا من الصف (فنادوا من يبارز) وفي رواية: فنادئ -يعني: عتبة - من يبارز (فانتدب إليه) أي: أجاب نداءه (شباب) أي: فتية (من الأنصار) ثلاثة وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث -وأمهما فتية (من الأنصار) ثلاثة وهم عوف ومعوذ ابنا الحارث -وأمهما

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ١/١١٧، والحاكم ٣/١٩٤، والبيهتي ٣/٢٧٦. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٣٩٢).

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» 1/17.

عفراء – ورجل آخر يقال هو عبد الله بن رواحة، فيه استحباب الخروج إليه الكافر إذا طلب من يبارزه؛ لأن في التأخر عن الخروج إليه إضعافًا (١) للمسلمين وتقوية للكافرين، وإنما يحسن ذلك ممن جرب نفسه فعرف قوته في المحاربة، لكن لا يخرج مديون ومن لم يأذن له أبواه ولا عبد بغير إذن سيده. وفيه دليل على جواز الخروج بغير إذن الإمام إذا لم يذكر هنا إذن.

(فقال) ربيعة، وهذا يرجح رواية: فنادى يعني: ربيعة (من أنتم؟ فأخبروه) أي: قالوا: نحن رهط من الأنصار (فقال: لا حاجة لنا فيكم) لأنهم لما أجابوا بأنهم فتية من الأنصار أنفوا من مبارزتهم (إنما أردنا) أن يخرج إلينا (بني عمنا) الذين هم من قومنا وأكفاء لنا.

(فقال رسول الله: قم يا حمزة) فيه تعيين الإمام من يخرج للمبارزة، وقم يا علي، قم يا عبيدة) بضم العين مصغر، ويجوز ضم آخره على أصل نداء المفرد العلم، ويجوز الفتح على إتباع ما بعده وهو ابن، وطلبًا للتخفيف، وأما (ابن) ففيه الفتح فقط (الحارث) بن المطلب بن عبد مناف. وعن علي شه قال: في وفي حمزة وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة نزلت ﴿هَدَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّمَ ﴿ حين تبارزوا يوم بدر، فقال عتبة عند ذلك: أكفاء كرام (٢).

وفيه دليل على آستحباب الخروج وتأكده إذا عينه الإمام المطلع على حال الجيش وقوتهم وضعفهم. (فأقبل حمزة إلىٰ عتبة) فبارزه (وأقبلت)

<sup>(</sup>١) في (ل)، (ر): إضعاف. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٦٥)، ومسلم (٣٠٣٣) بنحوه.

يعني: عليًّا (إلىٰ شيبة) فبارزه، وأقبل عبيدة -وكان أسن القوم إلى الوليد- فبارزه، هذا أصح الروايات، لكن الذي في السير أن الذي بارزه علي هو الوليد، وهو المشهور وهو اللائق بالمقام. وروى الطبراني (١) بإسناد حسن، عن علي قال: أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن عتبة فلم يعب النبي عليه ذلك علينا. وهو موافق لرواية المصنف. وفيه إعانة المبارز رفقته. وفي رواية البزار (٢): فلم يلبث حمزة صاحبه. أي: لم يمهل حمزة أن قتل صاحبه شيبة وفرغ منه.

(واختلف بين عتبة و) بين (الوليد ضربتان) هذا هو الصواب، وفي بعض النسخ: ضربتين (فأثخن) رواية البزار: فانتحر (كل واحد منهما صاحبه) وفيها قال -يعني: عليًّا- فأقبلت أنا وحمزة إليهما (ثم مِلْنَا) بأسيافنا (على الوليد) بن عتبة (فقتلناه) فيه دليل على أن معاونة المبارز جائزة إذا أثخنه بالجراح وتبعه ليقتله أو آفترقا فقد آنقضى قتالهما، فللمسلمين أن يحولوا بينه وبينه، فإن قاتلهم قاتلوه؛ لأنه إذا منعهم إنقاذه فقد نقض أمانه، فإن قاتله على أن لا يقاتله غيره وفَّىٰ بذلك، ألا ترىٰ أن عبيدة لما أثخن أعانه على وحمزة، هذا مذهب الجمهور. وذكر الأوزاعي أنه ليس للمسلمين معاونة صاحبهم وإن أثخن بالجراح؛ لأن المبارزة إنما تكون هكذا.

(واحتملنا عبيدة) أي: ٱحتمل حمزة وعلي صاحبهما عبيدة فحازاه إلى أصحابه.

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» (۲۹۰٥) (۲) «مسند البزار» (۲۱۹)

### ١٢٠ - باب في النَّهْي عَن المُثْلَةِ

٢٦٦٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ وَزِيادُ بْنُ أَيُّوبَ قالا: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا مُغِيرَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ: مُغِيرَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ: قالَ: وَسُولُ اللهِ عَيْكِيَّةٍ: ﴿ أَعَفُّ النّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمانِ ﴾(١).

777٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَى أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْهَيّاجِ بْنِ عِمْرانَ أَنَّ عِمْرانَ أَبْقَ لَهُ غُلامٌ فَجَعَلَ للله عَلَيْهِ لَئِنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْهَيّاجِ بْنِ عِمْرانَ أَنَّ عِمْرانَ أَبْقَ لَهُ غُلامٌ فَعَلامٌ فَجَعَلَ للله عَلَيْهِ لَئِنْ وَقَالَ؛ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَأَرْسَلَنَي لأَسْأَلَ لَهُ، فَأَتَيْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ؛ كانَ نَبِي اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهانا عَنِ المُثْلَةِ، فَأَتَيْتُ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَنْهانا عَنِ المُثْلَةِ (٢).

#### \* \* \*

## باب النهي عن المُثْلة

بضم الميم وسكون المثلثة، ويجوز ضمها أيضًا. وهي ما يفعل بالقتلي من التشويه.

[۲٦٦٦] (حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح الطباع، ثقة، قال النسائي<sup>(٣)</sup>: ثقة (وزياد بن أيوب) بن زياد (قالا: حدثنا هشيم) بن بشير (حدثنا مغيرة) بن مقسم الضبي (عن شِباك) بكسر الشين المعجمة ثم

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۲۲۸۱)، (۲۲۸۲)، وأحمد ۱/۳۹۳. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (۱۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٤٢٨/٤، وعبد الرزاق (١٥٨١٩)، والطبراني ٢١٦/١٨-٢١٦ (٥٤١-٥٤١).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٩٣).

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۲/۳۹۲.

باء موحدة، الضبي، روى (۱) له النسائي، وابن ماجه. وثقه النسائي (۲). (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن هُنَيّ) بفتح النون مصغر (بن نُويرة) بضم النون مصغر الضبي مقبول (عن علقمة، عن عبد الله) بن مسعود.

(قال رسول الله ﷺ: أعفُّ الناس) أي: أكفهم عما لا يحل فعله وأرحمهم بالناس في (قِتْلةً) والعفاف والعفة ترك ما لا يجوز قتله، والقتلة بكسر القاف؛ لأن المراد هنا هيئة القتل التي لا يحل فعلها من تشويه المقتول وإطالة تعذيبه، فأكثر الناس عهدًا بهاذه الخصال (أهلُ الإيمان) لما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والشفقة لجميع خلقه بخلاف أهل الكفر.

[٢٦٦٧] (حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي) يعني: هشام بن أبي عبد الله، واسمه سنبر (عن قتادة، عن الحسن) البصري، روى عن عمران بن حصين (عن الهَيَّاج) بفتح الهاء وتشديد المثناة تحت (بن عمران: أن عمران) بن حصين والده (أبق) بفتح الباء (له غلام) فيه أنه لا يقال عبدي بل غلامي وخادمي وفتاي (فجعل لله عليه) هذا من صيغ (النذر (لئن قدر عليه ليقطعن يده) وقطع اليد معصية؛ لأنه من المثلة المنهي عنها، وفي الصحيح: « لا نذر في معصية » (فأرسلني) فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه لا يجوز معصية » (فأرسلني) فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه لا يجوز

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب الكمال» ۲۱/ ۳۵۰.

<sup>(</sup>٣) في (ل)، (ر): منع، والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٤١)، والبخاري (٢٧٠٠) بنحوه.

الأعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لأن عمران أقتصر على قول ابنه الهياج مع تمكنه من سؤال سمرة، ويحتمل أنه أرسله لعذر كان به. وفيه دليل على قبول الواحد؛ لأن عمران أمر الهياج بالسؤال ليقبل خبره.

(لأسأل له) فيه دليل على السؤال عما لا يعلم؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَعُلُوا الْعَلْمِ اللّهِ الْمَلْمِ الْمَلْمِ اللّهِ الْمَلْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(وينهانا عن المُثلة) بضم الميم كما تقدم، قال أبو عمر (٣): والمثلة قطع الأنف والأذن وغيرهما مما يشوه بالآدمي.

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح في اللغة» ١/١ ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» ٢٤/ ٢٣٤.

وقال غيره: هو النكال، وإذا نهي عن المثلة ففعلها معصية، وفي الصحيح: « لا نذر في معصية الله». فلا يصح نذر المعصية.

وإذا قلنا أن نذر المعصية لا يصح فالأحسن أن لا يفعل المعصية المنذورة وهو قطع اليد هنا، وإذا لم يفعله فلا تلزمه الكفارة على المشهور.

وفيه قول عن الربيع أنها تلزمه، واختاره البيهقي للحديث الذي رواه أبو داود: « لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين »(١).

وقد أكتفىٰ سمرة ﷺ علىٰ عدم صحة النذر لكونه منهيًّا عنه.

وروى حديث الباب أحمد في مسنده (٢) وذكر البعثة، ولفظه: كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. فأفاد أن قوله: كان يحثنا على في خطبته، وأصل الحديث في البخاري في غزوة عكل (٣). قال: (فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول الله على بحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة) وفي هذا الحديث دليل على جواز الاقتصار على معنى السؤال بالنص الوارد فيه من غير تعرض للمعنى، وهو أقوى في الردع عن فعله وأقطع لمن يعارض بخلاف المعنى؛ فإنه بصدد المعارضة.

#### 

<sup>(</sup>١) سيأتي في الأيمان والنذور.

<sup>(</sup>٢) «مسند أحمد» ٤/٨٢٤.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١).

## ١٢١ - باب في قَتْلِ النِّساءِ

٢٦٦٨ - حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ حَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ وَقُتَيْبَةُ - يَعْنَي: ابن سَعِيدٍ - قالا: حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ آمْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَعَازَي رَسُولِ اللهِ عَيْقِيدٌ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ عَيْقِيدٌ قَتْلَ النِّساءِ والصِّبْيانِ (١).

7719 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيالِسَيُّ، حَدَّثَنا عُمَرُ بْنُ الْمَرَقِّعِ بْنِ صَيْفي بْنِ رَباحٍ، حَدَّثَنَي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ رَباحٍ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي غَزْوَةٍ فَرَأَى النّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَىٰ شَيء فَبَعَثَ رَجُلاً، فَقَالَ: « انْظُرْ عَلامَ ٱجْتَمَعَ هؤلاء » النّاسَ مُجْتَمِعِينَ عَلَىٰ شَيء فَبَعَثَ رَجُلاً، فَقَالَ: « ما كَانَتْ هذِه لِتُقَاتِلَ ». قَالَ: وَعَلَى المُقَدِّمَةِ فَجَاء فَقَالَ: « ما كَانَتْ هذِه لِتُقَاتِلَ ». قَالَ: وَعَلَى المُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ. فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ: « قُلْ لِخَالِدٍ لا يَقْتُلَنَّ ٱمْرَأَةً وَلا عَسِيفًا »(٢).

٢٦٧٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوا شُيُوخَ المُشْرِكِينَ واسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ »(٣).

٢٦٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ النُّفيلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمْ يُقْتَلْ مِنْ نِسَائِهِمْ - تَعْنَى بَنَي قُرَيْظَةَ - إِلاَّ ٱمْرَأَةً إِنَّهَا لَعِنْدَي تُحَدِّثُ تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، وَرَسُولُ اللهِ عَيْنِيَ يَقْتُلُ رِجالَهُمْ بِالسُّيُوفِ إِذْ هَتَفَ هاتِفٌ بِاسْمِها أَيْنَ فُلانَةُ؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۱٤)، ومسلم (۱۷٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (۲۸٤۲)، وأحمد ۳/۶۸۸، والنسائي في «الكبرى» (۸٦٢٥، ۸٦۲٦).

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٧٠١).

 <sup>(</sup>۳) رواه الترمذي (۱۵۸۳)، وأحمد ۱۲/۵، ۲۰.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٥٩).

قالَتْ: أَنا. قُلْتُ: وَما شَأْنُكِ؟ قالَتْ: حَدَثُ أَحْدَثْتُهُ. قالَتْ: فانْطَلق بِها فَضُرِبَتْ عُنْقُها فَما أَنْسَىٰ عَجَبًا مِنْها أَنَّها تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا وَقَدْ عَلِمَتْ أَنَّها تُقْتَلُ (١).

77٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرَيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ - يَعْنَي: ابن عَبْدِ اللهِ - عَنِ ابن عَبّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثّامَةَ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبي عَيْقٍ عَنِ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فيصابُ مِنْ ذَرارِيِّهِمْ وَنِسائِهِمْ. فَقالَ النَّبي النَّبِي عَيْقٍ عَنِ الدَّارِ مِنَ المُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فيصابُ مِنْ ذَرارِيِّهِمْ وَنِسائِهِمْ. فَقالَ النَّبي عَيْقٍ: «هُمْ مِنْ آبائِهِمْ. قالَ النَّبي عَيْقٍ: «هُمْ مِنْ آبائِهِمْ. قالَ النَّم مِنْهُمْ ». وَكَانَ عَمْرُو - يَعْنَي: ابن دِينارٍ - يَقُولُ: هُمْ مِنْ آبائِهِمْ. قالَ الزُّهْرَيُّ: ثُمَّ نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّساءِ والوِلْدانِ (٢).

\* \* \*

## باب في قتل النساء

[۲٦٦٨] (حدثنا يزيد بن خالد بن مَوْهَب) بفتح الميم والهاء الرملي (وقتيبة بن سعيد قالا: ثنا الليث، عن نافع، عن عبد الله) بن عمر (أن أمرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله على مقتولة) فيه دليل على أفتقاد حال القتلى بعد أنقضاء الحرب ليعلم من فيه حياة مستقرة ممن ليست فيه حياة، ويفعل بكل منهم ما يتعلق به من الأحكام الشرعية. وفيه دليل على جواز النظر إلى الميت من قريب وأجنبي (فأنكر رسول الله على قتل النساء والصبيان) بالجر.

أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا، فقال جماهير العلماء: يقتلون.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٦/ ٢٧٧، والحاكم ٣/ ٣٥-٣٦.

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۰۱۲)، ومسلم (۱۷٤٥).

[٢٦٦٩] (حدثنا أبو الوليد الطيالسي) هشام بن عبد الملك (حدثنا عمر بن المرقع) بفتح الراء وتشديد القاف المكسورة، وثق (بن صيفي بن رباح) بفتح الراء وباء موحدة، وهو الأكثر، ويقال: رياح بكسر الراء وياء مثناة تحت، الأسدي مصغر أخو حنظلة الكاتب راوي الحديث أيضًا (حدثني أبي، عن جده رباح) المذكور (بن ربيع) الأسدي.

(قال: كنا مع رسول الله على في غزوة فرأى الناس) يعني: رباحًا، وجماعة من الصحابة (مجتمعين على شيء) ينظرون إليه ويتعجبون منه وهم واقفون حوله (فبعث رجلاً فقال: أنظر) رواية أحمد (۱): فوقفوا ينظرون إليها ويعجبون يعني: من خلقها حتى لحقهم رسول الله على ماحلته فانفرجوا عنها، فوقف عليها رسول الله على أجتمع هؤلاء) فيه دليل على أن على الأمير أن يتفقد أحوال القوم ويكشف أمرهم، ولا ينظر إلا في مصلحتهم، ويقدم مصلحتهم على مصلحته، وأما غير الأمير إذا رأى جماعة مجتمعين لا يسأل عنهم ولا يذهب إليهم لأنه مما لا يعنيه.

(فجاء) أي: إلى المجتمعين بعدما بعث إليهم الرجل (فقال) له الرجل المبعوث: اجتمعوا (على امرأة قتيل) أي: مقتولة كما في رواية أحمد. وفعيل إذا كان بمعنى مفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث في عدم هاء التأنيث إن ذكر موصوفه كما في الحديث: (امرأة قتيل) فإن ذكر المرأة، يعني: زيادة الهاء الدالة على التأنيث لعدم الالتباس، فإن

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ٣/ ٨٨٨.

حذف الموصوف وجب إلحاق التاء نحو: رأيت قتيلًا وقتيلة بزيادة التاء في المؤنث فرارًا من الألتباس (فقال: ما كانت هانه) المرأة (لتقاتل) بكسر اللام الأولى والتاء الثانية، أي: ما كان ينبغي لها أن تقاتل، وفهم منه لوم المرأة [في تعرضها](۱) للقتال حتى قتلت. وفيه دليل على أنها إذا قاتلت بالسلاح أو الحجارة يجوز قتلها؛ لأنه جعل قتالها هو العلة الموجبة لقتلها، وعلى هذا فيجب طرد هانه العلة في جواز قتل كل من قاتل.

(قال) رباح (وعلى المقدمة) أي: مقدمة العسكر، وهو أول ما يبدو منه، وفيه لغتان: فتح الدال بمعنى المفعولية، أي: قدمت على الجيش وقاية لمن خلفها. واللغة الثانية: كسر الدال، واقتصر عليه المنذري باعتبار الفاعلية بمعنى أنها متقدمة بنفسها من قوله تعالى: ﴿لَا نُقَيِّمُوا بِعَتْ رَجِلًا) بَيْنَ يَدَي اللهِ وَرَسُولِمٍ ﴿ قيل: الكسر أشهر (خالد بن الوليد فبعث رجلًا) من القوم. فيه دليل على أن كبير القوم يسير آخرهم؛ لأنه لم يبعث الرجل إلى المقدمة إلا وهو في آخرهم كما تقدم (فقال: قل لخالد) فيه ذكر الكبير باسمه من غير تعظيم بكنية ولا غيرها (لا يقتلن) بنون التوكيد (۲) الثقيلة التي هي معنى تكرير النهي (امرأة) يعني: لم تقاتل (ولا عَسيفًا) بفتح العين، أي: أجيرًا للقتال؛ لأنه يصير رقيقًا للمسلمين بنفس السبي، فأشبه النساء والصبيان، وهذا إذا لم يقاتل، لعموم يقاتل، لعموم يقاتل، لعموم عند الشافعي جواز قتله وإن لم يقاتل، لعموم

<sup>(</sup>١) في (ر): لتعرضها، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ل): التأكيد.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «نهاية المطلب» ١٧/ ٤٦٤.

قوله ﴿ فَأَقْنُلُوا ۚ اَلۡمُشۡرِكِينَ ﴾ (١)، وللحديث الآتي: «اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا ..».

المعجمة وإسكان الراء ثم خاء معجمة، جمع شارخ كطير وطائر، وهو من لم المحجمة المشركين) أبن المعجمة والمسركين المختلف المختلف المحتلف المسركين الفزاري (قال رسول الله على المحتلف المسركين المحتلف المحتل

قال أبو عبيد (٨): فيه قو لان:

أحدهما: أنه أراد بالشيوخ الرجال أهل الجلد الذين فيهم القوة على

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥.

<sup>(</sup>Y)  $e(\Upsilon)$   $e(\S)$  (a) (b): (3).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>r) «الإقناع» ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>۷) بعدها في (ل) كلمتان غير واضحتين ولعلهما: في رواية: ٱستحيوا. ومكانها بياض في (ر). وهي في الترمذي (۱۵۸۳)، وأحمد ٥/ ١٢.

<sup>(</sup>A) «غريب الحديث» لابن سلام ١٦/٣ -١٧.

القتال ولم يرد الهرمي، وأراد بالشرخ الصغار الذين لم يدركوا فصار تأويل الخبر: ٱقتلوا البالغين واستبقوا الصبيان.

وقيل: أراد بالشرخ: الشباب أهل الجلد الذين يصلحون للقتال والخدمة.

قال المبرد: شرخ الشباب قوته (١).

سلمة) بفتح اللام (عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لم يقتل) بضم الياء الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: لم يقتل) بضم الياء المثناة تحت (من نسائهم تعني) من نساء (بني قريظة) قبيلة معروفة (إلا أمرأة) واحدة. فيه دليل على أن قتل النساء كان معلومًا عندهم؛ فلهذا لم يقتل أحد من العسكر آمرأة إلا هلاه المرأة لما سيأتي (إنها لعندي تحدث) بفتح التاء والحاء، أي: تتحدث ثم حذفت إحدى التاءين (تضحك ظهرًا وبطنًا) يحتمل أن يراد به قويًّا ظاهرًا وباطنًا، ويحتمل أن تضحك حتى تستلقي على ظهرها ثم حتى تستلقي على بطنها (ورسول الله يقتل) فيه استعمال المجاز، أي تضرب بين يديه الأعناق، وكان الذي يضرب بين يديه على والزبير والمقداد ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت، فلما كان تقتل بإذنه نسب إليه، وهو يدل على أن من حلف ألا يفعل شيئًا فأمر من فعله أنه يحنث.

<sup>(</sup>۱) «الكامل في اللغة والأدب» ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): (ع).

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): (ع).

وقال المنذري: يحتمل أنها أرادت بالظهر والبطن كثرة ضحكها، وأنها تضحك من كل شيء، ويحتمل أنها أرادت السر والجهر يقال: إنها كانت سمَّت النبي عَيَّا ، وهو الحدث الذي أحدثته، قيل: ٱسمها نباتة من بنى قريظة.

(من رجالهم) أي: دون النساء والصبيان، لكن يدخل فيه الشيوخ والأجراء، وقد تقدم أنهم لا يقتلون (بالسيوف) أي: الحادة من الأعناق؛ لأن ذلك من حسن القتلة المأمور بها في المسلم والكافر والحيوان، والمراد بقتل الرجال هنا من رأى الإمام المصلحة في قتله من الأسرى فإنه مخير فيهم بين خصال (إذ هتف هاتف) أي: صاح صائح، وهتفت الحمامة، أي: صاحت. وفرس هتاف أي: ذات رنين وصوت، يريد أنها لما ذكرت فيمن وجب ضرب عنقه صاح صائح (باسمها) أولًا ليضرب عنقها، ثم صاح ثانيًا (أين فلانة) كناية عن أسمها الذي صاح (1) بها الصائح أولًا، فلما سمعت الهاتف (قالت) ها (أنا) حاضرة مجيبة.

(قلت) أي: قالت عائشة لها (وما شأنك) أي: ما الحالة (٢) التي أوجبت طلبك، وإنما سألتها؛ لأنها كانت جالسة عندها، فأرادت أن تعرف حالها لتشفع فيها إن كان ذلك جائزًا (قالت: حدثا) منصوب بفعل محذوف لا يجوز إظهاره، وهو من جنس ما بعده وهو (أحدثته) بفتح الهمزة والدال وإسكان المثلثة، والتقدير: أحدثت حدثًا،

<sup>(</sup>١) في (ر): صرح، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ر): الحاجة.

والظاهر أن حدثًا لا يجوز رفعه ولا يترجح كما في قولك: زيد ضربته؛ لأن زيدًا لا يصلح للابتداء بخلاف حدث، وفي بعضها حدث خبر مبتدأ محذوف، والحدث مشتق من الحدوث وهو تجدد أمر لم يكن.

قال الخطابي: إنها كانت شتمت النبي ﷺ وهو الحدث الذي أحدثته، وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك(١).

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي على يقتل، وممن قاله مالك والليث وأحمد وهو مذهب الشافعي، وحكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سبه من أهل الذمة فما هم عليه من الشرك أعظم، وكان مالك لا يرى لمن سب النبي على توبة (٢).

(قالت: فانطُلِق) بضم الطاء وكسر اللام (بها فضربت عنقها) ولم يذكر فيه أنها عرض عليها الإسلام ولا استيبت ولا غسلت ولا كفنت ولا دفنت، والظاهر أنه لو فعل شيئًا من ذلك لذكر (٣) قالت عائشة: (فما أنسى عجبًا منها) ثم ذكرت سبب العجب وهو (أنها تضحك ظهرًا وبطنًا) أي: ظاهرًا وباطنًا كما تقدم، وعلى هأذا فينصبان على الحال من الضمير المستتر في تضحك أو صفة لمصدر محذوف، أي: تضحك ضحكًا ظاهرًا وباطنًا (وقد) الواو فيها واو الحال (علمت أنها تقدل) هأذا سبب تعجب عائشة، وهي أنها تعلم أن هأذِه ذاهبة إلى تقتل) هأذا سبب تعجب عائشة، وهي أنها تعلم أن هأذِه ذاهبة إلى

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۲/ ۲۸۱.

<sup>(</sup>٢) «الأوسط» ١٣/ ٤٨٣، وانظر: «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام ابن تيمية ١/٩.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

ضرب العنق وهي تضحك، وضرب العنق لا يناسبه إلا البكاء، والظاهر أن هانيه كثيرة العناد شديدة الكفر، فلهذا كانت إلى القتل سريعة الأنقياد.

[۲۲۷۲] (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا سفيان) بن عيبنة (عن الزهري، عن عبيد الله) مصغر<sup>(۱)</sup> (ابن عبد الله) بن عتبة.

(عن ابن عباس) الصحابي الكبير (عن الصعب ابن جَثَّامة) بفتح الجيم وتشديد المثلثة (أنه سأل النبي على عن الدار) أي: عن أهل الدار (من المشركين) وفي رواية ضعيفة لمسلم (٢): عن الذراري من المشركين. قال القاضي (٣): ليس بشيء، بل هو تصحيف.

(يُبَيَّتُون) بضم الياء الأولى وفتح الثانية التي بعد الباء. أي: يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة.

قال النووي<sup>(3)</sup>: التشديد أفصح وأشهر، قال: والمراد بالذراري هنا: النساء والصبيان. (من ذراريِّهم ونسائهم) وفيه دليل على جواز البيات. وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك<sup>(6)</sup>.

(فقال النبي ﷺ: هم منهم) أي: حكمهم حكم آبائهم وأزواجهم في جواز قتلهم عند الآختلاط بهم في دار كفرهم، وأما في الآخرة فهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب، الصحيح أنهم في الجنة. حكاه

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۲) «صحيح مسلم» (۱۷٤٥)

<sup>(</sup>٣) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» ٦/ ٤٩ ثم قال: وما بعده يبين فيه الغلط.

<sup>(</sup>٤) «شرح النووي على مسلم» ١٢/٥٠.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ر).

النووي(١) والثاني: أنهم في النار، والثالث: لا يجزم فيهم بشيء.

(وكان عمرو -يعني: ابن دينار- يقول: هم من آبائهم) أي: حكمهم حكم آبائهم كما تقدم.

(قال الزهري: ثم نهى رسول الله على بعد ذلك عن قتل النساء والولدان) إذا تميزوا، وأما إذا أختلطوا ولم يتميزوا فيجوز قتلهم، فإن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك.



<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ۱۲/ ٥٠.

## ١٢٢ - باب في كَراهِيَةِ حَرْقِ العَدُوِّ بالنّارِ

77٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هُنِ الحِرَامَيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَمَّرَهُ عَلَىٰ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ أَمَّرَهُ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ قَالَ: فَخَرَجْتُ فِيها وقالَ: ﴿ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا فَاحْرِقُوهُ بِالنَّارِ ». فَوَلَّيْتُ فَناداني فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقالَ: ﴿ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا فَاقْتُلُوهُ وَلا تُحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ فِناداني فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقالَ: ﴿ إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا فَاقْتُلُوهُ وَلا تُحْرِقُوهُ فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ » (١٠).

٢٦٧٤ - حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ حَالِدٍ وَقُتَيْبَةُ أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: بَعَثَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ في بَعْثِ فَقالَ: « إِنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا وَفُلانًا ». فَذَكَرَ مَعْناهُ (٢).

7770 - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ خَبُوبُ بْنُ مُوسَىٰ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَرَارَيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبِانِیِّ، عَنِ ابن سَعْدِ - قالَ غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدِ - عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرِ فَانْطَلَقَ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قالَ: كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرِ فَانْطَلَقَ لَا عَبْدِ اللهِ عَلْمَ مَعَها فَرْخَانِ، فَأَخَذْنا فَرْخَيْها، فَجَاءَتِ الحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ لِحَاءَ النَّبِي عَلَيْهَ فَقَالَ: « مَنْ فَجَعَ هَذِه بِوَلَدِها؟ رُدُّوا وَلَدَها إِلَيْها » وَرَأَىٰ قَرْيَةَ فَجَاءَ النَّبِي عَلَيْهَ فَقَالَ: « مَنْ خَرَّقَ هَذِه بِوَلَدِها؟ رُدُّوا وَلَدَها إِلَيْها » وَرَأَىٰ قَرْيَةَ فَمِا قَدْ حَرَقْناها فَقَالَ: « مَنْ حَرَّقَ هَذِه » قُلْنا: نَحْنُ. قالَ: « إِنَّهُ لا يَنْبَغَي أَنْ يُعَلِّ بَالنّارِ إِلاَّ رَبُّ النّارِ » (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٣/ ٤٩٤، وسعيد بن منصور في «السنن» (٢٦٤٣) ط الأعظمي، وأبو يعلىٰ (١٥٣٦). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۰۱۶).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٢/ ٣٩٦، ٣٢٤، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٨٢)، والنسائي في
 «الكبرئ» (٨٦١٤)، والحاكم ٤/ ٢٣٩.

وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٥).

### باب كراهية حرق العدو بالنار

[٣٦٧٣] (ثنا سعيد بن منصور، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي) بكسر الحاء المهملة ثم زاي (عن أبي الزناد) واسمه عبد الرحمن (عن محمد بن حمزة) بالحاء المهملة (الأسلمي، عن أبيه) حمزة بن عمرو (أن رسول الله على أمرَه) بتشديد الميم، أي: جعله أميرًا (على سرية) تقدم ذكر السرية (قال: فخرجت فيها، وقال: إن وجدتم فلانًا) قيل: هو هَبَّار -بفتح الهاء وتشديد الموحدة وبالراء- ابن الأسود، رواه علي ابن حرب في «فوائده»، وقد أسلم، وله حديث عند الطبراني، وآخر عند ابن منده (فأحرقوه بالنار) رواية (۱): نافع بن عبد القيس.

قال ابن بطال<sup>(۲)</sup>: معنى الحديث أن الأمر بالتحريق للندب لا للإيجاب، قال الرافعي<sup>(۳)</sup>: يجوز للإمام إذا حاصر الكفار أن يشدد عليهم بالتحريق بإضرام النار ورمي النفط إليهم والتغريق بإرسال الماء.

(فوليت فناداني) رواية البخاري<sup>(٤)</sup> من حديث أبي هريرة قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانًا وفلانًا بالنار» (فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانًا فاقتلوه) فيه نسخ السنة بالسنة، ويحتمل أن يكون من باب النسخ قبل التمكن (ولا

<sup>(</sup>۱) صرح به ابن حبان في «صحيحه» (٥٦١١).

<sup>(</sup>٢) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) لم أقف علىٰ هٰذا الكلام للرافعي، وإنما وقفت عليه من كلام النووي كما في «روضة الطالبين» ١٠/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٢٩٥٤).

تحرّقوه) قال ابن بطال (۱): ليس النهي عن التحريق بالنار على معنى التحريم، وإنما هو سبيل (۲) التواضع لله كال بدليل قوله بعده (فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار) فلا يتشبه بغضبه في تعذيب الخلق، إذ القتل يأتي على ما يأتي عليه الإحراق، والدليل على أنه ليس بحرام سمل العرنيين في أعينهم بالنار.

[٢٦٧٤] (حدثنا يزيد بن خالد) الرملي (وقتيبة بن سعيد، أن الليث حدثهم، عن بكير) مصغر البكر بالموحدة ابن عبد الله (عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله) فقال (إن وجدتم فلانًا وفلانًا) كما تقدم في رواية البخاري (فذكر معناه).

[٢٦٧٥] (حدثنا أبو صالح محبوب) بحاء مهملة (بن موسى) الأنطاكي، وثقه العجلي<sup>(٣)</sup> (أنبأنا أبو إسحاق) إبراهيم (الفزاري، عن أبي إسحاق) سليمان (الشيباني) بشين معجمة منسوب إلى بني شيبان في بكر بن وائل (عن) الحسن (ابن سعد -قال غير أبي صالح: عن الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله) ذكر البخاري أن عبد الرحمن سمع من أبيه عبد الله بن مسعود (٤) (عن أبيه) عبد الله بن مسعود قال (كنا مع رسول الله في سفر) الظاهر أنه سفر جهاد؛ لأنه ذكره فيه (فانطلق لحاجته) أي: لقضاء حاجته (فرأينا حمرة) بضم الحاء

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال ٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>۲) في (ر): سبب، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) «معرفة الثقات» (١٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٩٩.

وتشديد الميم ضرب من الطير كالعصفور (معها فرخان) من فراخها (فأخذنا فرخيها) من عندها (فجاءت الحمرة فجعلت تُفَرِّشُ) بضم التاء وفتح الفاء وكسر الراء المشددة ثم شين معجمة، أي: تقرب من الأرض وترفرف بجناحيها كما يقرب الفراش من المصباح، ويروى: تعرش (۱) بالعين المهملة بدل الفاء، أي: ترتفع فوقها وتظلل عليها، ومنه أخذ العريش.

(فجاء النبي ﷺ، فقال: من فَجَع) بفتح (٢) الفاء والجيم من الفجيعة، وهي الرزية المؤلمة (هلزه بولدها؟ ردوا ولدها) أي: فرخيها، قال الجوهري (٣): يطلق الولد على الواحد والجمع. أي: وعلى الأثنين كما أطلق هنا على الولدين (إليها) قال الدميري (٤)(٥): يحتمل أنهم كانوا محرمين حين أخذوا فرخيها وكان الرد هنا واجبًا عليهم (٢)، ويحتمل أنها لما أستجارت به أجارها، ويحتمل أن يكون أمر بالرد رحمة عليها وشفقة (ورأى قرية نمل) أي: منزلها التي تجتمع فيه من قولهم: قريت الماء في الحوض، أي: جمعته (قد حرقناها) بالنار (فقال: من حرَّق) بتشديد الراء (هلزه؟) القرية على النمل (قلنا: نحن) حرقناها (قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار) سيأتي

<sup>(</sup>۱) رواها ابن أبي شيبة في «مسنده» ۱/۱۱۶ - ۱۲۵ (۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) في (ر): بضم. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح في اللغة» ٥/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٥) «حياة الحيوان الكبرىٰ» ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ر).

الحديث في آخر الكتاب(١).

استدل به على أنه لا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنسانًا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني، وسواء في الإحراق بالنار الجراد والقمل وغيرهما لهذا الحديث، وكذا قتل النمل بغير الإحراق لا يجوز عند الشافعي لرواية أبي داود: نهى عن قتل أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرد<sup>(٢)</sup>. وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعها<sup>(٣)</sup>.



<sup>(</sup>۱) سیأتی برقم (۵۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٥٢٦٧) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» للقرطبي ٥/ ٥٤٢.

## ١٢٣ - باب في الرَّجُلِ يَكْرِي دابَّتَهُ عَلَى النَّصْفِ أَوِ السَّهْمِ

7777 حَدَّقَنا إِسْحاقُ بْنُ إِبْراهِيمَ الدِّمَشْقَيُّ أَبُو النَّضْرِ، حَدَّقَنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ، أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ يَخْيَىٰ بْنُ أَبِي عَمْرِو السَّيْبانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ حَدَّقَهُ، عَنْ واثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع، قالَ: نادىٰ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعْزُوقِ تَبُوكَ، فَخَرَجْتُ إِلَىٰ أَهْلَى، فَأَقْبَلْتُ وَقَدْ خَرَجَ أَوَّلُ صَحابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَطَفِقْتُ فِي المَدِينَةِ أُنادَي: أَلا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلاً لَهُ سَهْمُهُ عَلَىٰ أَنْ نَحْمِلَهُ مَنْ يَعْمِلُ رَجُلاً لَهُ سَهْمُهُ. فَنادىٰ شَيْخُ مِنَ الأَنْصارِ قالَ: لَنا سَهْمُهُ عَلَىٰ أَنْ نَحْمِلَهُ عُلَىٰ رَجُلاً لَهُ سَهْمُهُ مَعَنا قُلْتُ: نَعَمْ. قالَ: فَسِرْ عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ تَعالَىٰ. قالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ غُيْرَ صَاحِبٍ حَتَّىٰ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْنا، فَأَصابَنَي قَلائِصُ فَسُقْتُهُنَّ حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ، فَخَرَجْ خَيْرِ صاحِبٍ حَتَّىٰ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْنا، فَأَصابَنَي قَلائِصُ فَسُقْتُهُنَّ حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ، فَخَرَجَ فَعَيْر صاحِبٍ حَتَّىٰ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْنا، فَأَصابَنَي قَلائِصُ فَسُقْتُهُنَّ حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ، فَخَرَجْتُ مَعَ فَقَدَ عَلَىٰ حَقِيبَةٍ مِنْ حَقائِبِ إِبِلِهِ، ثُمَّ قالَ: سُقُهُنَّ مُدْبِراتٍ. ثُمَّ قالَ سُقُهُنَّ مُدْبِراتٍ. ثُمَّ قالَ سُقُهُنَّ مُدْبِلَةٍ. فَنَامَ مَنَا قُلْتَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنْ مَوْلِكَ أَرَدُنا (١٠). فَقَالَ: مَا أَرَىٰ قَلائِصَكَ يَا ابن أَخَى فَقَيْرَ سَهْمِكَ أَرَدُنا (١٠).

#### \* \* \*

# باب الرجل يكري دابته على النصف أو السهم أو بعض الغنيمة

[٢٦٧٦] (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدمشقي) بكسر الدال وفتح الميم (أبو النضر) بالضاد المعجمة (حدثنا محمد بن شعيب، أخبرني أبو زرعة يحيىٰ بن عمرو السيباني) بالسين المهملة (عن عمرو بن عبد الله) ذكره ابن حبان في «الثقات»(۲) (أنه حدثه عن واثلة) بالمثلثة (بن الأسقع) بالسين

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ۲۲/ ۸۰ (۱۹٦)، والبيهقي ۹/ ۲۸. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) «الثقات» ٥/ ١٧٩.

المهملة الليثي (قال: نادئ رسول الله على في غزوة تبوك) لا ينصرف للعلمية والتأنيث، أي: أظهر للمسلمين الغزو إلى تبوك وكشفه وبينه لهم من غير تورية، فقلما كان يخرج في غزوة إلا كنى بغيرها عنها وورى بغيرها إلا في غزوة تبوك فإنه نادى في الناس بالتوجه إليها وذلك لبعد المشقة وشدة الزمان؛ فإنه استقبل سفرًا بعيدًا وبرية طويلة قليلة الماء به (۱) يخاف فيها الهلاك، ليستعدوا له بما يحتاجون إليه في سفرهم، وهكذا يستحب للإمام وأمير السرية أن يفعل ذلك، قال: (فخرجت إلى أهلي) لأستعد للسفر وأجهز ما أحتاج إليه وأودعهم وأوصي.

(فأقبلت) من عند أهلي (وقد خرج أول صحابة) بفتح الصاد جمع صاحب، قال أبو السعادات: لم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا (٢) (رسول الله على) ولم يخرج باقيهم، وفيه إشارة إلى تأسفه على فواته الذهاب مع السابقين أولًا إلى الخيرات وجنة عرضها السماوات والأرض (فطفقت في المدينة أنادي) أي: أخذت في النداء في المدينة مكررًا له وملازمًا عليه، ثم بين ما كان ينادي به وفسره بقوله (ألا) بالتخفيف معناه العرض وهو الطلب بلين (من يحمل رجلًا) أي (٣): وطعامه وشرابه إلى تبوك و(له) ما يحصل من (سهمه) في الغزو (فنادى شيخ من الأنصار قال) نحن نحمل الرجل و(لنا سهمه) من الغزو،

<sup>(</sup>١) قبلها في (ل): بها.

<sup>(</sup>٢) «النهاية في غريب الأثر» ٣/١٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

ولكن لا<sup>(۱)</sup> نحمله (على أن) لا (نحمله) إلا (عقبة) بضم العين وإسكان القاف وهي النوبة بعد النوبة؛ لأن كل واحد منهما يعقب صاحبه في الركوب ويركب موضعه. قال صاحب «العين»: العقبة أن يركب كل منهما مقدار فرسخين (۲).

(و) علىٰ أن (طعامه) الذي هو زاده (معنا) أي: على الدابة نحن المتعاقبين عليها، وفيه دليل على صحة كراء العقب وهو أن يؤجر رجلًا دابة ليركبها بعض الطريق وصاحبها البعض، أو رجلين ليركب هذا زمانًا وهذا زمانًا ويبين البعضين، أو يكون معلومًا كما تقدم عن صاحب «العين» وإطلاق العقد يحمل عليه، وإن أختلفا في البداءة أقرع.

وفيه دليل لأحمد حيث قال فيمن يعطي فرسه على النصف أو على السهم مما يغنمه في غزاته: أرجو أن لا يكون به بأس<sup>(۳)</sup>. ومذهب الشافعي: لا يجوز أن يعطيه فرسًا على سهم من الغنيمة، فإن فعل فالعقد باطل؛ لأن الأجرة مجهولة، ويستحق<sup>(3)</sup> صاحبها مثل أجر ركوبه<sup>(0)</sup>.

(قلت: نعم) فيه دليل على أن نعم تكفي في قبول المستأجر إذا التصلت، وتغني عن قوله: استأجرت. (قال:) الأنصاري (فسر) بنا (علىٰ) اسم الله تعالىٰ وعلىٰ (بركة الله تعالىٰ) أي: دوام فضله (قال:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۲) «العين» ۱۸۰/۱.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المغنى» ٧/١١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: يستحب. ولعل المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم السنن» للخطابي ٢/ ٢٨٤.

فخرجت مع) إلى الغزو فوجدته (خير صاحب) صاحبته واستمريت في صحبته (حتىٰ أفاء الله علينا) أي: رد علينا من أموال الكفار، من فاء يفيء إذا رجع (فأصابني قلائص) جمع قلوص، وهي في النوق كالجارية في النساء (فسقتهن) [يدل](١) علىٰ أنهن من نوق العرب التي ليس لهن أزمة يقدن بهن. وفيه دليل علىٰ جواز سوق الدواب وضربهن إذا أحتاج إلىٰ ذلك (حتىٰ أتيته) بهن.

فيه دليل على آستحباب المبادرة في دفع الأجرة إلى المؤجر وحملها إليه؛ فإنه من حسن القضاء (فخرج) أي: من رحله (فقعد على حقيبة) وهي التي يضع الرجل فيها متاعه ويشدها على مؤخرة رحل البعير والفرس وغيرهما (من حقائب إبله) يدل على أن له إبلاً كثيرة غير الذي أكراه، وعلى جواز إضافة ما يختص بالدابة إليها وإن كانت لا تملك شيئًا (ثم قال: سقهن مدبرات) لننظر إلى مؤخر القلائص وإلى أرجلهن في المشي (ثم قال: سقهن مقبلات) لتنظر إلى مقدمهن وإلى أيديهن في حال المشي، والظاهر أن أمره في سوقهن مقبلات ومدبرات ليخبر حالهن في الجودة والرداء قبل أن يهبهن له.

(فقال:) حين عرفهن (ما أرى) بضم الهمزة بمعنى أظن (قلائصك) هانده (إلا كرامًا) أي: نفائس من خيارهن، وفيه دليل على أن هانده الرؤية المذكورة هنا تكفي في رؤية بيع الإبل والبقر والغنم والبغال والحمير، لكن يشترط رفع الرحل والسرج والإكاف، ولعل هانده

<sup>(</sup>۱) في (ر): بدلو، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) في (ل): إبل. والجادة ما أثبتناه.

القلائص كانت عرايا، واشتراط جري الفرس بين يديه ومشيها ليعرف مسيرها وجه، والأصح لا يشترطان(١).

(قال: إنما هي غنيمتك التي شرطت لك) في العقد، والمؤمنون عند شروطهم، لا غرض فيه باطل لا يلزم الوفاء به (قال: خذ قلائصك يا ابن أخي) فيه استعمال الأدب في المخاطبة أن يقال لمن هو أكبر منه: يا والدي، ولمن هو في سنه: يا أخي، ولمن هو أصغر منه: يا ابني أو: يا ابن أخي.

(فغير) منصوب على أنه مفعول مقدم (سهمك أردنا) من حملك.

قال الخطابي: يشبه أن يكون: إني (٢) لم أرد سهمك من المغنم، إنما أردت مشاركتك في الأجر والثواب (٣).

<sup>(</sup>١) في (ل): لا يشترط.

<sup>(</sup>٢) في (ل): أعلم أي.

<sup>(</sup>٣) «معالم السنن» ٢/ ٢٨٤.

## ١٢٤ - باب في الأسِيرِ يُوثَقُ

٢٦٧٧ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ -يَعْنَي: ابن سَلَمَةَ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَقَدْ عَجِبَ رَبُّنَا ﷺ وَقُوم يُقادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلاسِلِ»(١).

77٧٨ حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَيِ الْحَجّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الوارِثِ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُسْلِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ مَكِيثٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ غالِبِ اللَّيْثَيَّ فِي سَرِيَّةٍ وَكُنْتُ فِيهِمْ بْنِ مَكِيثٍ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَبْدَ اللهِ بْنَ غالِبِ اللَّيْثَيَّ فِي سَرِيَّةٍ وَكُنْتُ فِيهِمْ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشُنُّوا الغارَةَ عَلَىٰ بَنِي الْلَوِّحِ بِالكَدِيدِ، فَخَرَجْنا حَتَّىٰ إِذَا كُنّا بِالكَدِيدِ لَقِينا الحارِثَ ابنَ البَرْصاءِ اللَّيْتَيَّ فَأَخَذْناهُ فَقَالَ: إِنَّما جِئْتُ أُرِيدُ الإِسْلامَ وَإِنَّما خَرَجْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقُلْنا: إِنْ تَكُنْ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكَ رِباطُنا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ تَكُنْ مُسْلِمًا لَمْ يَضُرَّكَ رِباطُنا يَوْمًا وَلَيْلَةً وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْتِقُ مِنْكَ فَشَدَدْناهُ وِثَاقًا (٢).

77٧٩ حَدَّثَنا عِيسَىٰ بْنُ حَمَّدٍ المصْرِيُّ وَقُتَيْبَةُ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَيْ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنَي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ اليَمامَةِ، قَبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنَي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ اليَمامَةِ، فَرَبَطُوهُ بِسارِيَةٍ مِنْ سَوارَي المَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْ فَقَالَ: « ماذا عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ؟ ». قالَ: عِنْدَي يا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ ما شِئْتَ. فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ الغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: « ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ ». فأعادَ مِثْلَ هنذا الكلامِ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ الغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: « ما عِنْدَكَ يا ثُمامَةُ ». فأعادَ مِثْلَ هنذا الكلامِ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْ حَتَّىٰ كِنْ الْعَدِ فَذَكَرَ مِثْلَ هنذا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ ﴿ وَالْمِقُوا ثُمَامَةُ ».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۱۰).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۳/ ٤٦٧، والطبراني ۲/ ۱۷۸ (۱۷۲٦)، والحاكم ۲/ ۱۲٤. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٦١).

فَانْطَلَقَ إِلَىٰ نَخْلِ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ فِيهِ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلله إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَساقَ الْحَدِيثَ. قَالَ عِيسَىٰ: أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ وقَالَ: ذَا ذِمِّ (١).

- ٢٦٨ - حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و الرّازَيُّ قالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنَى: ابن الفَضْلِ عَنِ ابن إِسْحاقَ، قالَ: حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَعْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَعْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَعْيَىٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرارَةَ قالَ: قُدِمَ بِالأُسارِىٰ حِينَ قُدِمَ بِهِمْ وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ عِنْدَ آلِ عَفْراءَ فِي مناحِهِمْ عَلَىٰ عَوْفٍ وَمُعَوِّذِ ابني عَفْراءَ، قالَ: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَّ الْحِجابُ قالَ: تَقُولُ سَوْدَةُ: والله إِنَّ لَعِنْدَهُمْ إِذْ أَتَيْتُ فَقِيلَ هؤلاء الأسارِىٰ قَدْ عَلَيْهِنَّ الحِجابُ قالَ: تَقُولُ سَوْدَةُ: والله إِنَّ لَعِنْدَهُمْ إِذْ أَتَيْتُ فَقِيلَ هؤلاء الأسارِىٰ قَدْ أَيْنِ بِهِمْ. فَرَجَعْتُ إِلَىٰ بَيْتَي وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ وَإِذا أَبُو يَزِيدَ سُهيْلُ بْنُ عَمْرٍ و فِي نَاحِيَةِ الْحَجْرَةِ جَمْوعَةُ يَداهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ بِحَبْلٍ. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ (٢).

قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُما قَتَلا أَبا جَهْلِ بْنَ هِشامٍ وَكانا ٱنْتَدَبا لَهُ وَلَمْ يَعْرِفاهُ وَقُتِلا يَوْمَ بَدْر.

#### \* \* \*

### باب في الأسير يوثق

التبوذكي (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا محمد بن زياد) القرشي (سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله على الله، لكن الله، لكن الله الكلية [في إطلاق] (٣) ما يستحيل على الله تعالى أن يراد به

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٦٢)، ومسلم (١٧٦٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني ۲۶/ ۳۵ (۹۲)، والحاكم ۳/ ۲۲.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٦٢).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

لازمه وغايته وهو الرضا والتعظيم، وأن الله تعالىٰ يعظم ويرضىٰ عمن أخبر عنه بأنه عجب منه (وهو القوم لعلهم (۱) الميت) (۲) (من قوم يقادون إلى الجنة) وهم (في السلاسل) لعل هأؤلاء القوم هم المسلمون الذين هم أسارىٰ في أيدي الكفار مسلسلين فيموتون أو يقتلون علىٰ هأذِه الحالة، فيحشرون علىٰ هأذِه الحالة التي ماتوا عليها ويدخلون الجنة كذلك. قال الخطابي: لما دخلوا الإسلام مكرهين سمي الإسلام باسم الجنة؛ لأنه سببها، ومن دخله دخل الجنة، وقد جاء هأذا المعنىٰ فيما ذكره البخاري عن أبي هريرة أيضًا في قوله تعالىٰ: المعنىٰ فيما ذكره البخاري عن أبي هريرة أيضًا في قوله تعالىٰ: بعض الناس لبعضهم وأنفعهم لهم أناس تأتون بهم في السلاسل في بعض الناس لبعضهم وأنفعهم لهم أناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتىٰ يدخلوا في الإسلام (۳).

قال: وفيه سوق الأسارىٰ في الحبال والسلاسل والاستيثاق منهم حتىٰ يرى الإمام فيهم رأيه، وهذا هو مراد أبي داود في تبويبه.

[۲٦٧٨] (حدثنا عبد الله [بن عمرو]<sup>(3)</sup> بن أبي الحجاج أبو معمر، حدثنا عبد الوارث) بن سعيد (حدثنا محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن يعقوب بن عتبة) بن المغيرة (عن مسلم بن عبد الله) بن خبيب، مجهول (عن جندب<sup>(0)</sup> بن مَكِيث) بفتح الميم وكسر الكاف

<sup>(</sup>١) في (ر): يعلمهم. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسخ، والمعنى غير واضح.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصول، والمثبت من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): (د).

وبعد الياء ثاء مثلثة الجهني (قال: بعث رسول الله على عبد الله بن غالب) هكذا في أبي داود، وأما أصحاب السير فقالوا: غالب بن عبد الله (الليثي في سرية) وذلك في سفر سنة ثمان، قال جندب (وكنت فيهم وأمرهم أن يشنوا الغارة) بضم الشين المعجمة وتشديد النون. أي: فرقوا الغارة، أي: الإغارة على العدو من كل وجه، وقيل: شن الغارة صبهم عليهم، شبهت بهم الغارة وهي شدة فعل(۱) الخيل (على بني المُلوِّح) بتشديد الواو المكسورة ثم حاء مهملة، وهم من بني ليث (بالكَدِيد) بفتح الكاف ودالين مهملتين أولهما مكسورة، وهو ما بين قديد وعسفان على أثنين وأربعين ميلًا من مكة.

(قال: فخرجنا حتىٰ إذا كنا بالكديد) وهو الماء المذكور (لقينا الحارث) بن مالك بن قيس (بن البرصاء الليثي) قيل: البرصاء أمه، وقيل: أم أبيه، بفتح الباء وإسكان الراء وصاد مهملة ممدود الليثي (فأخذناه) وأردنا أن نشده بالوثاق (فقال: إنما جئت أريد الإسلام) والدخول فيه (وإنما خرجت إلىٰ رسول الله) يؤخذ منه: أنه لا يصير مسلمًا بهذا، ولا يحكم بإسلامه ولو كان هذا إسلامًا لما جاز لهم أن يوثقوه. قال (فقلنا له: إن تك) أصله تكن ثم حذفت النون تخفيفًا وإثباتها جائز وهما(٢) لغتان.

(مسلمًا لم يضرك رباطنا) فيه إِلاَنَة القول لمن اَدعى إرادة الإسلام والخروج إلى رسول الله ﷺ (يومًا وليلة) أي: يوم بليلته (وإن تك)

<sup>(</sup>١) في (ر): فقد.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: وهم، والمثبت هو الصواب.

أمرك علىٰ (غير ذلك) فنحن (١) (نستوثق منك) أي: نأخذ في أمرك بالوثيقة، أي: بالقوة والإحكام (فشددناه وثاقًا) بفتح الواو كما قال تعالىٰ: ﴿فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ (٢) أي: استوثقوا ممن استسلم لكم بشد أيديهم في أرجلهم بالحبال والسيور المحكمة الفتل.

وفيه دليل على جواز الآستيثاق من الأسير الكافر من الرباط والغل والقيد وما في معناها إذا خيف أنفلاته وهربه ولم يؤمن شره إذا أنطلق.

[٢٦٧٩] (حدثنا عيسى بن حماد) بن مسلم التجيبي (وقتيبة) بن سعيد (حدثنا الليث) بن سعد (عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبري (أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث النبي على خيلاً قِبَل نجد) النجد: ما أرتفع من الأرض، والغور: ما أنخفض منها (فجاءت برجل من بني حنيفة) بفتح الحاء المهملة قبيلة معروفة كانوا باليمامة (يقال له ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميم (ابن أثال) بضم الهمزة وتخفيف المثلثة الحنفي (سيد أهل اليمامة) مدينة باليمن على يومين من الطائف، وعلى أربعة من مكة، ولها عمائر قاعدتها حجر اليمامة.

(فربطوه بسارية) بوب عليه البخاري في كتاب الصلاة: باب ربط الأسير في المسجد (من وفيه دليل على حبس الكافر في المسجد (من سواري المسجد) تمسك الشافعي بهاذا على جواز دخول الكفار [المساجد بإذن المسلم سواء كان الكافر كتابيًا أو غيره، ومنع مالك

<sup>(</sup>۱) في (ر): فنجيء. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) سورة محمد: ٤.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» قبل حديث (٤٦٢).

دخول الكفار] (١) من ذلك مسجد مكة وحرمها، وخص أبو حنيفة هذا الحكم بأهل الكتاب لا غير، ومنع مالك دخول الكفار سائر المساجد لقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ﴾ (٢).

(فخرج إليه رسول الله على الظاهر أنه خرج من بيته قاصدًا المجيء إليه (فقال: ماذا عندك يا ثمامة) أي: من أمر الإسلام يرجى إسلامه، وهذا من تأليف القلوب ممن يرجى بإسلامه إسلام خلق كثير من قومه (قال: عندي يا محمد خير) مبتدأ (إن تقتل تقتل تقتل ثنا دم) بدال مهملة. ويعني به أنه ممن يستشفى بدمه؛ لأنه كبير في قومه ويدرك قاتله ثأره لرئاسته. [فحذف هذا لرئاسته](٤)، هذا لأنهم يفهمونه [في عرفهم](٥)، وقيل: معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به وهو مستحق عليه [ولا عيب عليك](٦) في قتله. قال النووي: ورواه بعضهم في «سنن أبي داود» وغيره بالذال المعجمة وتشديد الميم، أي: ذا ذمام وحرمة في قومه، ومن إذا عقد ذمة وفًى بها(٧) (وإن تنعم) عليه بالإطلاق (تنعم على شاكر) لك قادر على جزاء إحسانك (وإن كنت تريد المال) مني (فسل تعط منه ما شئت) فإنى قادر عليه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٦) في (ر): ولا يجب عليه. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۷) «شرح النووي على مسلم» ۱۲/ ۸۸.

(فتركه رسول الله على حين لم يسلم (حتى إذا كان الغد) أظنه بضم الدال (ثم) جاء إليه في الغد و(قال له: ما عندك يا ثمامة) لعله أن يكون رجع عما قاله بالأمس (فأعاد مثل هذا الكلام) الأول (فتركه) أيضًا (حتى كان بعد الغد) فقال له (فذكر مثل هذا) الكلام الأول (فقال رسول الله على قال الداودي: فيه أن ثلاثة أيام بلاغ في العذر (أطلقوا) بفتح الهمزة (ثمامة) فيه دليل على جواز المن على الأسير من غير فداء ولا شرط ولا أخذ مال، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب الجمهور(۱۱). قال الداودي: وهذا لا يكون من النبي إلا بوحي من الله، أي: بأنه إذا أطلقه يسلم.

(فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل) قال القرطبي (٢): هذا يدل على أنه كان عندهم مشروعًا معمولًا به معروفًا، ألا ترى أنه لم يحتج في ذلك إلى من يأمره بالغسل، وقد ورد الأمر به من النبي على أن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي أن يغتسل (٤)، وبه تمسك من قال بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وهو قول أحمد، قال: والمشهور عند مالك إنما يغتسل إذا كان جنبًا، وهو مذهب الشافعي أنه يستحب، وإن كان أجنب في الكفر وجب.

قال أصحابنا: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال،

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ۱۲/ ۸۸.

<sup>(</sup>٢) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ٥/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) سبق برقم (٣٥٥) من حديث قيس بن عاصم.

ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره بل يبادر به ثم يغتسل(١).

(قال عيسى) بن حماد (أنا الليث) بن سعد (وقال: ذا ذم) بالذال المعجمة. ولعل هذِه الرواية التي تقدم ذكرها عن النووي، قال: ويمكن تصحيحها على التفسير أي: تقتل رجلًا جليلًا يحتفل قاتله بقتله، بخلاف ما إذا قتل ضعيفًا مهينًا فإنه لا فضيلة في قتله ولا يدرك قاتله به ثأره (3).

[۲۲۸۰] (حدثنا محمد بن عمرو) بن بكر (الرازي، حدثنا سلمة) بفتح اللام ابن الفضل الأبرش (عن) محمد (ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر) بن عمرو بن حزم (عن يحيئ بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد) هكذا في نسخ أبي داود، قال البخاري: هو ابن أسعد، يعني: بزيادة الألف. وقال بعضهم: ابن سعد، وهو وهم (۱) (ابن زرارة) بن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح النووي على مسلم» ۱۲/۸۸.

<sup>(</sup>٢) سورة النور: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» ۱۲/ ۸۸.

<sup>(</sup>٥) «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٨٣.

عدس الأنصاري النجاري، وجده أسعد أحد النقباء الآثنى عشر.

(قال: قُدِم) بضم القاف وكسر الدال (بالأساري) بضم الهمزة (حين قُدِم بهم) من غزوة بدر (وسودة بنت زمعة) بسكون الميم زوج النبي عَلَيْ عوف) (عند آل عَفْراء) أي: أهل بني عفراء (في مناحهم) يناح فيه (على عوف) بن الحارث (ومعوذ) بفتح العين المهملة وتشديد الواو المكسورة ثم ذال معجمة، إخوة (ابني عفراء) بفتح العين المهملة والمد، أمهما، آشتهرت نسبتهم إلى أمهم دون أبيهم، وقتل عوف ومعوذ يوم بدر شهيدين، رحمهما الله تعالىٰ. واعلم أنه لا يلزم من كون سودة رضي الله عنها حضرت في المناحة أن تكون ناحت أو حضرت النوح.

(قال: وذلك) أي: ذهابها إليهم (كان قبل أن يضرب عليهن الحجاب) أي: يؤمرون بالاحتجاب عن أعين الناس بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَ عَلَا فَتَعَلُّوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ﴾(١).

(قال) يحيى (تقول سودة: والله إني لعندهم) قاعدة (إذ أتيت) بضم الهمزة (فقيل: هؤلاء الأساری) أي: أساری بدر، وکان جملتهم سبعین (قد أتي بهم) قالت سودة (فرجعت إلی بیتي ورسول الله فیه) فیه خروج المرأة من بیتها في غیبة زوجها لکن إذا أذن لها أو علمت رضاه (وإذا أبو یزید سهیل بن عمرو) خطیب الکفار، ولما أراد عمر أن یمثل به قال ﷺ: «عسی أن یقوم مقامًا لا تذمه »(۲) (في ناحیة الحجرة) أي: البیت، وکل موضع حجر علیه بالحجارة فهو حجرة

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن أبي خيثمة في «تاريخه» ١/ ١٧٠ وعزاه لابن إسحاق.

(مجموعة) خبر أبي يزيد، أو خبر بعد خبر ساد مسد الخبر لشدة شبهه بالفعل؛ لأنه اسم مفعول وهو يعمل عمل فعل بني لما لم يسم فاعله و(يداه) مثنىٰ مرفوع بالألف، وهو نائب عن الفاعل، والتقدير: وإذا أبو زيد جمعت يداه (إلىٰ عنقه) وربطتا (بحبل) ربطًا وثيقًا. وفيه دليل أيضًا علىٰ ما تقدم من جواز الأستيثاق من الكافر الأسير بالرباط والغل والقيد إذا خيف أنفلاته كما تقدم (وذكر) يحيىٰ بقية (الحديث) ومنه أن رسول الله على حين أقبل بالأسارىٰ فرقهم بين الصحابة وقال: «استوصوا بالأسارىٰ خيرًا». وفيه: ثم بعثت قريش في فداء الأسارىٰ فقدم مكرز بن حفص في فداء سهيل بن عمرو، وكان الذي أسره خالد بن الدخشم ومن حديثه: أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله على يقوم رسول الله، دعني أنزع (۱) ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبًا في موطن أبدًا، فقال رسول الله على وإن كنت نبيًا »(۲).

(قال أبو داود: وهما) يعني: ابنا عفراء (قتلا أبا جهل) يوم بدر (وكانا انتدبا له) لما قيل لهما: إنه يسب رسول الله على (ولم يعرفاه) إلى أن أراهما إليه عبد الرحمن بن عوف (وقتلا يوم) غزوة (بدر) رحمهما الله ورضى عنهما.

### 

<sup>(</sup>١) في (ر): أنزل، والمثبت من (ل)

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن هشام في «السيرة» ١/ ٦٤٩، وابن أبي خيثمة في «تاريخه» (٥٥٤) كلاهما عن ابن إسحاق.

# ١٢٥ - باب في الأَسِيرِ يُنالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ وَيُقَرَّرُ

7٦٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### \* \* \*

### باب الأسير ينال منه ويُقَرَّر

[٢٦٨١] (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد) بن سلمة (عن ثابت) البناني (عن أنس: أن رسول الله على ندب أصحابه) أي: دعاهم (فانطلقوا إلى بدر) يوضحها رواية مسلم: فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا(٢)

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۷۹). (۲) السابق.

(فإذا هم بروايا قريش) جمع راوية، وهي: القربة الكبيرة التي تروي بما فيها، قال يعقوب: لا يقال راوية، إنما الراوية البعير<sup>(1)</sup>. فيحتمل أن القربة سميت راوية؛ لأن البعير يحملها، فهي من باب تسمية الشيء بما يلابسه (فيها عبد أسود) أسمه أسلم (لبني الحجاج) وغلام بني العاص (فأخذه أصحاب رسول الله على فسألوهما فقالوا: نحن سقاة العرب، يعنون: نسقيهم الماء (فجعلوا يسألونه: أين أبو سفيان؟) وأصحابه (<sup>۲)</sup> فيه سؤال الأسير قبل أن يأتي إلى الإمام (فيقول: والله ما لي بشيء من أمره علم) فيه دليل على صحة اليمين على نفي العلم كما هو مذكور في الشهادات، وقد أخبر النبي على بصدقه.

(ولكن هانيه قريش قد جاءت) توضحه رواية مسلم (٣): ولكن هاذا أبو جهل، وعتبة، وشيبة، وأمية بن خلف في الناس. وأوضح منه ما في «سيرة ابن هشام» (٤) فقال لهم رسول الله على: من (فيهم) من أشراف قريش؟ قالا (١) (أبو جهل) بن هشام (وعتبة وشيبة ابنا ربيعة) وأبو البختري بن هشام، وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، والحارث بن عامر، وطعيمة بن عدي، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، (وأمية بن خلف) ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وسهيل بن عمرو، وعمرو ابن عبد ود، فأقبل رسول الله على فقال: «هانيه مكة ألقت إليكم

<sup>(</sup>١) أنظر: «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض ٥/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٧٧٩).

<sup>(</sup>٤) «السيرة النبوية» ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ل)، ساقطة من (ر).

أفلاذ كبدها »(١). أي: أشراف من فيها، وأصل الفلذ: القطعة من كبد البعير. وخص الكبد؛ لأنها من أطايب الجزور، فإن العرب تقول: أطايب الجزور السنام، ووسط الظهر ما بين الكاهن والعجز والكبد.

(فإذا قال لهم ذلك ضربوه) وفي ضرب الصحابة للغلام وإقرار النبي عليه ما يدل على جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له وإن كان أسيرًا، وتقريره بما ينال منه من الضرب والتوبيخ وغير ذلك.

وفيه تعزير المتهم المسلم إذا كان هنالك سبب يقتضي ذلك، وأنه يضرب في التعزير فوق ذلك، خلافًا لمن قال بظاهر الحديث لا يجلد فوق عشرة إلا في حد (فيقول: دعوني دعوني أُخبر كم) بالجزم؛ لأنه جواب الأمر (فإذا تركوه) فيه دليل على أن المتهم إذا أقر بما يتهم به يترك ضربه ويصدق في الظاهر (قال: والله ما لي بأبي سفيان علم) أي: ولا أظن، فإن الظن هنا في معنى العلم فكلاهما معمول به في الأحكام (ولكن هاذِه قريش) وراء الكثيب الذي بالعدوة القصوى (قد أقبلت) إليكم (فيهم أبو جهل، وعتبة، وشيبة ابنا ربيعة، وأمية بن خلف قد أقبلوا) إليكم في جمع كثير (والنبي علي يصلي) فيه المبادرة إلى الصلاة عند شدائد الأمور والخوف من المحذور (وهو يسمع ذلك) فيه أستماع المصلي كلام من هو خارج الصلاة، وإنه لا يقطع الصلاة بل يتعين إذا احتاج إليه.

(فلما) ركع ركعتيه و(انصرف) أي: سلم من صلاته (قال) قد يستدل

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع الأصول» ۱۲/۹۷.

به أبو حنيفة على أنه لا يشترط السلام منها (والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف بهذا وأنه ينعقد به اليمين، ويلزم في الحنث منه الكفارة (إنكم لتضربونه) قال النووي<sup>(1)</sup>: في هذا الحديث استحباب تخفيف الصلاة إذا عرض أمر في أثنائها، ووقع في نسخ مسلم: لتضربوه بغير نون، وهي لغة أعني: حذف النون من الأمثلة الخمسة إذا كان مرفوعًا لتجرده عن الناصب والجازم، وهاني اللام الداخلة عليه مفتوحة؛ لأنها لام التأكيد الداخلة في خبر إن.

(إذا صدقكم وتدعونه إذا كذبكم) فيه معجزة من أعلام النبوة في إخباره عن الغلامين الذين كانوا يضربونهما يصدقان إذا تركوهما ويكذبان إذا ضربوهما، وكان كذلك في نفس الأمر، ثم (٢) قال (هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان) وأصحابه.

(قال أنس ه : قال رسول الله على أبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم (هذا مصرع) بفتح الميم وكسر الراء (فلان غدًا ووضع يده على الأرض) يحتمل أنه أشار إلى موضع مصرعه، ويحتمل أن يكون وضعها على الأرض وهو الحقيقة المرجحة (وهذا مصرع فلان) هاهنا (غدًا) وسماه (ووضع يده على الأرض) كما تقدم.

(قال) أنس (والذي نفسي بيده) تأسىٰ بحلفه ﷺ في اليمين الأولىٰ (ما جاوز أحد منهم) هاذا بيان لرواية مسلم فما ماط أحدهم (عن موضع يد

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ١٢٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

رسول الله على وهذا معجزة ثانية لرسول الله على أخباره بمصارع القوم؛ إذ وقع ذلك ووجد كما أخبر ولم يتعد أحد مصرعه (فأمر بهم رسول الله على أن يلقوهم في البئر (فأخذ بأرجلهم) فيه جواز أخذ قتيل الكفار وسحبهم بأرجلهم، وكذا ما يذبح من الأنعام (فسحبوا) والسحب جر بعنف (فألقوا) بضم الهمزة والقاف (٢) أي: طرحوا (في قليب) بفتح القاف وكسر اللام (بدر) وهو البئر قبل أن يطوى بالحجارة، وهو حفيرة قلب ترابها.

وفيه دليل على أن الكافر الحربي لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بل يرمىٰ في بئر، ويجوز إغراء الكلاب عليه.

قال ابن هشام في «السيرة»(٣): لما أمر رسول الله على بالقتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه أنتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليحركوه فتزايد فأقروه فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة، فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم فقال: «يا أهل القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا..؟» الحديث.



<sup>(</sup>١) زاد هنا في (ر): في اليمين الأولى.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ٣/ ١٨٧.

## ١٢٦ - باب في الأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الإِسْلامِ

٢٦٨٢ حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلَيٍّ الْمَقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنَي: السِّجِسْتانِيَّ ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنا ابن أَبِي عَدَيٍّ وهنذا لَفْظُهُ عَنْ السِّجِسْتانِيَّ ح وَحَدَّثَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: كَانَتِ المَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلاتًا فَتَجْعَلُ عَلَىٰ نَفْسِها سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: كَانَتِ المَرْأَةُ تَكُونُ مِقْلاتًا فَتَجْعَلُ عَلَىٰ نَفْسِها إِنْ عَاشَ لَها وَلَدٌ أَنْ تُهَوِّدَهُ، فَلَمّا أُجْلِيَتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهِمْ مِنْ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لا نَدَعُ أَبْنَاءَنا. فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ النَّسِ الْعَيْ ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ اللَّيْ اللَّهُ الْعَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

قالَ أَبُو داؤدَ: المقلاتُ التّي لا يَعِيشُ لَها وَلَدٌ.

\* \* \*

### باب في الأسير يكره على الإسلام

[۲۹۸۲] (حدثنا محمد بن عمر المقدمي) وثقه النسائي (۲ (حدثنا أشعث بن عبد الله السجستاني) قال البخاري في «تاريخه» (۳): هو أشعث بن عبد الله الخراساني. وثقه ابن حبان (٤) (وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي (۵)، وحدثنا الحسن بن

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرىٰ» (۱۱۰٤۸، ۱۱۰۶۹)، وابن حبان (۱٤٠). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) «المعجم المشتمل» لابن عساكر (٩٢٠).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤) «الثقات» ٨/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): (ع).

على) الحلواني (حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة) قال أبو سعيد: بلغني عن أبى داود أنه قال: لما كان الحديث مرسلًا جمعت فيه هؤلاء الثلاثة يريد: الرواة عن شعبة (عن أبي بشر) جعفر بن إياس (عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كانت أمرأة) من اليهود قبل مجيء دين الإسلام (تكون مقلاتا) بكسر الميم آخره تاء ممدودة، وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد فتكاد تهلك نفسها من موت الأولاد، وأصله من القلت، وهو الهلاك (فتجعل) لله (على نفسها) نذرًا (إن عاش لها ولد) ذكر أو أنثى ا أو خنثىٰ (أن تهوده) أي: تعلمه اليهودية وتحمله عليها، وقيل: تكون سببًا لإجراء حكم اليهودية عليه ما دام في الدنيا صغيرًا (فلما أجليت) أي: أخرجت من أوطانهم يهود (بنو النضير) حين غدروا بالنبي ﷺ لما هزم المسلمون يوم أحد وأظهروا العداوة بعد أن كانوا صالحوه (وكان فيهم) أي: في بني النضير (أبناء من الأنصار) المسلمين (فقالوا:) يعني الأنصار الذين أسلموا (لا ندع أبناءنا) الذين هودوا قبل مجيء الإسلام يذهبون معكم وهو على حكم اليهودية، بل نكرههم على حكم دين الإسلام ونأخذهم (فأنزل الله عَلَىٰ) هاذِه الآية: ﴿ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِّ ﴾) أي: لا يكره على الدخول في الإسلام من دخل في اليهودية قبل مجيء دين الإسلام، بل يقر علىٰ ما كان ٱنتقل إليه، وتجري عليه أحكام أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحتهم، ولكن يكره على الإسلام من ٱنتقل إلى اليهودية أو النصرانية بعد نسخهما؛ لأنه (﴿قَدَ تَّبَيِّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾) أي: الحق من الباطل، فالحق هو الإسلام، والباطل ما عداه، فلفظ الآية عام مخصوص بمن نزلت فيه من اليهود. ومعنى الآية: لا يكره أهل الكتاب وهم (۱) اليهود والنصارى على الدخول في دين الإسلام؛ لأنهم تهودوا قبل ظهور الإسلام، لكن يكره من تهود أو تنصر بعد ظهور الإسلام بأن يقال له: أسلم وإلا قتلناك، فإن أسلم حكم بإسلامه ويكون حكم من تهود أو تنصر مخصصًا لقوله ﴿لاّ إِكْرَاهَ فِي الدِينِّ ﴾، وإنها من العموم المراد به الخصوص ﴿بَّيَيْنَ الرُّشَدُ مِنَ الْغَيَّ ﴾.

(قال أبو داود: المقلات التي لا يعيش لها ولد) ومنه الحديث: «المسافر وماله على قلت». والقلت بفتح القاف واللام، وهو الهلاك.

<sup>(</sup>١) في الأصول: وهو.

## ١٢٧ - باب قَتْلِ الأَسِيرِ وَلا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلامُ

٢٦٨٣ – حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، قالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضَّلِ، قالَ: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضَّلِ، قالَ: كَا كَانَ يَوْمُ أَسْباطُ بْنُ نَصْرٍ، قالَ زَعَمَ السُّدِّيُّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قالَ: لّمَا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النّاسَ إِلاَّ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وامْرَأَتَيْنِ وَسَمّاهُمْ وابْنُ أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ آخْتَبَا عِنْدَ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، فَلَمّا دَعا فَذَكَرَ الحَدِيثَ. قالَ وَأَمّا ابن أَبِي سَرْحٍ فَإِنَّهُ آخْتَبَا عِنْدَ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ، فَلَمّا دَعا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ النّاسَ إِلَى البَيْعَةِ جاءَ بِهِ حَتَّىٰ أَوْقَفَهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَيْقَ، فَقالَ: يا نَبي اللهِ بايعْ عَبْدَ اللهِ عَبْدَ اللهِ فَقَالَ: يا فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثَلاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَىٰ، فَبايَعَهُ بَعْدَ ثَلاثِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَلْمَ وَلُكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَىٰ هذا حَيْثُ أَقْبَلُ عَلَىٰ كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَىٰ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ، أَلا أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ ». وَقَالُوا: ما نَدْرَي يا رَسُولَ اللهِ ما في نَفْسِكَ، أَلا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ قالَ: « إِنَّهُ لَا يَنْبَعَي لِنَبِي أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ أَخَا عُثْمَانَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَكَانَ الوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَخَا عُثْمَانَ لأُمِّهِ وَضَرَبَهُ عُثْمَانُ الحَدَّ إِذْ شَرِبَ الخَمْرَ (١).

٢٦٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، قالَ: حَدَّثَنا زَيْدُ بْنُ حُبابٍ، قالَ: أَخْبَرَنا عَمْرُو ابْنُ عُثْمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ يَرْبُوعِ المَحْزُومِيُّ، قالَ: حَدَّثَنَي جَدَّي، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُ قالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: « أَرْبَعَةُ لا أُؤْمِنُهُمْ في حِلِّ وَلا حَرَم ». فَسَمّاهُمْ. قالَ: وَقَيْنَتَيْنِ كَانَتا لِقْيَسٍ فَقُتِلَتْ إِحْداهُما وَأُفْلِتَتِ الأُخْرِىٰ فَأَسْلَمَتْ. قَالَ أَبُو داوُدَ: لَمْ أَفْهَمْ إِسْنادَهُ مِنِ ابن العَلاءِ كَما أُحِبُ (٢).

٢٦٨٥ - حَدَّثَنا القَعْنَبَيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٧/ ١٠٥، والحاكم ٢/ ٥٤، ٣/ ٤٥. وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٧٢٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه الطبراني ٦/٦٦ (٥٥٢٩)، والدارقطني ٢/ ٣٠١.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٦٣).

رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عامَ الفَتْحِ وَعَلَىٰ رَأْسِهِ اللغْفَرُ فَلَمّا نَزَعَهُ جاءَهُ رَجُلٌ فَقالَ: البن خَطَل مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتارِ الكَعْبَةِ فَقالَ: «اقْتُلُوهُ».

قالَ أَبُو داوُدَ: ابن خَطَلٍ ٱسْمُهُ عَبْدُ اللهِ وَكَانَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمَيُّ قَتَلَهُ (١).

#### \* \* \*

### باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام

[٢٦٨٣] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن المفضل) قرشي، وثقه ابن حبان (٢) (حدثنا أسباط بن نصر) الهمداني، أخرج له مسلم والأربعة (قال: زعم السدي) إسماعيل بن عبد الرحمن، سمي بذلك لأنه كان يقعد في سدة باب الجامع، قال ابن عدي: صدوق (٣).

(عن مصعب بن سعد، عن سعد) بن أبي وقاص (قال: لما كان يوم فتح مكة) شرفها الله تعالى (أمّن) بتشديد الميم وآمن بهمزة ممدودة (رسول الله الناس) أي: أعطاهم الأمان، والأمن هو ضد الخوف (إلا أربعة نفر وامرأتين فسماهم) بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة: عكرمة بن أبي جهل، وفي رواية موضع عكرمة علي بن نفيل، وعبد الله ابن خطل، ومِقْيَس -بكسر الميم وإسكان القاف وفتح الياء المثناة ثم سين مهملة - بن ضُبابة بضاد معجمة مضمومة (و) عبد الله (بن أبي سرح) العامري وهبار بن الأسود، وقيس بن خطل.

(فذكر الحديث) وفي رواية النسائي (٤): فأما عبد الله بن خطل فأدرك

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸٤٦)، ومسلم (۱۳۵۷).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» ۸/۸۲.

<sup>(</sup>٣) «الكامل» 1/833.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر)، أنظر «السنن» (٤٠٦٧).

وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن جرير وعمار بن ياسر فسبق سعيد (١) عمارًا، وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مقيس بن ضبابة فأدركوه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة: أخلصوا، فإن ألهتكم لا تغن عنكم هاهنا شيئًا (٢)، فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فما ينجيني في البر غيره: اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريمًا، فجاء (٣) فأسلم.

(قال: وأما) عبد الله (ابن أبي السرح فإنه أختباً عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله الناس إلى البيعة) على الإسلام وهي المعاقدة والمعاهدة، كان كل واحد باع ما عنده وأعطاه خالصة نفسه وطاعته (جاء به حتى أوقفه على النبي على فيه وقوف الأسير بين يدي الأمير، وقد يؤخذ منه وقوف المعلم بين يدي العالم والمولود بين يدي الوالد كما أنه يقوم لهم إذا جاؤوا إليه إكرامًا لهم (فقال: يا نبي الله بايع عبد الله) وفيه جواز تسمية الكافر عبد الله الذي هو أحب الأسماء إلى الله، وفيه جواز الشفاعة عند الإمام بلفظ الأمر وطلب الأمان للأسير.

(فرفع رأسه) فيه إطراق الرأس عند حضور الأسير إهانة له (٤) وصغارًا

<sup>(</sup>١) في (ل)، (ر): سعيدًا. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

وما رفع رأسه إليه [إلا لأنه كان قائمًا بين يديه فنظر إليه] (١) وصمت، ثم أطرق رأسه، ثم رفع رأسه إليه (فنظر إليه ثلاثًا) بعد الإطراق (كل ذلك) وهو صامت (يأبئ أن يبايعه) ثم قال: نعم (فبايعه بعد ثلاث) نظرات وطول السكتات (ثم) لما أنصرف عثمان (أقبل على أصحابه) الذين حوله (فقال) منكرًا عليهم (:أما كان فيكم رجل رشيد) أي: ذو رشد، أي: فطنة يهتدي إلى سبيل الحق وصواب الحكم في قتله وفعله الجميل، ثم بعد ذلك حسن إسلامه، ولم يظهر عليه شيء ينكر عليه إلى أن توفي رحمه الله (يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته) وأمانه (فيقتله) فإني ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه.

قال الخطابي (٢): فيه دليل على أن ظاهر السكوت من رسول الله ﷺ في الشيء يراه يصنع بحضرته يحل محل الرضا به والتقرير له.

(فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا) أي: فهلا (أومأت إلينا بعينك) بالإفراد. فيه دليل على جواز العمل بالإشارة بالعين والرأس واليد، وأنه يقوم مقام اللفظ لمن فهمه وإن كانت الإشارة مما يفهمها كل الناس فهو قائم مقام صريح اللفظ وإلا فكالكتابة (فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين) قال الرافعي (٣): فسروها بالإيماء إلى مباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يشعر به الحال، فلا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته، وإذا نفذ حكم الله بشيء لم

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) «معالم السنن» ٢/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>۳) «الشرح الكبير» ٧/ ٤٤١ - ٤٤٢.

يومئ به، بل يصرح به ويظهره، وإنما قيل له خائنة الأعين لأنه يشبه الخيانة، ومن حيث إنه يخفى. قال: ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور.

واستدل صاحب «التلخيص» بتحريم خائنة الأعين على أنه لم يكن له أن يخدع في الحرب، وخالفه المعظم على ما ٱشتهر أنه كان إذا أراد سفرًا وَرىٰ بغيره. ٱنتهى.

وقد عد تحريم خائنة الأعين من خصائصه ﷺ، وظاهر الحديث أنه ليس مختصًا به دون الأنبياء، بل من خصائصه وخصائص كل نبي ومرسل.

(قال أبو داود: وكان عبد الله) يعني: ابن سعد بن أبي سرح (أخا عثمان) بن عفان (من الرضاعة) أرضعت أمه عثمان (وكان الوليد بن عقبة أخا عثمان لأمه) أروى بنت كريب بن ربيعة العشمية (وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر) فإذ ينصرف للماضي كقوله: ﴿فَقَدُ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفُرُوا ﴿ (١) ويحتمل أن تكون للتعليل. أي الأجل أنه يشرب الخمر، ومن معناها التعليل لقوله تعالى: ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ اللّهُ مَ إِذ ظَلَمَتُم ﴿ (٢) وفي بعض النسخ: أنّى شرب الخمر. يفتح الهمزة وتشديد النون.

وشرب الوليد الخمر جاء حديثه في مسلم (٣) عن حصين بن المنذر

<sup>(</sup>١) التوبة: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٧٠٧)

قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح أربعًا ثم قال: أزيدكم. فشهد عليه رجلان أحدهما أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: إنه لم يتقيؤها حتى شربها. وفيه: فقال: يا عبد الله ابن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك.. الحديث.

[۲٦٨٤] (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب (حدثنا زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة (أنبأنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي) وثقه ابن حبان (۱۰ (حدثني جدي، عن أبيه) يعني: سعيد بن يربوع المخزومي، كان اسمه الصرم فغير رسول الله على اسمه، وقال: «أنت سعيد» وقال له رسول الله على: «أينا أكبر؟» فقال: أنا أقدم منك وأنت أكبر مني، وخير مني (۲). وذكره بعضهم في المؤلفة قلوبهم، توفي في خلافة معاوية وعمره مائة سنة وأربعة وعشرون سنة.

(أن رسول الله على قال يوم فتح مكة: أربعة لا أؤمنهم) بضم الهمزة وكسر الميم الخفيفة (في حل) بكسر الحاء المهملة (ولا حرم) بفتح الحاء والراء، أي: في أرض حلال ولا حرام (فسماهم) كما تقدم.

فأما عكرمة بن أبي جهل -واسم أبي جهل عمرو بن هشام- فإنه كان شديد العداوة لرسول الله عليه هو وأبوه فهرب حين الفتح، فلحق باليمن

<sup>(</sup>۱) «الثقات» V/ ۱۷۹.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٨٨٧)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» ١/ ١٨٩.

وأما مقيس فكان أسلم على يدي (٢) النبي علي ثم أرتد أيضًا.

وأما ابن أبي سرح فأسلم أيضًا، وكان يكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد مشركًا وصار إلى قريش، ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه كما تقدم.

(قال: وقَيْنتين) هما قَرَيْنَا وَقُرَيْبَةَ (كانتا لِمَقْيَس) بكسر الميم كما تقدم، كانتا قينتا ابن خطل تهجو رسول الله على (فقتلت إحداهما) وهي قريبة (وأفلتت الأخرى [فأسلمت] (٣) ) وهي قرينا بفتح القاف، واستؤمن رسول الله على للأخرى فأمنها، ذكره السهيلي.

(قال أبو داود: ) هذا الحديث (لم أفهم إسناده من) محمد (ابن العلاء) فما بعده إلى رسول الله ﷺ (كما أحب) فليراجع من غيره.

[۲٦٨٥] ([حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب](٤) عن أنس: أن رسول الله ﷺ دخل مكة عام الفتح) أي: فتح مكة عام ثمان (وعلى

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في (ل): يد.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل)، (ر)، والمثبت من «سنن أبى داود».

<sup>(</sup>٤) ليست في (ر)، ومستدركة من المطبوع.

رأسه المغفر) وهو برد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة، قال التميمي: فيه أن رسول الله على دخل مكة يوم الفتح غير محرم، وفيه أنه لبس المغفر مرة. وفيه استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها، وهو من تمام التوكل. وضمان الله العصمة في الآية لا ينافي تعاطيه لأسبابها، كما أنه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالته وهو يتعاطئ أسباب الحياة من المأكل والمشرب.

(فلما نزعه جاءه رجل، فقال: ابن خَطَل متعلق بأستار الكعبة! فقال: ٱقتلوه) فيه جواز القتل في الحرم قصاصًا أو حدًّا.

وفيه أن للإمام أن يقتل من حاد الله ورسوله صبرًا وكان في قتله صلاح للمسلمين، وأن الإمام يخير بين القتل والمن.

(قال أبو داود: ٱسم ابن خَطَل) بمفتوحتين (عبد الله بن خطل) وقيل: هلال، وقيل: ابن هلال أخوه وكان يقال لهما: الخطلان من بني تيم بن غالب (وكان أبو برزة) نضلة بن عبيد (الأسلمي قتله) بأمر النبي عليه.

### ١٢٨ - باب في قَتْل الأسِير صَبْرًا

77٨٦ حَدَّقَنا عَلَيُّ بْنُ الْحَسَيْنِ الرَّقَّيُّ قَالَ: حَدَّقَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقَّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ إِبْراهِيمَ قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا فَقَالَ لَهُ عُمارَةُ بْنُ عُقْبَةَ: إَبْراهِيمَ قَالَ: أَرَادَ الضَّحَّاكُ بْنُ عَيْمانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً مِنْ بَقَايا قَتَلَةِ عُثْمانَ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - وَكَانَ فِي أَنْفُسِنا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ - أَنَّ النَّبِي عَيْكِ لَلَ أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ وَكَانَ فِي أَنْفُسِنا مَوْثُوقَ الْحَدِيثِ - أَنَّ النَّبِي عَيْكِ لَلَا أَرَادَ قَتْلَ أَبِيكَ قَالَ: مَنْ لِلصِّبْيَةِ قَالَ: « النّارُ ». فَقَدْ رَضِيتُ لَكَ ما رَضَيَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِي (١).

#### \* \* \*

### باب قتل الأسير صبرًا

يقال: قتل فلان صبرًا إذا حبس وأمسك على القتل.

[٢٦٨٦] (حدثنا علي بن حسين الرقي) صدوق (حدثنا عبد الله بن جعفر) بن غيلان (الرقي، حدثنا عبيد الله) بالتصغير (بن عمرو) الرقي (عن زيد بن أبي أُنيسة) الجزري (عن عمرو بن مرة) بن عبد الله (عن إبراهيم) النخعي.

(قال: أراد الضحاك بن قيس) بن خالد، وكان على شرطة معاوية ثم صار عاملًا له على الكوفة (أن يستعمل مسروقًا) ابن الأجدع (فقال له عمارة بن عقبة) بن أبي معيط أبان بن عمرو أخو الوليد بن عقبة (أتستعمل رجلًا من بقايا قتلة عثمان؟) بن عفان ، وكان مسروقًا

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٢٩٤٩)، والحاكم ٢/ ١٢٤.

وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٠٧): إسناده حسن صحيح.

يخلف عن علي ﷺ في حروبه.

(فقال له) أي: لعمارة بن عقبة (مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود، وكان) مأمونًا (١) أي: ابن مسعود (في أنفسنا، موثوق الحديث) أي: مأمونًا (٢) في نقل الحديث (أن النبي لما أراد قتل أبيك) يعني عقبة بن أبي معيط (قال) يا محمد (من للصبية) جمع صبي. أي: أولادي الصغار بعدي (قال) لهم (النار) تحرقهم (فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله على من النار. وكان عقبة من أسارى المشركين يوم بدر، أسره عبد الله بن سلمة، فلما أمر النبي على بقتله صبرًا، قال: من للصبية يا محمد؟ قال: «النار»، فقتله عاصم بن ثابت بضرب عنقه، لا بحرق ولا مثلة، وقيل: علي بن أبي طالب، ولعل قول النبي الهم النار تنكيلًا وزيادة في عقوبته، لا أنه حكم على بنيه بالنار؛ فإن الوليد وعمارة أسلما يوم الفتح، والصحابة كلهم مرضيون.



<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ل)، (ر): مأمون. والصواب ما أثبتناه.

## ١٢٩ - باب في قَتْلِ الأَسِيرِ بِالنَّبْلِ

٢٦٨٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ ابن تِعْلَىٰ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنِ العَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ فَأَتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلاجٍ مِنَ العَدُوِّ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ لَنَا غَيْرُ سَعِيدٍ، عَنِ ابن وَهْبٍ فِي هَنَا الْحَدِيثِ قَالَ: بِالنَّبْلِ صَبْرًا فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصارِيَّ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ، فَوَالَّذَي نَفْسَي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّبْرِ، فَوَالَّذَي نَفْسَي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُها. فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الطَّيْرِ، فَوَالَّذِي الوَلِيدِ فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ (١٠).

#### \* \* \*

### باب قتل الأسير بالنبل

وهي السهام العربية، وهي لطاف ليست بطوال كسهام النشاب، كما تقدم.

[۲٦٨٧] [(٢) (حدثنا سعيد بن منصور) المروزي (قال: حدثنا عبد الله ابن وهب) القرشي (قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله) ابن الأشج (عن) عبيد (ابن تِعْلَىٰ) بكسر المثناة فوق وإسكان المهملة وفتح اللام المقصورة، الطائي الفلسطيني، صدوق، وثقه النسائي (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/٤٢٢، وسعيد بن منصور في «السنن» (٢٦٦٧) ط الأعظمي، وابن حبان (٥٦١٠)، والطبراني ٤/١٥٩ (٤٠٠٢).

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٦٤).

<sup>(</sup>٢) هنا يبدأ سقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «تهذيب الكمال» (١٩٠/١٩).

(قال: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد) رأى النبي على الأبطال (فأتي بأربعة أعلاج) جمع علج بكسر العين، وهو الكافر الغليظ الشديد، سمي بذلك لأنه يدفع عن نفسه بقوته، ومنه سمي العلاج لدفعه الداء بنفسه (من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبرًا) أي: حبسوا وأمسكوا للقتل حتى قتلوا.

(قال أبو داود: قال لنا غير سعيد) بن منصور (عن) عبد الله (ابن وهب في هذا الحديث قال: بالنبل) وهي السهام العربية (صبرًا) أي: حبس وأمسك، ثم رمي بالنبل حتى قتل (فبلغ ذلك أبا أيوب) خالد بن زيد ابن كليب بن ثعلبة (الأنصاري) الخزرجي (فقال: سمعتُ رسول الله ينهيٰ عن قتل) أي: في كل ما له روح، أما ما لا روح له فجائز أن يتخذ هدفًا يرميٰ إليه، ويدخل في عموم النهي عن قتل الصبر فيما له روح (الصبر) القتل بكل ما يرميٰ به من نبل وبندق وحجارة وغير ذلك، ولهاذا أستدل أبو أيوب علىٰ قتل الأسير بالنبل؛ لأنه يدخل في عموم قتل الصبر، لاسيما وقد صرح بذلك في رواية للبخاري(۱) عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على ينهيٰ أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، مع رواية مسلم(۲): أن رسول الله على لعن من أتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا.

نعم يقال رواية أبي داود نهى عن قتل الصيد مطلقا (٣). ورواية

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٥٥١٤).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۹۵۷).

<sup>(</sup>٣) في (ل): مطلق. ولعل الصواب ما أثبتناه.

البزار (١) عن ابن عباس: أن النبي ﷺ نهى عن صبر الروح، وعن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا.

(فوالذي نفسي بيده) هذا تأكيد منه كما تقدم، ثم قال: (لو كانت دجاجة) فيها روح (ما صَبرتُها) أي: ما جاز لي أن أرمي إليها بالنبل، فكيف بالآدمي الذي كرمه الله تعالىٰ، وكذا لا يجوز صبر من وجب إراقة دمه بقصاص أو حد أو غيرهما (فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد) فرأى أنه قارف معصية لله تعالىٰ، لكن كان لا يعرف التحريم، فلما عرفه عاقب نفسه (فأعتق أربع رقاب) لله تعالىٰ؛ ليكون ذلك كفارة لما وقع منه، وهكذا كان فعل السلف في خوفهم من الله إذا وقع منهم نوع مخالفة أو تأخير طاعة عن وقتها، وهذا من المجاهدة في الله تعالىٰ، فكان ابن عمر إذا أخّر صلاة المغرب حتىٰ طلع كوكبان أعتق رقبتين (٢). وفات ابن أبي ربيعة ركعتا الفجر فأعتق رقبة (قبة ۳).

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «مسند البزار» (۱۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (٥٢٩) لكن لعمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٤٧٨٠).

# ١٣٠ - باب في المَنِّ عَلَى الأَسِيرِ بِغيْرِ فِداءِ

٢٦٨٨ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ، قالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، قالَ: أَخْبَرَنا ثابِتُ، عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِي عَيَّيَ وَأَصْحابِهِ مِنْ جِبالِ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى النَّبِي عَيَّيَ وَأَصْحابِهِ مِنْ جِبالِ التَّنْعِيمِ عِنْدَ صَلاةِ الفَجْرِ لِيَقْتُلُوهُمْ، فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيَّيَ سَلَمًا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْبَ سَلَمًا، فَأَعْتَقَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْبَ فَأَنْزَلَ الله عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً ﴾ الله عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً ﴾ الله عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ (١).

٢٦٨٩ - حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قالَ: أَخْبَرَنا مَعْمَرُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبي عَيَيَ قالَ لأَسارىٰ بَدْرِ: ﴿ لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَديٍّ حيّا ثُمَّ كَلَّمَني في هؤلاء النَّتَنَىٰ لأَسُارىٰ بَدْرِ: ﴿ لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَديٍّ حيّا ثُمَّ كَلَّمَني في هؤلاء النَّتَنَىٰ لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ ﴾ (٢٠).

#### \* \* \*

## باب في المن على الأسير بغير فداء

[۲٦٨٨] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (قال: حدثنا حماد) ابن سلمة (قال: أخبرنا ثابت) البناني (عن أنس أن ثمانين رجلًا من أهل مكة) شرفها الله تعالى (هبطوا على النبي وأصحابه من جبال التنعيم) رواية مسلم (٣): من جبل التنعيم، وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة؛ لأن جبلًا على يمينها يقال له نعيم، وآخر عن شمالها يقال له ناعم، والوادي نعيمان (عند صلاة الفجر) يقال لها:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۰۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣١٣٩).

<sup>(</sup>۳) «صحیح مسلم» (۱۸۰۸).

صلاة الفجر، وصلاة الصبح، وصلاة الغداة، وأيهما نوى أجزأ. زاد مسلم: متسلحين يريدون غرة النبي ﷺ وأصحابه.

(ليقتلوهم) في حال الصلاة (فأخذهم رسول الله على سلمًا) قال النووي (١): سِلْمًا ضبطوه بوجهين، أحدهما: بفتح السين واللام، والثاني: بإسكان اللام مع كسر السين وفتحها.

قال الحميدي(٢): ومعناه: الصلح.

قال القاضي عياض<sup>(٣)</sup>: هكذا ضبطه الأكثرون. والرواية الأولى أظهر، ومعناها: أسرهم وأخذهم أسرى.

وجزم الخطابي (٤) بفتح السين واللام.

قال: والمراد به الاستسلام والإذعان، كقوله تعالى: ﴿وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ (٥) أي: الانقياد، وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع. قال ابن الأثير (٦): هذا هو الأشبه بالقضية؛ فإنهم لم يؤخذوا صلحًا، وإنما أخذوا قهرًا وسلموا أنفسهم عجزًا.

(فأعتقهم رسول الله على فأنزل الله على: ﴿وهُو اللَّهِ كُفَ أَيدِيهُمْ عَنَكُمْ ﴾) بما ألقى في قلوبهم من الرعب، فأجبنهم عن مقاتلة المؤمنين (﴿وأيديكم عنهم﴾) بأن أوقع في قلوبكم ترك القتل؛ فذكر الله منته على الفريقين حين لم يقتتلا حتى اتفق بينهم الصلح الذي كان أعظم

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ۱۸۷/۱۲.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «جامع الأصول» ٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ٢/٢١٧.

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» للخطابي ١/ ٥٧٤.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٩٠. (٦) «النهاية في غريب الأثر» ٢/ ٩٨٥.

من الفتح (﴿ببطن مكه﴾) قال أبو علي: هو المكان الذي يسمى الحديبية الذي كان نزله رسول الله ﷺ (إلىٰ آخر الآية) ﴿بما تعملون بصيرًا﴾.

[٢٦٨٩] (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس) الذهلي (قال: حدثنا عبد الرزاق) بن همام (قال: أخبرنا معمر) بن راشد البصري (عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعِم، عن أبيه) جبير بن مطعِم بن عدي بن نوفل القرشي.

(أن النبي على قال لأسارى بدر) من المشركين حين أسرهم، يحتمل أن يكون التقدير: قال عن أسارى بدر (لو كان مطعم بن عدي) بن نوفل ابن عبد مناف، وهو أبو جبير بن مطعم .

(حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى) بفتح النون، وإسكان التاء، جمع النتن بكسر المثناة، كزمنى جمع زمن، بوزن فعلى، جمع كثرة لما دل على هلك أو توجع أو ما في معناه كقتيل وقتلى، وأسير وأسرى، ومريض ومرضى، والنتن كل شيء يستقبح من الريح وغيره، سماهم نتنى لكفرهم.

(لأطلقتهم له) قال سفيان: كانت له عند النبي على يد، وكان مطعم معظمًا في قريش، وهو الذي قام بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب. قال الخطابي (١): فيه دليل على جواز إطلاق الأسير والمن عليه من غير فداء، كما بوب عليه أبو داود.

### 

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۲۸۸/۲.

# ١٣١ - باب في فِداءِ الأَسِيرِ بِالمالِ

- ٢٦٩- حَدَّقَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ، قالَ: حَدَّقَنا أَبُو نُوحٍ، قالَ: أَخْبَرَنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارٍ قالَ: حَدَّقَنا ابن عَبّاسٍ، قالَ: حَدَّقَني عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارٍ قالَ: حَدَّقَنا ابن عَبّاسٍ، قالَ: حَدَّقَني عُمْرُ بْنُ الْخَطّابِ قالَ: لّلَا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأَخَذَ - يَعْني: النَّبِي ﷺ - الفِداءَ أَنْزَلَ اللهُ عَمْرُ بْنُ الْخَطّابِ قالَ: لِمَا كَانَ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ اللهُ إلىٰ قَوْلِهِ: هَمَا كَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ اللهِ اللهُ العَنائِمَ (١٠).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ ٱسْمِ أَبِي نُوحٍ فَقَالَ: أَيْشِ تَصْنَعُ بِاسْمِهِ ٱسْمُهُ ٱسْمُ شَنِيعٌ.

قالَ أَبُو داوُدَ: آسْمُ أَبِي نُوحِ قُرادُ والصَّحِيحُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوانَ.

٢٦٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمبارَكِ العَيْشَيُّ، قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيانُ بْنُ حَبِيبٍ،
 قالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي العَنْبَسِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ النَّبِي ﷺ
 جَعَلَ فِداءَ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ (٢).

إسْحاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبيْرِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: إسْحاق، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ عَبّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبيْرِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: لَمَا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِداءِ أَسْراهُمْ بَعَثَتْ زِيْنَبُ فِي فِداءِ أَبِي العاصِ بِمالٍ وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْها بِها عَلَىٰ أَبِي العاصِ، قالَتْ: فَلَمّا رَآها رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ العاصِ، قالَتْ: فَلَمّا رَآها رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ اللهُ عَلَىٰ أَنْ اللهُ عَلَىٰ أَنْ اللهُ عَلَىٰ أَنْ اللهُ عَلَىٰ أَنْ اللهِ عَلَىٰ أَنْ اللهِ عَلَىٰ أَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۲۲۳).

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي في «الكبرى» (۸٦٦١)، والحاكم ٢/ ١٢٥، والبيهقي ٦/ ٣٢١. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٦٥).

«كُونا بِبَطْنِ يَأْجِجَ حَتَّىٰ تَمُرَّ بِكُما زَيْنَبُ فَتَصْحَباها حَتَّىٰ تَأْتِيا بِها »(١).

7٦٩٣ حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّقَنَا عَمِّي - يَعْني: سَعِيدَ بْنَ الحَكَمِ - قالَ: أَخْبَرَنَا اللّيْثُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهابٍ قالَ: وَذَكَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ أَنَّ مَرُوانَ ولِلسُّورَ بْنَ خُرْمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ حِينَ جاءَهُ وَفْدُ هَوازِنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلِيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « مَعي مَنْ تَرَوْنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلِيهِمْ أَمُوالَهُمْ فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « مَعي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلِي أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِمّا السَّبْي وَإِمّا المَالَ ». فَقَالُوا نَخْتَارُ وَأَحَبُ الحَدِيثِ إِلِي أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِمّا السَّبْي وَإِمّا المَالَ ». فَقَالُوا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا فَالُوا نَخْتَارُ وَا إِمّا السَّبْي وَإِمّا المَالَ ». فَقَالُوا نَخْتَارُ مَنْ أَرُدَّ إِلِيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيبَ جَاوُوا تَائِينِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلِيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيبَ فَإِلَا فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ حَظِّهِ حَتَى نُعْطِيلُهُ إِيّاهُ مِنْ أَوّلِ مَا يُقْعِعُ اللهُ عَلَيْنا فَلْيَقْعَلْ » وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ حَظِّهِ حَتَّىٰ نُعْطِيلُهُ إِيّاهُ مِنْ أَوْلِ مَا يُقْيَعُ اللهُ عَلَيْنا فَلْيَقْعَلْ ».

فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّا لا نَدْري مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّىٰ يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ لَا نَدْري مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّىٰ يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ ». فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا (٢).

7٦٩٤ حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي هَذِه القِصَّةِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَمَنْ مَسَّكَ بِشَيء مِنْ هَذَا الفَيء فَإِنَّ لَهُ بِهِ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيء يُفِيئُهُ اللهُ عَلَيْنَا ». ثُمَّ دَنا -يَعْني: النَّبي ﷺ عَلَيْنا سِتَ فَرائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيء يُفِيئُهُ اللهُ عَلَيْنا ». ثُمَّ دَنا -يَعْني: النَّبي ﷺ مِنْ الفَيء شَيْرِ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ ثُمَّ قَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الفَيء شَيء وَلا هذا ». وَرَفَعَ أُصْبُعيْهِ: « إِلاَّ الخُمُسَ والخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ فَأَدُّوا الخِياطَ والمِخْيَطَ ». فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرِ فَقَالَ: أَخَذْتُ هَذِه لأَصْلِحَ بِهَا الخِياطَ والمِخْيَطَ ». فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرِ فَقَالَ: أَخَذْتُ هَذِه لأَصْلِحَ بِهَا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٦/ ٢٧٦، والحاكم ٣/ ٢٣، والبيهقي ٦/ ٣٢٢. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤١١/ ٢).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۳۰۷، ۲۳۰۸).

بَرْذَعَةً لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أُمَّا مَا كَانَ لَي وَلِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ ». فَقَالَ: أُمَّا إِذْ بَلَغَتْ مَا أَرِيٰ فَلا أَرَبَ لِي فِيها. وَنَبَذَها(١).

#### \* \* \*

### باب فداء الأسير بالمال

الروم، قال: أحمد بن محمد بن حنبل) الشيباني (قال: ثنا أبو نوح، قال: أخبرنا: عكرمة بن عمار، قال: ثنا سِمَاك الحنفي، قال: ثنا ابن عباس رضي الله عنهما، قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر) الكبرى (فأخذ -يعني: النبي ﷺ الفِداء) بكسر الفاء مع المد وفتحها مع القصر، وهو مايعطى في فكاك الأسير بعد ما] (٢) استشارهم في أمرهم واختار ما قال أبو بكر (٣) أن يؤخذ منهم الفداء فيكون ما أخذ منهم قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدًا، ففاداهم بالمال والأسرى فادى رجلًا برجلين فرأنزل الله: ﴿مَا كَانَ ﴾) ينبغي (﴿لِنِي أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَىٰ ﴾) أي: يحبس كافرًا يقدر عليه من عبدة الأوثان للفداء أو للمن (﴿حَقَى يُثَخِنَ ﴾) أي: يعبس أي: يبالغ في قتل أعدائه حتى يغلب على كثير ممن (﴿فِي ٱلْأَرْضُ أَي يَبلُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِا ﴾ وهو الفداء ﴿وَاللهُ يُرِيدُ ٱلاَخِرَةً ﴾ يعني: الجنة أيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنِا ﴾ وهو الفداء ﴿وَاللهُ يُرِيدُ ٱلاَخِرَةً ﴾ يعني: الجنة ﴿وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ \* لَوْلا كِنَا مِن اللهِ سَبَقَ ﴾ أي: أن الغنائم حلال

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ۷/ ۱۳۱، وأحمد ۲/ ۱۸٤.

وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤١٣).

<sup>(</sup>۲) زیادة من (ل)، وسقط ورقة کاملة من (ر).

<sup>(</sup>٣) يشير به إلىٰ ما رواه أحمد ٣/ ٢٤٣.

لك ولأمتك ([إلى قوله](١): ﴿لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ ﴾) أي (من الفداء) ﴿عذاب عظيم ﴾.

قال الحسن (٢): أخذوا الفداء قبل أن يؤمروا به، فعاب الله عليهم ذلك (ثم أحل) الله (لهم الغنائم) بقوله بعده: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيَبًا ﴾.

(قال أبو داود: سمعت) الإمام (أحمد بن) محمد بن (حنبل) حين (سئل عن أسم أبي نوح) شيخ أحمد (فقال: أيش) أي: أي شيء (تصنع باسمه؟!) فيه دليل علىٰ أن معرفة ما أبهم من الكنىٰ والألقاب إذا عرف بالكنية أو اللقب ليس فيه كبير فائدة، بل هو مما ينفع علمه ولا يضر جهله.

(اسمه اسم شنيع) والشنيع لا يسمىٰ به (۳) إلا لحاجة، وهو معروف بالكنية فلا يسمىٰ به.

(قال أبو داود: [اسم أبي داود] (٤) أي: الأسم الذي آستشنعه هو (قُرَاد) بضم القاف، وتخفيف الراء كالحيوان المعروف الكثير الفساد، قيل: إنه يسمع صوت أخفاف الإبل من مسيرة يوم فيتحرك لها ليتعلق بها فيؤذيها ويؤذي راكبها وربما قتلها، ولهذا ضرب به المثل في قوة السماع فيقال: أسمع من قراد.

<sup>(</sup>۱) من «السنن».

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرى في «تفسيره» ١٤/ ٦٥.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) من «السنن».

(والصحيح) أن أسمه (عبد الرحمن بن غزوان) بفتح الغين وإسكان الزاي المعجمتين.

[٢٦٩١] (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي) بياء مثناة من تحت، وشين معجمة، نسبة إلى بني عائش بن مالك، شيخ البخاري (حدثنا سفيان بن حبيب) البصري (عن أبي العَنْبس) بفتح العين المهملة، وإسكان النون، ثم باء موحدة، وسين مهملة، قيل: اسمه: عبد الله بن مروان الكوفي.

(عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد (عن ابن عباس، أن النبي على جعل فداء أهل الجاهلية) من أسرى المشركين (يوم) غزوة (بدر) كل رجل (أربعمائة) وروى الإمام أحمد (١) عن ابن عباس: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله على فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.

وفيه دليل على أخذ الفداء بالمال، وهذا في الرجال الأحرار البالغين العقلاء الذين كفرهم أصلي، أما المرتد فيطالبه الإمام بالإسلام أو السيف ولا يقبل منه المال، وقد يكون الأصلح الفداء بالمال كالرجل الضعيف الذي له مال كثير، ففداؤه بمال كثير أصلح.

[٢٦٩٢] (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة) بفتح اللام، ابن عبد الله الباهلي.

(عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن يحيى بن عباد) بفتح

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ۱/۲٤٧.

المهملة، وتشديد الموحدة.

(عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة) إلى النبي ﷺ (في فداء أسراهم) بفتح الهمزة والقصر، وأسرائهم بضم الهمزة والمد لغتان قرئ بهما في السبع(١) (بعثت زينب) بنت رسول الله (في فداء أبي العاص) لقيط، وقيل: هشيم بن الربيع بن عبد العزىٰ بن [عبد](٢) شمس بن عبد مناف، ابن خالة زينب فإن أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة لأبيها وأمها. -قال الدارقطني: فخديجة خالته- ختن رسول الله عليه حين أصيب في الأسرى يوم بدر فكان بالمدينة عند رسول الله، وكان الإسلام قد فرق بينهما -حين أسلمت-وبين أبى العاص (بمال، وبعثت فيه بقلادة لها) فيه جواز لبس المرأة القلادة والعنبر والسوار ونحو ذلك من أنواع الحلى، وجواز تصرف المرأة في مالها إذا كانت بالغة بغير إذن وليها (كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص) حين بني عليها، فيه إيثار المرأة بنتها عند زواجها ببعض قماشها وحليها (قالت: فلما رآها رسول الله) عرفها و(رق لها رقة شديدة) لأنه كان رقيق القلب على الأجانب، فكيف على ابنته؟.

(وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها) الذي استجار بها، فيه جواز المن على الأسير بغير مال إفداءً بأسير أو عوض، واستشارة القوم في تخلية سبيله (وتردوا عليها الذي لها) وعليه ماله الذي قد أصبتم له،

<sup>(</sup>۱) انظر: «الحجة للقراء السعة» ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) من مصادر الترجمة.

وأنا أرىٰ أن تحسنوا له وتردوه عليه (۱)، وإن أبيتم فأنتم أحق به (قالوا: نعم) يا رسول الله، فأطلقوا أبا العاص وردوا عليها الذي لها إكرامًا لرسول الله عليه (وكان رسول الله) قد (أخذ عليه) العهد (أو وعده) شك من الراوي (أن يخلي سبيل زينب إليه) لإسلامها، وصرح الدولابي أنه كان مغلوبًا بمكة لا يقدر أن يفسخ نكاحها منه (۲).

قال ابن هشام (٣): أو كان فيما شرط عليه تخلية سبيلها في إطلاقه، ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله فيعلم ما هو -يعني: من هذه الأقسام التي تقدمت في أمر فراقه لها- هل هو عهد أو وعد أو شرط؟ إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة وخُلي سبيله.

(وبعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة) وناوله خاتمه معه (ورجلاً من الأنصار) مكانه ليحضر معه (فقال: كونا ببطن يَأْجَج) بياء مثناة تحت وهمزة ساكنة ثم جيم مكررة أولاهما مفتوحة، قال البكري: وقد تكسر.

قال أبو عبيد<sup>(3)</sup>: هو وادٍ من مطلع الشمس إلى مكة قريب منها، ويوم يأجج يوم الرقم كانت فيه وقعة لغطفان على عامر (حتى تمرً بكما زينب فتصحباها حتى تأتيا بها) فخرجا مكانهما وذلك بعد بدر بشهر أو نحوه، فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرج بها ليلًا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها على رسول

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) «الذرية الطاهرة» للدولابي ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) «سيرة ابن هشام» ١/ ٦٥٣.

<sup>(</sup>٤) «معجم ما آستعجم» ٤/١٣٨٥.

الله (١) فرد عليه رسول الله زينب على النكاح الأول لم يجد شيئًا.

وخرج الدارقطني أنه رد ابنته علىٰ أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد (٢).

[٢٦٩٣] (حدثنا أحمد) بن سعد بن الحكم (بن أبي مريم، حدثنا عمي يعني: سعيد بن الحكم) بن أبي مريم (أنبأنا الليث) بن سعد [(عن عقيل) بن خالد، مصغر (عن) محمد (ابن شهاب) الزهري.

(وذكر) ابن شهاب أن (عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه: أن رسول الله على قال حين جاءه وفد) جمع وافد كزور جمع زائر، وهم القوم يأتون الملوك ركبانًا، وكانوا أربعة عشر رجلًا (هوازن) بفتح الهاء وخفة الواو وكسر الزاي قبيلة من قيس (مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم) ويمن عليهم بالسبي.

(فقال لهم رسول الله ﷺ:) إن (معي) أظن تقديره: معي من السبي (مَن ترون، وأَحبُ الحديث إليَّ أصدقُه) فيه إشارة إلى طلب الصدق منهم. (فاختاروا) الطائفة من السبي قطعة منه (إما) أن نرد إليكم (السبي) وهم الأبناء والنساء.

(وإما) أن نرد (المال) زاد البخاري في رواية في باب: من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية، فقال: وكان النبي

<sup>(</sup>١) بعدها في (ر): ثم خرج حتى قدم على رسول الله.

<sup>(</sup>۲) لم أقف عليه عند الدارقطني، والحديث عند أحمد ۲٬۷۷، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (۲۰۱،) من طرق عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده. وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.

عَلَيْهُ ٱنتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن النبي عَلَيْهُ أنتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائفة عنى رادً إليهم إلا إحدى الطائفتين (١).

(فقالوا:) فإنا (نحتار) أن نأخذ (سَبْينا) زاد ابن هشام (٢): ما كنا نعدل بالأحساب شيئًا. فقال: «أما مالي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس» (فقام رسول الله على) فقال: «إذا صليت الصلاة فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله على إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله على أن يرد علينا سبينا». فلمّا صلى القوم قالوا ذلك في الناس (فأثنى على الله تعالى)، زاد البخاري: بما هو أهله.

فيه دليل على أنه يستحب لكل خطيب ومدرس وواعظ ومتكلم أن يبتدئ بحمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله على (ثم قال: أما بعد) حمد الله والثناء عليه. فيه دليل على استحباب أما بعد، بعد الحمد والصلاة في الخطبة وغيرها.

(فإن إخوانكم هؤلاء) لما أسلموا صاروا إخوانًا لهم ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾، وفيه نوع آستعطاف عليهم؛ لأنهم صاروا إخوانهم في الإيمان. (جاؤوا تائبين) أي: مسلمين كما في أول الحديث، والإسلام يهدم ما قبله (وإنى قد رأيت) من المصلحة.

(أن أردَّ إليهم سَبْيهم) الذي حصل لي هبةً لهم مني؛ لأنهم لم يسلموا إلا بعد أن وقعوا في الأسر، ولو أسلموا قبل الأسر لأحرزوا أموالهم وأولادهم دون هبة.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۲٥٤٠).

<sup>(</sup>۲) «سيرة ابن هشام» ۲/ ٤٨٨.

وفيه من الفقه أن من جاء وأسلم بعد ما غنم ماله لا يجب رد ماله عليه، بل يملكه الغانمون، ويجوز تصرف الغانم فيه بعد القسمة بالهبة والبيع والوطء وغير ذلك.

(فمن أحب منكم) المحبة أعلى من الإرادة (أن يطيب) بفتح أوله؛ لأن ماضيه طابت نفسه وهو ثلاثي، وبضم أوله وسكون الباء؛ لأن ماضيه أطاب وهو رباعي، وبضم أوله وتشديد الياء من قولهم: طيبت به نفسًا، أي: طابت به نفسي من غير أن يكرهني أحد على (ذلك فليفعل) وهو في معنى الشفاعة لهم (ومن أحب منكم أن يكون على حظه) أي: نصيبه من المغنم.

قال ابن إسحاق: ومن أبئ فليرد عليهم وليكن ذلك فرضًا علينا ست فرائض (حتى نعطيه إياه) عوضه (من أول ما يُفيءُ) بضم أوله وكسر ثانيه (الله) أي: يرجع علينا ويعطينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك (علينا) أي: بنو سليم (فليفعل) فيه جواز تقديم لفظ القبول على لفظ الإيجاب في القرض والبيع ونحو ذلك (فقال الناس) أي: بنو سليم وغيرهم (قد طيّبنا) بفتح أوله وتشديد الياء (ذلك لهم يا رسول الله) من قلوبنا، أي: طابت أنفسنا بذلك.

فيه دليل على أن هبة الجماعة للقوم أو الرجل للجماعة جائز كما بوب عليه البخاري؛ فإن الصحابة وهبوا لهوازن السبي وهو مشاع لم يقسموه، وهو حجة على أبي حنيفة (١) في منعه هبة المشاع، وقيل: إنما فعلوا ذلك بشفاعة النبي عليه فإنه وعد بالعوض لمن لم تطب

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط» ٧/ ١٩٤.

نفسه بالهبة وكأنه هو الواهب إذا كان هو السبب.

(فقال لهم رسول الله على: إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن) فيه أنه لابد من تعيين الواهب والمقرض والبائع ومعرفته، كما لا يصح بيع المجهول (فارجعوا حتى يَرفع إلينا عُرفاؤكم) جمع عريف، وهو الذي يعرف أمر القوم ويقوم بأمرهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم، فهو فعيل بمعنى فاعل، وفيه استحباب إقامة العرفاء على القوم فيقيم على كل قبيلة أو جماعة عريفًا يلي أمرهم، ويعرف الأمير أحوالهم (أمركم) ليعرف من أذن ممن لم يأذن (فرجع الناس) إلى رواحلهم (فكلمهم عرفاؤهم) في الإذن لهم أن يخبروا الإمام بأنهم طابت أنفسهم.

(فأخبروهم أنهم قد طيبوا) بفتح الطاء والياء المشددة كما تقدم، أي: طابت قلوبهم؛ فإن اللسان ترجمان القلب.

وفيه دليل على أن الهبة والقرض والبيع لا يصح بالمعاطاة، ولو كان حقيرًا ولا بد من الإيجاب والقبول الدال على ما في القلب.

قال البغوي<sup>(۱)</sup>: يستدل بهذا من يقبل إقرار الوكيل على الموكل؛ لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء، وقد أطلق النبي على السبايا حين أخبره عرفاؤهم بأنهم طيبوا (وأذنوا) من غير أن يرجع إلى الموكلين. وجوز أبو حنيفة (۲) إقرار الوكيل على الموكل في مجلس الحكم، ولم يجوزه الشافعي (۳).

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة» ۱۱/ ۸۸.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «النتف في الفتاوي» ۲/ ۷۸۰.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «الحاوى» ٦/ ٤٩١.

[٢٦٩٤] (حدثنا موسىٰ بن إسماعيل) التبوذكي (قال: حدثنا حماد) ابن سلمة (عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي» (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) محمد بن عبد الله (عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص، فالصحابي هو عبد الله بن عمرو وهو جد شعيب، قال البخاري<sup>(۱)</sup>: رأيت أحمد بن حنبل وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال ابن الصلاح<sup>(۲)</sup>: احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملًا لمطلق الجد على الصحابي عبد الله بن عمرو دون أبيه محمد.

وقال أبو داود فيما رواه أبو عبيد الآجري عنه: قيل له: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده حجة؟ قال: لا، ولا نصف حجة (٣).

وقال ابن عدي (٤): روايته مرسلة؛ لأن جده محمدًا (٥) لا صحبة له. والصحيح الأول؛ لأنه صح سماع شعيب من عبد الله بن عمرو كما صرح به البخاري في «تاريخه».

وفي المسألة قول ثالث (في هاذه القصة) المذكورة.

(قال: فقال رسول الله عليه أردُّوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مَسَّك) بتشديد السين، يريد: أمسك، يقال: مسكت الشيء وأمسكت

<sup>(</sup>۱) «التاريخ الكبير» ٦/ ٢٤٢ – ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب الكمال» ٧٢/٢٢.

<sup>(</sup>٤) «الكامل في ضعفاء الرجال» ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٥) في (ل): محمد، والصواب ما أثبتناه.

بمعنى، كما أن نزلت وأنزلت بمعنى.

قال الخطابي: وفي الكلام إضمار الرد كأنه قال: من أصاب شيئًا (۱) (بشيء من هذا الفيء) فأمسكه ثم رده إليهم (فإن له به علينا به) أي: بكل فريضة يردها عليهم، أي: بسببه عوضًا عنه (ست فرائض) جمع فريضة وهي الناقة الكبيرة، وهي الفارض، قال الله تعالى: ﴿لَا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ ﴾ وقد فرضت الناقة فهي فارض وفارضة وفريضة إذا كبرت وأسنت، وتكون هانيه الفرائض فرضًا علينا نقوم به.

وفيه دليل على جواز بيع الرقيق بالحيوان من الإبل وغيرها متفاضلًا. وقد صحح الترمذي النهي (٢) عن بيع الحيوان بالحيوان (٣).

ويجمع بينهما أن النهي لا يرد ريعه إلى النسبة في الربويات متفاضلًا، وهنا جوز لمصلحة المسلمين وحاجتهم إلى تجهيز الجيش، ومصلحة تجهيز الجيش أرجح من مفسدة بيع الحيوان، ونظير هذا لبس الحرير للحرب.

(من أول شيء يُفيئه) بضم أوله أيضًا (الله تعالىٰ علينا، ثم دنا) أي: قرب (يعني: النبي ﷺ من بعير) من تلك الأبعرة (فأخذ وَبَرَة) بفتح الباء وهي الواحدة من شعر الإبل تحقيرًا لأمرها (من سنامه) جمعه أسنمة.

(ثم قال: يا أيها الناس) يعني: المؤمنين (إنه ليس لي من هذا الفيء) الحاصل (شيء، ولا هذا) الذي بين إصبعي (ورفع إصبعيه) بالوبرة (إلا

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۲/ ۲۹۱.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٢٣٧).

(فأدوا النجياط) بكسر الخاء وتخفيف الياء يعني: الخيط الذي يسلك به في سم الإبرة (والمِخْيَط) بكسر الميم: الإبرة التي يخاط بها، قال الزمخشري (٢): قرأ عبد الله ﴿في سم المخيط﴾ والخياط والمخيط كالخرام والمخرم. وهذا ضرب مثل، والمراد به المبالغة في القلة كما ضرب الله سم الإبرة وهو ثقبها مثلًا لضيق المسلك. وفيه دليل على أن جميع ما يغنم يقسم قليله -ولو خيطًا- بين من شهد الوقعة، ليس لأحد أن يستأثر بشيء منه إلا الطعام الذي وردت فيه الرخصة.

وقال مالك<sup>(٣)</sup>: إذا كان شيئًا خفيفًا فلا أرى به بأسًا يرتفق به آخذه دون أصحابه، والحديث حجة عليه.

<sup>(</sup>۱) أنظر «مختصر المزنى» ۲٤٨/٨.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» ۲/ ۹۹.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم السنن» للخطابي ٢/ ٢٩١.

(فقام رجل في يده كُبّة) بضم الكاف وتشديد الباء الموحدة، وهو ما يكبب (من شعر) مغزول، وقد يكون من وبر أو صوف، تقول: كببت الغزل إذا جعلته كببًا (فقال: أخذت هله) من الغنيمة (لأصلح بها برذعة لي) بفتح الباء قال ابن سيده: وأخطأ من كسرها؛ لأنه أسم آلة، وإنما تكسر الآلة إذا كان أولها ميمًا وفتح الذال المعجمة، وحكى الأزهري(١) عن بعضهم إهمالها: وهو الحلس المحشو الذي تحت القتب، ويكون للبغل والحمار (فقال رسول الله عليه: أمّا ما) كان (لي ولبني المطلب) أي: وبني هاشم فإنهما شيء واحد (فهو لك) أي: لأخذ الكبة، وفي حديث آخر: «ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم »(٢).

واختلفوا في هذا العطاء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي (٣) ومالك (٤): هو من خمس الخمس وهو سهمه الذي جعله الله له من خمس الخمس؛ لأن النبي على لم يستأذن الغانمين في هأذِه العطية، ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم؛ لأنهم ملكوها بالاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس؛ لأنه مقسوم على خمسة فهو أقل من خمس الخمس، ونص أحمد بن حنبل (٥) على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهأذا العطاء هو من

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب اللغة» ٣/٧٥٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ١٨٤، والنسائي في «السنن» ٦/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «التمهيد» ١٤/ ٥٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر «المغنى» ١٣/ ٦٠.

النفل، نفل النبي ﷺ به رؤوس القبائل والعشائر؛ ليتألفهم به وأتباعهم على الإسلام؛ تقوية للإسلام وشوكته، واستجلاب عدوه إليهم.

(فقال: أمّا إذْ بَلَغتْ) بفتح المعجمة هذه الكبة من الشعر (ما أرىٰ) أي: ما أراه من عظم شأنها (فلا أرب) أي: لا حاجة ([لي فيها]<sup>(۱)</sup> ونَبَذها) أي: طرحها من يده.

<sup>(</sup>١) من المطبوع.

# ١٣٢ - باب في الإِمام يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُورِ عَلَى العَدُقِ بِعَرْصَتِهِمْ

7٦٩٥ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّىٰ، قالَ: حَدَّثَنا مُعاذُ بْنُ مُعاذِ، ح، وَحَدَّثَنا هارُونُ ابْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنسِ، عَنْ أَبِي ابْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّثَنا رَوْحُ، قالَ: حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَنسِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةً قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا غَلَبَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَقَامَ بِالعَرْصَةِ ثَلاثًا. قالَ ابن المُثَنَّىٰ: إِذَا غَلَبَ قَوْمًا أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاثًا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: كَانَ يَخْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ يَطْعَنُ فِي هِذَا الْحَدِيثِ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَدِيمٍ حَدِيثِ سَغِيدٍ لأَنَّهُ تَغَيَّر سَنَةَ خُسٍ وَأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُخْرِجْ هِذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ بِأَخَرَةٍ. حَدِيثِ سَغِيدٍ لأَنَّهُ تَغَيَّرهٍ (١). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُقَالُ إِنَّ وَكِيعًا حَمَلَ عَنْهُ فِي تَغَيَّرِهٍ (١).

#### \* \* \*

# باب الإمام يقيم(٢) عند الظهور على العدو بعَرْصتهم

[٢٦٩٥] (حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن معاذ) بن نصر بن حسان (ح وحدثنا هارون بن عبد الله) الحمال بالمهملة (حدثنا رَوْح) بفتح الراء، ابن عبادة بن العلاء القيسي (قالا: حدثنا سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة) بن دعامة بكسر الدال (عن أنس) بن مالك (عن أبي طلحة) زيد بن سهل الأنصاري.

(قال: كان رسول الله ﷺ إذا غلب علىٰ قوم) رواية البخاري (٣): إذا ظهر علىٰ قوم. وهو بمعنىٰ: غلب (أقام بالعَرْصة) وهي كل بقعة بين (٤)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۲۵).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٠٦٥، ٣٩٧٦).

<sup>(</sup>٤) في (ر): من، والمثبت من (ل).

الدور واسعة ليس فيها بناء، ولفظ الترمذي (١): أقام بعرصتهم. وفي رواية لأحمد (٢): لما فرغ من أهل بدر أقام بالعرصة.

فيه دليل على أستحباب الإقامة في مواضع النصر، وليريح الظهر والأنفس، وهذا إذا كان في أمن من عدو طارق (ثلاثًا) رواية البخاري: ثلاث ليالٍ (قال) محمد (بن المثنىٰ: إذا غلب) يعني: الإمام (قومًا أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثًا) وإنما قصد الثلاث لأنه أكثر راحة المسافر، ولأن النبي رخص للمهاجر أن يقيم بعد نسكه ثلاثًا، أي: غير يوم الدخول والخروج؛ لأنه مشتغل بعلق السفر.

ورخص للمسافر إذا نوى الإقامة ثلاثة أيام أن يقصر الصلاة؛ لأن الثلاثة في حكم السفر، فإن نوى إقامة أربعة أيام أتم الصلاة.

<sup>(</sup>۱) «سنن الترمذي» (۱۵۵۱).

<sup>(</sup>Y) «مسند أحمد» ٤/ ٢٩.

## ١٣٣ - باب في التَّفْرِيق بيْنَ السَّبْيُ

7٦٩٦ - حَدَّثَنَا عُثُمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عِبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الجِكَمِ، عَنْ ميْمُونِ بْنِ أَبِي عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الجَكَمِ، عَنْ ميْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْعِ عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ البيْعَ. شَبِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ فَرَّقَ بِيْنَ جارِيَةٍ وَوَلَدِها فَنَهاهُ النَّبِي عَيْقٍ عَنْ ذَلِكَ وَرَدَّ البيْعَ. قالَ أَبُو داوُدَ: وَميْمُونُ لَمْ يُدْرِكُ عَلِيّا قُتِلَ بِالجَماجِمِ والجَماجِمُ سَنَةُ ثَلاثٍ وَمَيْمُونُ لَمْ يُدْرِكُ عَلِيّا قُتِلَ بِالجَماجِمِ والجَماجِمُ سَنَةُ ثَلاثٍ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالْحُرَّةُ سَنَةُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَقُتِلَ ابن الزُّبيْرِ سَنَةَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ (١).

#### \* \* \*

## باب التفريق بين السبي

[٢٦٩٦] [(حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا إسحاق بن منصور) السلولي (حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن) الدمشقي (عن الحكم، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي في: أنه فرَّق بين جارية وولدها) أي: الطفل من السبي لما فيه من الإضرار وإن رضيت الأم؛ لأنها قد ترضى بما فيه ضررها لغرض حاصل عند التفريق ثم يتغير قلبها فتندم (فنهاه النبي في عن ذلك) للضرر، وفي معنى الأم الوالد، فلا يجوز التفريق بينه وبين ولده؛ لأنه أحد الأبوين، فأشبه الأم.

وقال مالك(٢) والليث(٣) وبعض أصحاب أحمد: يجوز؛ لأنه ليس

<sup>(</sup>۱) رواه الدارقطني ۱۳٦/٤، والحاكم ٢/ ٥٥، والبيهقي ١٢٦٦. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤١٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «القوانين الفقهية» ٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الأوسط» ٦/٢٦٤.

من أهل الحضانة بنفسه، ولأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الأم أشفق عليه (١).

ورد عليه بأنا لا نسلم أنه ليس من أهل الحضانة، بل يحضن في صور.

(وردَّ البيع) الذي يؤدي إلى التفريق بينهما.

وقال أبو حنيفة (٢): يصح البيع؛ لأن النهي لمعنى في غير المعقود عليه فأشبه النهي عنه النهي عن البيع وقت النداء.

وهذا الحديث حجة عليه، وما ذكره لا يصح؛ لأنه نهى عنه لما يلحق المبيع من الضرر، فهو لمعنى فيه، وتفاريعه كتب الفقه.

وفي الحديث دليل لمن قال: يحرم التفريق بين الولد ووالدته بعد التمييز؛ لأنه يسمى ولدًا كما روي عن أحمد أنه يجوز التفريق بينهما إذا بلغ الولد، وهو قول سعيد بن عبد العزيز وأصحاب الرأي لعموم الحديث (٣).

(قال المصنف: وميمون) بن أبي شبيب<sup>(١)</sup> (لم يدرك عليًا) قال أبو حاتم: رواية ميمون عن علي مرسلة، وميمون قيل (قتل بالجماجم) أي: بوقعة دير الجماجم بين الحجاج وعبد الرحمن<sup>(٥)</sup> بن الأشعث.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغنى» ١٠٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) «الأصل» ٥/ ٢٨١.

<sup>(</sup>۳) أنظر: «المغنى» ۱۰۷/۱۳ – ۱۰۸.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: شيبة، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: عبد الله. وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.

قال أبو عبيدة: سمي دير الجماجم لأنه كان يعمل فيه الجماجم، وهي أقداح من خشب<sup>(۱)</sup>. (و) وقعة دير (الجماجم سنة ثلاث وثمانين).

وقال ابن الجوزي: سنة ٱثنتين وثمانين، وكان ابن الأشعث قد دعا إلىٰ خلع الحجاج فيها<sup>(٢)</sup>.

(قال أبو داود) فيه: (والحرة سنة ثلاث وستين) أيام يزيد، وكانت بظاهر المدينة (وقتل) عبد الله (بن الزبير سنة ثلاث وسبعين) وفيها قتل عبد الله بن عمر، وخلق كثير من الصحابة ...



<sup>(</sup>١) نسبها لأبي عبيد أيضًا ابن الجوزي كما في «غريب الحديث» ١/١٧٤ .

<sup>(</sup>۲) «المنتظم» ٦/ ٢٢٥، ٢٣١.

# ١٣٤ - باب الرُّخْصَةِ في المُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بيْنَهُمْ

779٧ - حَدَّثَنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّثَنا هاشِمُ بْنُ القاسِم، قالَ: حَدَّثَني أَبِي قالَ: حَرَجْنا مَعَ أَبِي بَكْرِ عِكْرِمَةُ، قالَ: حَدَّثَني أَبِي قالَ: حَرَجْنا مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمَعُ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ عَنْقٍ مِنَ النَّاسِ فِيهِ الذُّرِّيَّةُ والنِّساءُ فَرَمِیْتُ بِسَهْم فَوَقَعَ بیْنَهُمْ وَبیْنَ الجَبَلِ فَقامُوا فَحِیْتُ بِهِمْ إِلَیٰ أَبِي فَيهِ الذُّرِیَّةُ والنِّساءُ فَرَمیْتُ بِسَهْم فَوَقَعَ بیْنَهُمْ وَبیْنَ الجَبَلِ فَقامُوا فَحِیْتُ بِهِمْ إلیٰ أَبِي بَكْرٍ فِيهِمُ آمْرَأَةٌ مِنْ فَزارَةَ وَعَلیْها قِشْعُ مِنْ أَدَمٍ مَعَها بِنْتُ لَها مِنْ أَحْسَنِ العَرَبِ فَنَقَلَني أَبُو بَكْرٍ ابنتَها فَقَدِمْتُ المَدِينَةَ فَلَقِيَني رَسُولُ اللهِ عَنَى فَقالَ لِي: « یا سَلَمَةُ هَبْ لِيَ السَّمَ أَنُو بَكْرٍ ابنتَها فَقَدِمْتُ اللهِ عَلَيْهِ فَقالَ لي: « یا سَلَمَةُ هَبْ ليَ المَرْأَةَ ». فَقُلْتُ: والله لَقَدْ أَعْجَبَتْني وَما كَشَفْتُ لَها ثَوْبًا. فَسَكَتَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِنَ الغَدِ لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقالَ: « یا سَلَمَهُ هَبْ ليَ المَرْأَةَ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَيْ فَقالَ: « یا سَلَمَهُ هَبْ ليَ المَرْأَةَ الله أَبُوكَ ». فَقُلْتُ: یا رَسُولُ اللهِ والله ما كَشَفْتُ لَها ثَوْبًا وَهِيَ لَكَ. فَبَعَثَ بِها إِلَىٰ أَهْلِ مَكَتَ عَقَ فِق أَيْدِيهِمْ أَسْرَىٰ فَفَادَاهُمْ بِتِلْكَ المَرْأَةِ (١٠).

#### \* \* \*

# باب الرخصة في المدركات يفرق بينهن

أي: المدركات إذا بلغن يفرق بينهن وبين أمهاتهن.

[٢٦٩٧] (حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان (قال: حدثنا هاشم ابن القاسم) الخراساني (قال: حدثنا عكرمة) بن عمار (قال: حدثني إياس ابن سلمة، قال: حدثني أبي) يعني: سلمة بن الأكوع (قال: خرجنا مع أبي بكر) الصديق (وأمره) بتشديد الميم، جعله أميرًا (علينا رسول الله ﷺ، فغزونا فزارة) بفتح الفاء أبو حي من غطفان (فَشَنَنًا) بالشين المعجمة

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۵۵).

<sup>(</sup>۲) یشبه رسمها فی (ل): بري.

(الغارة) شن الغارة، أي: فرقها وأرسلها، كما تقدم.

(ثم نظرت إلىٰ عُنُق) بضم العين والنون، أي: جماعة من الناس، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿فَظَلَّتَ أَعَنَقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ﴾ (١) أي: جماعاتهم، وقيل: كبراؤهم ورؤساؤهم (من الناس فيه الذرية) يعني: الصبيان (والنساء) زاد في مسلم (٢): فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل (فرميت) إليهم (بسهم، فوقع بينهم وبين الجبل) فلما رأوا السهم (فقاموا، فجئت بهم) أسوقهم (إلىٰ أبي بكر) فيه أن من أخذ شيئًا من الغنيمة يأتي به إلىٰ أمير القوم و(فيهم آمرأة من فزارة) و(عليها قِشْع) بقاف وشين معجمة ساكنة ثم عين مهملة، وفي القاف لغتان: فتحها وكسرها، قال النووي (٣): لغتان مشهورتان.

(من أَدَم) أي: قطعة من جلد قد لبسته؛ سمي بذلك لأنه يقشع، أي: يؤخذ قشره (معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها) أي: أعطانيها نافلة، أي: زيادة من الخمس على سهمه من الغنيمة لما رأى من نجدته وعنائه.

فيه جواز التنفيل، وقد يحتج به من يقول: النفل من أصل الغنيمة، وقد يجيب عنه الآخرون بأنه حسب قيمتها لبعض أهل الخمس عن حصتهم فيها.

(فقدمت المدينة) وما كشفت لها ثوبًا (فلقيني رسول الله عَلَيْةِ) في

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٤.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (١٧٥٥).

<sup>(</sup>۳) «شرح النووي على مسلم» ۱۲/۱۲.

السوق كما في مسلم (فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة) فيه آستيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به مسلمًا، أو يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتألف به من تأليفه مصلحة، كما فعل رسول الله عنائم حنين.

(فقلت: والله لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبًا) يعني: أنه توقف على الأستمتاع بها منتظرًا إسلامها، وكانت عادة الصحابة إذا سبوا المرأة لم يقربوها حتىٰ تسلم وتطهر (فسكت، حتىٰ إذا كان من الغد لقيني رسول الله على السوق، فقال: يا سلمة هب لي المرأة) وفي بعض الروايات: هب لي ابنة المرأة التي نفلتها (لله أبوك) فيه جواز قول الإنسان للآخر: لله أبوك، ولله درك، ولله أبوك كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها؛ فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال: بيت العرب الثناء بها؛ فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال: بيت العرب الثناء بها؛ فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال: بيت العرب الثناء بها؛ فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال: بيت

(فقلت: يا رسول الله، والله ما كشفت لها ثوبًا) فيه استحباب الكناية عن الوقاع بما يفهم (وهي لك) فيه التفرقة بين الأم وولدها البالغ، ولا خلاف في جوازه عندنا؛ فإن المرأة في قوله: (هب لي المرأة) هي البالغة لغة وعرفًا، وظاهر كلام الخرقي أنه لا فرق في تحريم التفريق بين كون الولد كبيرًا بالغًا أو طفلًا (۱).

قال ابن قدامة: وهاذه إحدى الروايتين عن أحمد؛ لعموم الخبر المتقدم، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهاذا حرم عليه

<sup>(</sup>۱) «مختصر الخرقي» (ص ١٤٠).

الجهاد دون إذنهما(١).

(فبعث) رسول الله على (بها إلى أهل مكة وفي أيديهم) أي: أيدي أهل مكة (أسرى) من المسلمين (ففاداهم بتلك المرأة) توضحه رواية مسلم: ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسراء بمكة.

فيه جواز المفاداة. وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة (٢) حيث لم يجز للإمام المفاداة ولا الفداء بالأسير.

وفيه دليل علىٰ جواز فداء الرجال بالنساء.

<sup>(</sup>۱) في الأصول: وهذا أحد. والمثبت من «المغني» ١١١/١٣.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «المبسوط» ۲٤/۱۰.

# ١٣٥ - باب في المالِ يُصِيبُهُ العَدُوُّ مِنَ المُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ صاحِبُهُ في الغَنِيمَةِ

٢٦٩٨ - حَدَّثَنا صَالِحُ بْنُ سُهِيْلٍ، حَدَّثَنا يَخْيَىٰ - يَعْني: ابن أَبِي زائِدَةَ - عَنْ عُبِيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ غُلامًا لاَبْنِ عُمَرَ أَبَقَ إِلَى العَدُوِّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ عُبِيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ غُلامًا لاَبْنِ عُمَرَ أَبُقَ إِلَى ابن عُمَرَ وَلَمْ يُقْسَمْ.

قالَ أَبُو داوُدَ: وقالَ غيْرُهُ: رَدَّهُ عَلَيْهِ خالِدُ بْنُ الوَلِيدِ(١).

٢٦٩٩ - حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْمانَ الأَنْبارِيُّ والَحْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ - المَعْنَىٰ - قالا: حَدَّثَنا ابن نُميْرٍ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: ذَهَبَ فَرَسُ لَهُ فَأَخَذَها العَدُوُّ فَظَهَرَ عَليْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَليْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ العَدُوُّ فَظَهَرَ عَليْهِمُ الْمُسْلِمُونَ، فَرَدَّهُ عَليْهِ خالِدُ بْنُ الوَلِيدِ بَعْدَ النَّبِي ﷺ (٢).

\* \* \*

### باب المال يصيبه العدو من المسلمين

## ثم يدركه صاحبه في الغنيمة

[٢٦٩٨] (حدثنا صالح بن سهيل) النخعي (حدثنا يحيئ) بن زكريا (يعني: ابن أبي زائدة، عن عبيد الله) العمري (عن نافع، عن ابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون) أي: استولوا عليه وحازوه حين غلبوا المشركين.

(فرده رسول الله ﷺ إلىٰ) مالكه عبد الله (ابن عمر) فيه حجة لمذهب

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۶۸، ۳۰۹۹).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري (٣٠٦٧) بصيغة الجزم، ورواه ابن ماجه (٢٨٤٧).

الجمهور: أن العبد إذا أبق وذهب إلى الكفار أو الفرس أو أعار إليهم لا يملكونه (۱)، وإذا استنقذه المسلمون من أيديهم وأخذوه منهم رد إلى مالكه، خلافًا للزهري (۲) في أنه لا يرد إلى مالكه وهو للجيش، وروي نحوه عن عمرو بن دينار (۳)؛ لأن الكفار ملكوه باستيلائهم عليه وصار غنيمة لهم كسائر أموالهم (و) هذا فيما (لم يُقْسَم) مبني لما لم يسم فاعله، أما إذا قسم فقد اُختلفوا فيه، فقال الشافعي: يأخذه صاحبه ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح؛ لأنه لم يزل عن ملك صاحبه فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء، كما قبل القِسْمة، ويعطى من حسب عليه القيمة كما يفضي إلى حرمان أخذه من الغنيمة، وجعل من سهم المصالح؛ لأن هذا منها.

وقال أبو حنيفة ومالك: صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه، يدفع إليه من ماله فهو بمنزلة مشتري الشقص للمشفوع.

وقال عمر وعلي والليث وهو رواية عن أحمد: لا حق له فيه بحال. نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره؛ لأن عمر كتب إلى النواب<sup>(3)</sup>: أيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل إليه<sup>(6)</sup>. رواه سعيد في

<sup>(</sup>۱) أنظر «بدائع الصنائع» ۱۲۸/۷، «الاستذكار» ٥٠٣/٥، «الأم» ٥/ ٦٢١، «المحرر» / ١٧٣/.

<sup>(</sup>۲) أنظر «عمدة القاري» ۱۰/۲۰.

<sup>(</sup>٣) أنظر «عمدة القارى» ٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: النياب. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) «مسائل أبي داود» (١٥٥٦– ١٥٦٥)، وأنظر: «المغني» ١١٨/١٣.

«سننه» (۱).

[٢٦٩٩] (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري) وثقه الخطيب (والحسن ابن علي) الحلواني (المعنى قالا: حدثنا) عبد الله (ابن نمير (٢)، عن عبيد الله) مصغر (عن نافع، عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون) أي: غلبوهم وعلوهم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَصَبَحُوا ظَهِرِنَ ﴾ (٣) أي: غالبين لهم، عالين عليهم، واستنقذوا الفرس منهم (فرده عليه) أي: على مالكها الأصلي سواء كان قبل القسمة أو بعدها، لكن إن كان قبل القسمة فيرد عليه بلا عوض، وإن كان بعدها عُوِّض من هي في يده من خمس الخمس جبرًا لحقه، ولا تنفسخ القسمة؛ لأن في نقضها مشقة.

قال القاضي حسين: فإن لم يشق القسمة نقضت بلا تعويض، ولو كان الذي وقعت في يده هو مالكها الذي أخذ منه أقرت في يده، وعوض نصيبه من القسمة، وكان هذا الرد (في زمن رسول الله عليه) أي: هذا الرد لم يكن باجتهاد من الصحابة، بل كان في زمن النبي عليه.

قال الإمام فخر الدين في «المحصول»: إذا قال الصحابي قولًا ليس للاجتهاد فيه مجال فهو محمول على أنه مسموع من النبي ﷺ تحسينًا للظن به (٤).

<sup>(</sup>۱) «السنن» (۲۷۹۹).

<sup>(</sup>٢) فوقها في (ل): ع.

<sup>(</sup>٣) الصف: ١٤.

<sup>(3) «</sup>المحصول» ٤/ ٦٤٣.

(وأبق عبد له) الظاهر أن الضمير يعود على صاحب الفرس (فلحق بأرض الروم) وهم الفرنج، ويقال لهم: بنو الأصفر، وأصل الروم من ولد الروم بن عيصو بن إسحاق<sup>(۱)</sup> (فظهر عليهم المسلمون) حين فتحوا البلاد (فرده عليه خالد بن الوليد) بن المغيرة، مات بحمص في خلافة عمر سنة إحدى وعشرين (بعد النبي عليه العتمادًا على ما رد له في زمن النبي عليه فإن حكمه حكمه.

<sup>(</sup>۱) قاله الجوهري في «الصحاح» ۲۱۷/٥.

## ١٣٦ - باب في عَبِيدِ المُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالمُسْلِمِينَ فيسْلِمُونَ

ابن المُعَنَى اللهِ الْعَزِيزِ بْنُ يَعْيَى الْحِرَانِيُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ - يَعْني: ابن سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِر، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِراش، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: خَرَجَ عِبْدَانٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَبُولِ اللهِ عَنِي بَنِ حِراش، عَنْ عَلَي بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: خَرَجَ عِبْدَانٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ وَاللهُ مَا لَيْهِ مَوالِيهِمْ فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ وَاللهُ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَعْبَةً فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللهِ رُحُوا إِلَيْكَ رَعْبَةً فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللهِ رَبُولَ اللهِ رَبُولَ اللهِ وَقَالَ: « مَا أُراكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُرِيْشٍ حَتَىٰ يَبْعَثَ اللهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَىٰ هَذَا ». وَأَبَىٰ أَنْ يَرُدَّهُمْ وقالَ: « هُمُ عُتَقَاءُ اللهِ عَلَىٰ هَذَا ». وَأَبَىٰ أَنْ يَرُدَّهُمْ وقالَ: « هُمُ عُتَقَاءُ اللهِ عَلَىٰ هَا اللهِ عَلَىٰ أَنْ يَرُدُهُمْ وقالَ: « هُمُ عُتَقَاءُ اللهِ عَلَىٰ هَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ هَا اللهِ عَلَىٰ هَا اللهِ عَلَىٰ هَا اللهِ عَلَىٰ هَا اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ هَا اللهِ عَلَىٰ هَا اللهِ عَلَىٰ هَا اللهِ عَلَىٰ هَا اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### \* \* \*

## باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيُسلِمون

[۲۷۰۰] (حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني) وثقه المصنف(٢).

(حدثني محمد، يعني: ابن سلمة) بفتح اللام، ابن عبد الله الباهلي.

(عن محمد بن إسحاق) صاحب «المغازي».

(عن أبان بن صالح) بن عمير القرشي.

(عن منصور بن المعتمر) الكوفي.

(عن رِبعي بن حراش) بكسر الحاء المهملة.

(عن على بن أبي طالب الله قال: خرج عِبْدان) بكسر العين وإسكان

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۳۷۱۵)، وأحمد ١٥٥١.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤١٩).

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «تهذيب الكمال» ۲۱۷/۱۸.

الباء جمع عبد [وبكسر العين والباء،](١) وتشديد الدال، وكذا عبدًان بكسر العين، وله جموع كثيرة ذكرها ابن مالك في بيتين وهما:

عِبادٌ، عَبِيدٌ، جمْع عَبْدٍ، وأَعْبَدٌ

أَعابِدُ، مَعبوداءُ، مَعْبَدَةٌ، عُبُدْ

كذالك عُبْدَانٌ، وعِبْدَانٌ ٱثبتا

كَذَلكَ العِبِديٰ وامدُدِ آنْ شِئتَ أَن تَمُد<sup>(٢)</sup>

(إلىٰ رسول الله على الله على الله على أن يقع (الصلح) الذي من جملته على أن من أتى محمدًا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم.

(فكتب إليه مواليهم فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك) أي: دين الإسلام (وإنما خرجوا) إليك (٣) (هربًا من الرق) أي: رق العبودية، وفرارًا من مشقاته.

(فقال ناس) لعلهم من المنافقين (صدقوا يا رسول الله) في قولهم (رُدَّهم إليهم) أي: لأنهم لم يسلموا إذ لو أسلموا اعتقوا.

(فغضب رسول الله على حين سمع قولهم لما علم من كذبهم ونفاقهم؛ إذ كان رسول الله على لا يقر على باطل سمعه، أو رآه أو في عصره وعلم به سواء كان الباطل صدر من كافر أو منافق، كما يدل عليه هذا الحديث؛ لأن القول بأنهم لم يخرجوا إليك رغبة في

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق، أنظر «الإشارات» لابن الملقن ١/١٨٧.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تاج العروس» ۸/ ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصول: لما.

دينك صدر من كافر، وقول الناس: صدقوا يا رسول الله، صدر هذا الباطل من المنافق ومع هذا فغضب، وقال ما سيأتي، ولم يقر الكافر ولا المنافق على ذلك.

وخالف في ذلك إمام الحرمين، فإنه اُستثنى من قولنا: كان لا يقر على باطل إلا إذا كان من كافر أو منافق. والحديث يرده، وغضبه على من سماع ذلك يدل على أنهم جاؤوا راغبين في الإسلام، ولهذا قال أبو داود في تبويبه: باب عبيد الكفار يلحقون بالمسلمين فيسلمون.

(وقال: ما أراكم) أستفهام إنكار على فاعله (تنتهون) عن منكر القول وباطله.

(يا معشر قريش) فيه إشارة إلىٰ أنكم تنتصرون لكفار قريش.

(حتىٰ يبعث الله) يحتمل أن تكون حتىٰ هنا للاستثناء، وتكون ما نافية، على النفي كقوله تعالىٰ: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولاً ﴾ وعلىٰ هذا فيكون التقدير: لا أجدكم تنتهون عن هذا المنكر إلا أن يبعث الله (عليكم من) يحتمل أن يكون أسم نكرة فيؤول باسم نكرة، والتقدير: يبعث الله عليكم رجلًا كقولهم: مررت بمن معجب لك، أي: بإنسان معجب لك.

(يضرب رقابكم علىٰ هذا) علىٰ ما وقع منكم، مثل عمر بن الخطاب ﷺ. وهذا الحديث رواه أحمد، ولفظه: من يضرب أعناقكم.

وقد آختلف العلماء في إمساك النبي ﷺ عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم على أربعة أقوال:

أحدها: أنه لم يعلم حالهم أحد سواه، وقد اتفق العلماء على أن

القاضى لا يقضى بعلمه.

وقال أصحاب الشافعي (١): لأن الزنديق هو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان فيستتاب ولا يقتل.

والثالث: أن ترك قتلهم مصلحة ليتألفهم على الإسلام كقوله لعمر: «معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». متفق عليه (٢)، ولقوله تعالى: ﴿لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم﴾ (٣).

وقيل الرابع: أن الله كان حفظ أصحاب نبيه على أن يفسدهم المنافقون أو يفسدوا عليهم دينهم فلم يكن في تبقيتهم ضرر، وليس كذلك اليوم(٤).

ويحتمل خامس: وهو أنه أمسك عنهم لما علم من أنه يخرج منهم أبناء مؤمنون ينصرون دين الإسلام كما في عبد الله بن أبي وأمثاله.

(وأبيل) أي: امتنع (أن يردهم) إلى من كانوا له من العدو.

وفيه دليل على أن العبد الحربي أو أمته إذا خرج إلينا فأسلم، وإن أسر سيده وأولاده وأخذ ماله وخرج إلينا فهو حر، وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه، وإن أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت ثم تستبرىء نفسها.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المهذب» ٢٥٨/٣.

۲) «البخاري» (٤٩٠٥)، «مسلم» ٦٣/ ٢٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٨/١- ٢٠٠.

قال ابن المنذر<sup>(۱)</sup>: قال بهذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، إلا أن أبا حنيفة قال في أم الولد تزوج إن شاءت من غير استبراء وأهل العلم على خلافه؛ لأنها أم ولد عتقت فلم يجز أن تتزوج بغير استبراء كما لو كانت لذمي.

وعن أبي سعيد الأعسم (٢)، قال: قضى رسول الله على في العبد وسيده قضيتين، قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده فهو حر، فإن خرج سيده بعد لم يرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد يرد على سيده.

وفيه دليل على عبد الكافر البالغ إذا أسلم يصح إسلامه...

قال أصحابنا: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم فإنه يصح إسلامه ولم يزل ملكه عنه لكن لا يقر في يده لئلا يفتنه عن دينه، أو يعذبه كما كان عبد الله... قبل أن يسلم في... يومئذٍ بل يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق وغيره ولا يكفى الرهن والتزويج والإجارة (٣).

فكما قالوا: لو أسلم الصبي فعندنا لا يصح إسلامه... إلى دين أهله بالألفة (وقال على الله عتقاء الله) لمّا أسلموا أعتقهم الله على من العبودية ومن الرجوع إلى الكفار ومن... النبي على النبي على الكفار ومن... النبي على العرب بمعصية ولم يغفر لهم.

#### 

<sup>(</sup>۱) «الأوسط» ٦/٤/٦.

<sup>(</sup>۲) «المصنف» ۱۰/ ۳۰، (۲۹۲۷۶).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي ٩/ ٣٥٧.

# ١٣٧ - باب في إِباحَةِ الطَّعام في أَرْضِ العَدُوِّ

٢٧٠١ - حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبِيْرِيُّ، قالَ: حَدَّثَنا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ، عَنْ عُبِيْدِ اللهِ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، أَنَّ جِيْشًا غَنِمُوا فِي زَمانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعامًا وَعَسَلاً فَلَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْخُمُسُ<sup>(١)</sup>.

7٧٠٢ - حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ والقَعْنَبِي، قالا: حَدَّثَنا سُليْمانُ، عَنْ مُميْدِ يَعْني: ابن هِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قالَ: دُنِّي جِرابٌ مِنْ شَحْمٍ يَوْمَ خَيْبَرَ، قالَ: فَأَتَيْتُهُ فَالتَزَمْتُهُ، قالَ: ثُمَّ قُلْتُ: لا أُعْطي مِنْ هنذا أَحَدًا اليَوْمَ شَيْئًا، قالَ: فالتَفَتُ فَأَتَيْتُهُ فَالتَزَمْتُهُ، قالَ: فالرَّفَقُ مِنْ هنذا أَحَدًا اليَوْمَ شَيْئًا، قالَ: فالتَفَتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَبَسَّمُ إِلَي (٢).

#### \* \* \*

## باب إباحة الطعام في أرض العدو

[۲۷۰۱] (حدثنا إبراهيم بن حمزة) بن محمد (الزبيري قال: حدثنا أنس بن عياض) بن ضمرة الليثي.

(عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، عن ابن عمر: أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله على طعامًا وعسلًا) أي: أدمًا وقوتًا هو من عطف الخاص على العام كقوله تعالى: ﴿وَمَلَبٍّكَنِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَنلَ ﴿ ذكر جبريل بعد الملائكة لأنه أفضلهم، وكذا هنا ذكر العسل بعد الطعام مع أنه طعام؛ لأنه أفضل طعام غنموه. (فلم يؤخذ منهم الخمس) أي: لم يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وهذا من تخصيص

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان (٤٨٢٥)، والبيهقي ٩/ ٥٩. ورواه بنحوه البخاري (٣١٥٤). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٢٠).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳۱۵۳)، ومسلم (۱۷۷۲).

الكتاب في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ ﴿ (١). فيه تخصيص للآية؛ لقوله ﷺ: «السلب للقاتل» (٢) بل يجوز للغزاة أكله قبل تقسيمه ما دام الطعام في حد القلة وما دام صاحبه مقيما في دار الحرب، فإن أكل فوق الحاجة أدى ثمنه في المغنم.

[۲۷۰۲] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (والقعنبي) عبد الله بن مسلمة (قالا: حدثنا سليمان) بن المغيرة القيسي (عن حميد -يعني: ابن هلال-) العدوي.

(عن عبد الله بن مغفّل ها قال: دُلِّي) بضم الدال وتشديد اللام المكسورة رواية مسلم: رُمي إلينا (٣). يعني: من الحصن (جِراب) بكسر الجيم أفصح لا تفتح، والقصعة لا تكسر، وهو وعاء من جلد.

(من شحم) أي: فيه شحم (يوم) حصار قصر (خيبر، قال: فأتيته) لآخذه (فالتزمته) رواية مسلم: فَوَثَبْتُ لآخذه.

فيه دليل على جواز أخذ الطعام من الغنيمة قبل القسمة، ألا ترى أنه وقده على أخذ الجراب بما فيه من الشحم، وإقراره يدل على الإباحة، والجمهور على أنه لا يحتاج في ذلك إلى إذن الإمام إذ لو استأذنه أو أذن له لنفل. وحكي عن الزهري<sup>(3)</sup> أنه لا يجوز إلا بإذن الإمام، والجمهور<sup>(6)</sup> على أنه لا يخرج منه شيء إلى عمارة دار

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۷۵۳). (۳) «صحیح مسلم» (۱۷۷۲).

<sup>(</sup>٤) «مصنف عبد الرزاق» ٥/ ١٧٩ (٩٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «شرح البخاري» لابن بطال ٥/ ٢٣٦.

الإسلام، فإن أخرجه رده إلى المغنم وجوبًا.

قال القرطبي: أجاز مالك أخذ ما فضل عن كفايته وأكله في أهله، وقاله الأوزاعي وذلك فيما قل(١).

وفيه دليل على جواز أكل شحوم اليهود المحرمة عليهم، وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي (٢) وعامة العلماء، غير أن مالكًا كرهه (٣).

وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها (٤)، وإليه ذهب أكثر أهل مذهبه ومتمسكهم أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم وإن عملت في اللحم؛ لأن الذكاة لا تبعض عندهم. والحديث حجة عليهم.

وفيه دليل على جواز ذبائح أهل الكتاب. ومذهب الجمهور إباحتها (٥) سواء سموا الله تعالى عليها أم لا.

(قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليومَ شيئًا قال: فالتفتُ ) أي: لأنظر هل أتى إليه أحد غيرى.

(فإذا رسول الله ﷺ يتبسم إليّ) أي: لما رأى من شدة حرصي على أخذ الجراب في التزامي له وقولي: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا. ورواية مسلم: فاستحييت منه.

#### 

<sup>(</sup>۱) «المفهم» ۲/ ۰۰۰ – ۱۰۱.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المبسوط» ٨/ ١٨٤، «الأم» ٣/ ٦٣٢.

<sup>(</sup>٣) آنظر: «الرسالة» للقيرواني ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه عند ابن المنذر، وانظر «المحلى» ٧/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر «المبسوط» ٢٠٤/٠، «الكافي» ١/ ٤٣٨، «الأم» ٣/ ٢٠٤، «المغني» ٢٩٣/١٣.

# ١٣٨ - باب في النَّهْىٰ عَنِ النُّهْبَىٰ إِذَا كَانَ فِي الطَّعَامِ قِلَّةٌ فِي أَرْضِ العَدُوِّ

٣٠٧٠ حَدَّثَنَا سُلِيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، قالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ -يَعْني ابن حازِم - عَنْ يَعْلَىٰ بْنِ حَكِيم، عَنْ أَبِي لُبيْدٍ قالَ: كُنّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِكَابُلَ فَأَصابَ لَنْاسُ غَنِيمَةً فَانْتَهَبُوها فَقامَ خَطِيبًا فَقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَىٰ عَنِ النَّهْبَىٰ. فَرَدُّوا مَا أَخَذُوا فَقَسَمَهُ بِيْنَهُمْ (١).

٢٧٠٤ حَدَّثَنَا كُعَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحاقَ الشَّيْبايُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قالَ: قُلْتُ: هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي جُالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ قالَ: قُلْتُ: هَلْ كُنْتُمْ تُخَمِّسُونَ
 يغني الطَّعامَ - في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بَيْكِيْ، فَقالَ: أَصَبْنا طَعامًا يَوْمَ خيْبَرَ فَكانَ
 الرَّجُلُ يَجِيءُ فيأْخُذُ مِنْهُ مِقْدارَ ما يَكْفِيهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ (٢).

7٧٠٥ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عاصِم، يَعْني: ابن كُليْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيَّ فِي سَفَرٍ، كَليْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصارِ قالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَعْلَى إِذْ فَأَصَابُوا غَنَمًا فَانْتَهَبُوهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَعْلَى إِذْ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْ يَمْشِي عَلَىٰ قَوْسِهِ فَأَكْفَأَ قُدُورَنا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتَّرابِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ النَّهْبَةَ لِيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ المَيْتَةِ ». أَوْ: ﴿ إِنَّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ المَيْتَةِ ». أَوْ: ﴿ إِنَّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ المَيْتَةِ ». أَوْ: ﴿ إِنَّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ المَيْتَةِ ». أَوْ: ﴿ إِنَّ المَيْتَةَ لَيْسَتْ

#### 

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٥/٦٢، والدارمي (٢٠٣٨).

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٢٢).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ٤/٣٥٤، والحاكم ٢/١٢٦. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور (٢٦٣٦) ط الأعظمي، والبيهقي ٩/ ٦٦.

## باب النهي عن النهبى في أرض العدو إذا كان في الطعام قلة

[۲۷۰۳] (حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي (قال: حدثنا جرير بن حازم) العتكي (عن يعلى بن حكيم، عن أبي لبيد) لمازة بكسر اللام وتخفيف الميم والزاي ابن زبار بكسر الزاي البصري، صدوق، تابعي. (قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابُل) بضم الباء كما تقدم، مدينة في بلاد الترك، غزاها عبد الرحمن بن سمرة، وفتحت على يديه هي وسجستان.

(فأصاب الناس غنيمة) من تلك الغزوة (فانتهبوها) والانتهاب: أخذ من شاء من الجماعة الشيء على غير استواء واعتدال، أو على حسب نهمة السابق إليه (فقام) ابن سمرة (خطيبًا) فيه أنه يستحب للعالم إذا رأى من القوم ما يخالف الشريعة أن يقوم فيحمد الله ويصلي على النبي على ثم يعرفهم أحكامه المشروعة كما في خطب الحج (فقال: سمعت رسول الله على عن النهبى) بضم النون مقصور والهاء ساكنة وقد تحرك من الانتهاب كما تقدم.

وفيه دليل على أن الطعام إذا كان قليلًا لا يكفي الغانمين فلا يحل النهب منه بما يزيد على كفايته؛ لأنه من الغصب، وفيه دناءة نفس وإخلال بالمروءة، وفي تركه صيانة للنفس والعرض؛ فإن أهل المروءات يصونون أنفسهم عن مزاحمة](١) سفلة الناس على شيء من

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>١) من (ل) وسقط ثلاث ورقات من (ر).

الطعام أو غيره، ويدخل في عموم النهي الأنتهاب في أخذ الأجود مما يعرض للبيع من المأكول وغيره كما يفعل في مدينة الرملة في شراء البطيخ الأصفر فيسبق القوي إلى الأجود ويضعف بعضهم عن مزاحمته فيأخذ الرديء المتأخر منه، وفيه إخلال بالمروءة كما تقدم.

ويدخل في العموم الآكلون من الطعام المقدم إليهم، إذا كان قليلًا فلا يأخذ منه الآكل أكثر من غيره فيكون كالناهب من الغنيمة فإنهم متساوون في الإباحة كلهم (فردوا ما أخذوا) من الغنيمة حين بلغهم النهي عنه (فقسمه بينهم) أي: قَسَم مال الغنيمة على من حضر الغزو بالتخميس.

[۲۷۰٤] (حدثنا محمد بن العلاء) الهمداني (حدثنا أبو معاوية) محمد ابن خازم الضرير (حدثنا أبو إسحاق) سليم بن أبي سليمان (الشيباني، عن محمد بن أبي مجالد) ويقال له: عبد الله (عن عبد الله بن أبي أوفىٰ) علقمة له ولأبيه صحبة (قال: قلت: هل كنتم تخمسون الطعام؟) والمراد به ما يعتاد أكله عمومًا (في عهد رسول الله عليه فلا الحاكم، وغيره من أهل الحديث أن هاني الصيغة ونحوها من قبيل المرفوع إلى النبي عليه.

قال ابن الصلاح: وهو الذي عليه الأعتماد؛ لأن ظاهره مشعر بأن رسول الله على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة (١).

(فقال: أصبنا طعامًا) أي: من العدو في (يوم خيبر، فكان الرجل) منا أي: ممن حضر الوقعة، وخرج بالرجل المرأة (يجيء فيأخذ منه) ظاهره

<sup>(</sup>۱) «مقدمة ابن الصلاح» (ص ٤٨).

أن الأخذ لا يتوقف على إذن الإمام كما تقدم (مقدار ما يكفيه) أي: قدر الشبع، والثاني: قدر (١) ما يسد الرمق؛ لاستغنائه عن أخذ حق الغير فيكون كالمضطر، والمذهب الذي نص عليه الشافعي الأول (٢)، ولا فرق في الجواز بين أن يجد سوقًا يمكنه الشراء منه أم لا.

قال الإمام: ولم أر أحدًا منع التبسط بسبب ذلك والجنس الذي يأخذه هو القوت وما يصلح به القوت ويؤاخذ واحد فوق الحاجة كالذي حكاه الروياني عن نص الشافعي أنه يؤدي ثمنه إلى المغنم، ورخص أكثر العلماء في علف الدواب ورآه في معنى الطعام وكذا سائر الأدوية والأشربة التي لا تجري مجرى الأقوات (٣).

(ثم ينصرف) على ما فضل عن كفايته لاستغنائه.

واعلم أن هذا الحديث رواه الحاكم (٤) وصححه، ولفظه: أنه سئل ما صنع رسول الله على بطعام خيبر: هل خمسه؟ قال: لا، كان أقل من ذلك، كان أحدنا إذا أراد شيئًا أخذ منه حاجته. وذكر أنه على شرط البخاري ومسلم، وأقره الذهبي عليه في «تلخيصه».

[۲۷۰۰] (حدثنا هناد بن السَّرِي) بن مصعب (حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم (عن عاصم بن كليب، عن أبيه) كليب بن شهاب الجرمي (عن رجل من الأنصار، قال: خرجنا مع رسول الله في سفر)

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الحاوى» ١٧٤/١٥.

<sup>(</sup>٣) «نهاية المطلب في دراية المذهب» ١٧/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) «المستدرك» ٢/ ١٣٤ - ١٣٥.

أي: للجهاد (فأصاب الناسَ حاجة شديدة) أي: إلى الطعام (وجَهدٌ) بفتح الجيم وحكي ضمها، والمراد به: الشدة في الحال والمبالغة في المشقة.

وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان ما حصل له من الجوع والمشقة والوجع إذا كان في ذكره مصلحة تعود على المسلمين أو عليه، وعلى أن المريض يجوز له ذكر ما يجده من الألم لمن يصف له دواء لا على هيئة الشكوى، فالشاكي لغيره في غير حاجة فكأنما يشكو الله.

(فأصابوا) من العدو (غنمًا فانتهبوها) أي: آنتهب الغنم جميعًا كل الجيش أو أكثرهم، فإن المعلوم أن النبي على لله لم ينتهب ولا أكابر الصحابة، وفيه حذف تقديره: فذبحوها وطبخوا منها.

(فإن قُدورنا لَتَغْلي) بفتح التاء وإسكان الغين المعجمة، يقال: غلت القدرة ولا يقال: غليت، حتى قيل في ذلك:

ولا أقول لقدر القوم قد غليت

ولا أقول لباب الدار مخلوق

(إذ جاء رسول الله على يمشي على قوسه) أي: يتوكأ عليه؛ لأنه كان في الجهاد وهو من آلة الجهاد كما تقدم في الصلاة أنه قام يعني: في خطبة الجمعة متوكئاً على عصا أو قوس [وكان على الفائية](۱) (فأكفأ) فيه رد على ما قاله الأصمعي: كفأت الإناء قلبته، ولا يقال: أكفأت، والصحيح على ما قاله ابن السكيت(۲)، وابن قتيبة (۳): إن كفأت

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) «إصلاح المنطق» ١٦/١.

<sup>(</sup>٣) «غريب الحديث» ٢/ ٩٨.

وأكفأت لغتان، وقيل: كفأت القدر كفيتها فخرج ما فيها وأكفأتها أملتها<sup>(۱)</sup> (قدورنا بقوسه) فيه تغيير المنكر؛ لأن اللحم كان نهبة فهو بمنزلة ما لو غصب شاة من قوم فذبحها وطبخ لحمها. ولم يأمر النبي بغسل القدور؛ لأن اللحم طاهر، فالموضوع فيه ظاهر وإن طبخ ألا ترىٰ أن القدور التي طبخ [فيها لحم] (٢) الحمر الأهلية، قال لهم: «أكفئوا القدور واكسروها»، قالوا: يا رسول الله أو نغسلها؟ قال: «أو ذاك».

وفيه دليل على أن الغنم لا يجوز نهبها، بل تقسم بخلاف الطعام، وعلى أنه لا يجوز ذبحها للأكل وإن حصل لهم حاجة شديدة وجهد؛ لأن الحاجة إليها نادرة وهو وجه ضعيف في المذهب، لكن هذا الحديث حجة للقائل به ومما هو حجة له ما رواه الحاكم في «المستدرك» (٣) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه قال: شهدت فتح خيبر، فلما أنهزموا أخذ الناس ما وجدوا من جزر، قال زيد: وهي المواشي، فلم يكن بأسرع من [أن] (٤) فارت القدور، فلما رأى ذلك رسول الله عشرة شاة. وصححه وأقره الذهبي عليه. ثم أسند (٥) عن ابن عباس قال: أنتهب الناس غنمًا يوم خيبر فذبحوها وطبخوا منها، فجاء رسول الله عشة فأمر بالقدور فأكفئت وقال: "الله عنه النهبة".

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» لابن حجر ٧/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: (اللحم) والمثبت موافق للسياق.

<sup>(</sup>۳) ، (٤) «المستدرك» ٢/ ١٣٤. (٥) من «المستدرك».

روى الحافظ عبد الحق في «الأحكام» (١) عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي ألم قال: كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه (٢). لكن الصحيح جواز ذبح المأكول للجهد كما يجوز تناول الأطعمة، فتحمل الأحاديث المتقدمة على ما إذا كانت الغنم قليلة لا تحتمل القسمة، وازدحم الناس عليها (٣) لشدة الحاجة، وانتهابهم وذبحهم يؤدي حرمان البعض، ويفضي إلى التنازع ووقوع الفتنة، فإذا أستشعر الإمام ذلك، فقال المحققون: يثبت يده على الطعام ويقسمه على قدر الحاجات، ويقول لمن معه ما يكفيه: أكتف بما معك ولا تزاحم المحتاجين (٤). (فجعل (٥) يُرمِّل) بضم أوله وتشديد الجيم أي: يلطخ (اللحم بالتراب) ليفسد كي لا ينتفع به لأنه نهب، والانتهاب أختطاف؛ وقد صرح أصحابنا بأن المختطف كالمسروق وسيأتي في باب عقوبة الغال أن متاعه يحرق، وهذا في معناه.

ويؤخذ من هذا الحديث أن الطعام المخلوط بالتراب والملوث به لا يؤكل إذا كثر فيه التراب أو الرمل [كالتوت المرمل الملقوط من تحت الشجر إذا كثر فيه التراب أو الرمل]<sup>(7)</sup> وقد جزم النووي<sup>(۷)</sup> وآخرون

<sup>(</sup>۱) «الأحكام الوسطى» ٣/ ٨٦.

<sup>(</sup>٢) سيأتي الحديث القادم.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (ر): الناس، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ثم جعل.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>۷) «المجموع شرح المهذب» ۹/ ۳۷.

بتحريم أكل التراب منهم القاضي حسين عن آختيار والده، والخياطي، والجرجاني، والقفال المروزي، ولم يفرقوا بين قليله وكثيره أي: إذا كان منفردًا.

وفي «الذخائر» أن التراب والطين إنما يحرم على من تضرر به لا على من أعتاد أكله من غير مضرة.

قال: وسائر أجزاء الأرض تجري مجرى الطين، وقال الإمام (١): أكره الطين؛ لأنه يضر بالبدن ولا يصح فيه حديث، ويقال: إنه رديء.

(ثم قال: إن النهبة) بضم النون هي النهبي كما تقدم (ليست بأحل من الميتة) لأن ما يأخذه بقوته واختطافه فوق حقه من حق أخيه الذي ضعف عن مقاومته حرام كالميتة ليس بأحل منها (أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة) أي أقل إثمًا منها في الأكل، بل هما متساويتان.

وقد آختلف العلماء فيما لو وجد المضطر الميتة وطعام غيره على ثلاثة أوجه أو أقوال، أصحها: يجب أكل الميتة؛ لأن حقوق الله مبنية على المسامحة لعدم الضمان. والثالث: التخيير، وأشار الإمام (٢) إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في آجتماع حق الله وحق الآدمي. (الشك) في التقديم والتأخير (من هناد) بن السري.



<sup>(</sup>۱) «نهاية المطلب» ٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>۲) «نهاية المطلب» ۲۲۷/۱۳.

## ١٣٩ - باب في حَمْلِ الطَّعامِ مِنْ أَرْضِ العَدُوِّ

7٧٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ أَنَّ ابن حَرْشَفِ الأَزْدِيَّ حَدَّثَهُ، عَنِ القاسِمِ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِي ﷺ، قالَ: كُنّا نَأْكُلُ الجَزْرَ فِي الغَزْوِ وَلا نَقْسِمُهُ حَتَّىٰ إِنْ كُنّا لَنَرْجِعُ إِلَىٰ رِحالِنا وَأَخْرِجَتُنا مِنْهُ مُمْلاةً (١).

#### \* \* \*

## باب في حمل الطعام من أرض العدو

[۲۷۰٦] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني (حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث) الأنصاري (أن ابن حرشف) بضم الحاء المهملة (۲) وإسكان الراء وضم الشين المعجمة ثم فاء كان أسمه تميم (الأزدي) بضم الهمزة والدال وتشديد النون.

(حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي على الله على الله عنه الله المؤرر) بفتح الجيم والزاي جمع جزرة هو المأكول وكسر الجيم لغة، قال زيد: هي المواشي، قال في «الصحاح»: لا تكون الجزرة إلا من الغنم (٣).

وهي في «المجمل»(٤): الجزرة: الشاة يقرم إليها(٥) أهلها

<sup>(</sup>۱) رواه سعيد بن منصور (۲۷۳۹) ط الأعظمي، والبيهقي ۹/ ٦٦. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٣) «الصحاح في اللغة» ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) ١٨٨/١، ٧٤٩. (٥) ساقطة من (ر).

فيذبحونها، والقرم شدة شهوة اللحم والجزر القطع، ومنه سميت الجزور، ويحتمل أن يراد بالجزر القطع من اللحم لقوله: كنا نأكل الجزر (في الغزو) في بلاد العدو، ولأن الحاجة تدعو إليه، وفي المنع منه مضرة بالجيش (ولا نَقسمه) إذ لو قسم لم يحصل للواحد منه شيء يعظم نفعه فأباح الله لهم ذلك (حتى إن) بكسر الهمزة وإسكان النون وهي المخففة من إن المشددة، ولهاذا جاءت لام الأبتداء بعدها في قوله: لنرجع، وإذا وليها الفعل فالغالب كونها ماضيًا ناسخًا كقوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً ﴾ (١) (كنا لنرجع إلىٰ رحالنا) جمع رحل، وهو المنزل الذي يسكن فيه، ويطلق على الموضع الذي ينزل فيه المسافر ويضع فيه أثاثه (وأُخْرَجَتُنا) بكسر الراء جمع خرج بضمها وهو جوالق ذو أذنين وهو الوعاء المعروف وهو جمع قلة (منه مُمْلأة) بضم الميم الأولى وسكون الميم الثانية وفتح اللام والهمزة، ويجوز فتح الثانية وتشديد اللام المفتوحة أي: مملوءة. ٱستدل به أصحاب مالك (٢) ومن قال بقولهم، على أن من فضل معه من الطعام الذي أخذه من المغنم شيء فأدخله إلى بلده أنه يباح له أكله ولا يرده إلى المغنم.

قال أحمد<sup>(۳)</sup>: وأهل الشام يتساهلون في هذا. قال الأوزاعي<sup>(3)</sup>: أدركت الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلىٰ بعض لا ينكره إمام

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٣.

<sup>(</sup>۲) «المدونة» ۱/ ۲۳۰.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المغنى» ١٣٢/١٣ - ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المغنى» ١٣٣/١٣٣.

ولا عامل ولا جماعة، والذي صححه الشافعي والجمهور<sup>(1)</sup>: يجب عليه رده إلى المغنم الذي في تلك الغزوة للحديث المتقدم: [«أدوا الخيط والمخيط»<sup>(۲)</sup> ولأنه من الغنيمة ولم تقسم فلم يبح وهذا إذا لم تقسم الغنيمة]<sup>(۳)</sup>، فإن قسمت رده إلى الإمام، وهذا في اليسير، أما الكثير الذي له قيمة كبيرة فهو مردود لا محالة<sup>(3)</sup>.



<sup>(</sup>۱) أنظر: «تحفة الفقهاء» ٣٠٠/٣. «التهذيب في أختصار المدونة» ٢/ ٦٩، «الأم» ٤/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۲۹۹۶).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المغنى» ١٢٠/١٣.

# ١٤٠ - باب في بيْعِ الطَّعامِ إِذَا فَضَلَ، عَنِ النَّاسِ في أَرْضِ العَدُقِ

7٧٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَهَفَّىٰ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبَارَكِ، عَنْ يَجْيَىٰ بْنِ حَمْزَة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ العَزِيزِ - شَيْخُ مِنْ أَهْلِ الأُرُدُنِّ - عَنْ عُبادَةَ بْنِ نُسي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم، قالَ: رابَطْنا مَدِينَةَ قِنَّسْرِينَ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ فَلَمّا فَتَحَها أَصابَ فِيها غَنَمًا وَبَقَرًا فَقَسَمَ فِينا طَائِفَةً مِنْها وَجَعَلَ بَقِيَّتَها في المَغْنَم، فَلَقِيتُ مُعاذَ ابْنَ جَبَلٍ فَحَدَّثُتُهُ فَقالَ مُعاذُ: غَزَوْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خيْبَرَ فَأَصَبْنا فِيها غَنَمًا فَقَسَمَ فِينا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خيْبَرَ فَأَصَبْنا فِيها غَنَمًا فَقَلَ مُعاذُ: غَزَوْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خيْبَرَ فَأَصَبْنا فِيها غَنَمًا فَقَسَمَ فِينا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ طَائِفَةً وَجَعَلَ بَقِيَّتَها في المَغْنَم (١٠).

### \* \* \*

## باب بيع الطعام إذا فَضَل عن الناس في أرض العدو

[۲۷۰۷] (حدثنا محمد بن المصفىٰ) بضم الميم وفتح الصاد المهملة والفاء، واسمه محمد بن بهلول الحمصي (حدثنا محمد بن المبارك عن يحيىٰ بن حمزة) بالمهملة والزاي، الحضرمي (قال: حدثني أبو عبد العزيز) واسمه: يحيىٰ بن عبد العزيز الشامي. قال أبو حاتم: الشامي ما بحديثه بأس<sup>(۲)</sup>.

(شيخ من أهل الأردن) بضم الهمزة والدال وتشديد النون أسم نهر وكورة أحد أجناد الشام الخمسة منها طبرية وصور وعكا.

(عن عُبَادة) بضم العين وتخفيف الباء (ابن نُسي) بضم النون مصغر

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ۲۰/ ۸۹ (۱۷۰)، والبيهقي ۹/ ٦٠.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٩/ ١٧٠.

الكندي (عن عبد الرحمن بن غنم) الشامي الصحابي، وغنم بضم الغين المعجمة وسكون النون (قال: رابطنا مدينة) غير منصرف منصوب (۱) بحذف حرف الجر (قنسرين) بكسر القاف والنون المشددة وإسكان السين المهملة، قال الزمخشري: بلد (۲). وقيل: جمع، ويقال فيها: قنسرون في الرفع جمع السلامة إيذانًا بقوة العلم ومثاله يبرون وفلسطون، قال البكري: بلدة بالشام عند حلب (مع شرحبيل بن السمط) بفتح السين، ويقال: بكسر السين الكندي المعاوية مختلف في صحبته، ذكر البخاري أن له صحبة (۳).

وقال الأمير: تابعي (فلما فتحها أصاب فيها غنمًا وبقرًا فقسم فينا طائفة) أي: قطعة (منها) أي: قدر الحاجة منها للطعام، وهذا الذي قسمه عليهم ليأكلوه ولا يملكونه بالاستيلاء عليه، وإنما يتبين أنه ملكه بالأكل كالصيد ولا يصح بيعه ولا هبته (وجعل بقيتها) أي بقية الغنم والبقر (في المغنم) ليقسم بينهم على السهام.

قال الخطابي: والأصل أن الغنيمة مخمسة والباقي بعد ذلك مقسوم، إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعلف صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي على وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم لا يجوز بيعه، أنتهى .

لكن إذا قسمت الغنيمة بينهم في دار الحرب جاز لمن أخذ سهمه

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>Y) «الكشاف» 1/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الإصابة» ٣/ ٢٦٦، (٣٨٨٩).

التصرف فيه بالبيع وغيره، فإن باع بعضهم بعضًا شيئًا منها فغلب عليه العدو وبقي ضمان البائع (۱) له، خلاف الصحيح من مذهب الشافعي أنه من ضمان المشتري؛ لأنه مال مقبوض أبيح لمشتريه فكان ضمانه عليه وأخذ العدو له تلف فلم يضمنه البائع كسائر أنواع التلف، ولأن نماءه للمشتري فكان ضمانه على المشتري؛ لأن «الخراج بالضمان» الحديث.

(فلقيت معاذ بن جبل) الأنصاري، قال ابن نمير: مات بناحية الأردن سنة ثمان عشرة (فحدثته) بالحديث (فقال معاذ: غزونا مع رسول الله على خيبر) سنة ست (فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا رسول الله على فتنبه والله أعلم أن يكون أفرد لهم من الغنم (طائفة) أباحها لهم ليأكلوا لما رأى من حاجتهم، وفيه دليل على أن من تولى أمر شيء باشره وبعث فيه أن يبادر بإطعامه منه أولًا ترغيبًا له على الرجوع إليه بنشاط، فمن طبخ شيئًا أو التقط شيئًا أو أصطاد صيدًا فيعطى منه أولًا حتى الجارح يطعم من الصيد حيث يأتي به (وجعل بقيتها في المغنم) أي: في الموضع الذي تجمع فيه الغنائم، وإلا فيدفعها للإمام.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

# ١٤١ - باب في الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الغَنِيمَةِ بِالشَّيء

7٧٠٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ -الَمُعْنَىٰ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ؛ وَأَنَا خَدِيثِهِ أَتْقَنُ - قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي وَأِنَا خَدِيثِهِ أَتْقَنُ - قَالاً: حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُنَشٍ الصَّنْعَانِّ، عَنْ رُويْفِع بْنِ ثَابِتٍ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ -مَوْلَىٰ تَجَيْبٍ - عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِّ، عَنْ رُويْفِع بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِي ﷺ قَالَ: ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبُ دَابًةً مِنْ فَي اللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَكُمْ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبُ وَبَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَرْكَبُ دَابًا مِنْ فَي اللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَي المُسْلِمِينَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ﴾ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسْ ثَوْبًا مِنْ فَي المُسْلِمِينَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ﴾ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَي المُسْلِمِينَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ ﴾ (١٠).

### \* \* \*

## باب الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء

[۲۷۰۸] (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (وعثمان بن) محمد بن (أبي شيبة المعنى. قال أبو داود: وأنا لحديثه أتقن، قالا: حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم (عن محمد بن إسحاق) صاحب المغازي (عن يزيد بن أبي حبيب) بفتح المهملة.

(عن أبي مرزوق) حبيب بن الشهيد (مولىٰ تُجِيب) بضم المثناة فوق وكسر الجيم. وثقه العجلي (٢٠).

(عن حَنَش) بفتح الحاء المهملة والنون ثم شين معجمة [السبائي، ابن] عبد الله (الصنعاني، عن رويفع بن ثابت الأنصاري: أن النبي

<sup>(</sup>۱) سبق برقم (۲۱۵۹).

<sup>(</sup>٢) «معرفة الثقات الثقات» للعجلى (٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصول: الشيباني عن أبي. والصواب ما أثبتناه.

عَلَيْ قال) يوم حنين كما في رواية أحمد(١) (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) أي: الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، ويلتزم شرائع الإسلام. ومنها (فلا يركب) بالجزم، رواية أحمد: «فلا يحل له أخذ» (دابة) فرسًا، أو بعيرًا، أو بغلًا، أو حمارًا (من فيء المسلمين) أي: ولا من غنيمتهم. وفيه دليل على أنه لا يجوز ركوب شيء من دواب المغنم، فإن وطئ فلا حد عليه عند الجمهور(٢) خلافًا لمالك وموافقة قول القديم للشافعي في وطء أحد الشريكين الجارية المشتركة، ووجه المذهب أنه له فيها ملكًا وشبه ملك، فيندفع الحد ويعزر إن كان عالمًا بالتحريم وإن كان جاهلًا لقرب عهده بالإسلام فينهى عنه ويعرف الحكم. (حتى إذا أعجفها) أي: أهزلها، يقال: عجف الشيء بفتح الجيم وكسرها وضمها إذا هزل عن ابن القطاع (٣) (ردها فيه) الرد إلى المغنم ليس بمنهي عنه، بل هو متعين وإنما النهي عن إعجافها بكثرة أستعمالها (ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس) بفتح الياء والباء (ثوبًا) وفي معناه لبس العمامة والخف والنعل وغير ذلك (من فيء المسلمين) أو غنيمتهم (حتى إذا أخلقه) أي: أبلاه من كثرة الأستعمال (رده فيه) حين كره ليسه.

### CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ۱۰۸/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر «المغنى» ١٢/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) «الأفعال» ٢/ ٢٢٩.

# ١٤٢- باب في الرُّخْصَةِ في السِّلاح يُقاتَلُ بِهِ في المَعْرَكَةِ

7۷۰۹ حَدَّقَنا نُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، قالَ: أَخْبَرَنا إِبْراهِيمُ يَعْني: ابن يُوسُفَ بْنِ إِسْحاقَ بْنِ أَبِي إِسْحاقَ السَّبِيعيِّ، حَدَّثَني أَبُو عُبْلِ صَرِيعٌ قَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ فَقُلْتُ: يا عُبْدَدَة، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ فَإِذا أَبُو جَهْلٍ صَرِيعٌ قَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ فَقُلْتُ: يا عَدُوَّ اللهِ يا أَبا جَهْلٍ قَدْ أَخْزىٰ اللهُ الأَخِرَ. قالَ: وَلا أَهابُهُ عِنْدَ ذَلِكَ. فَقالَ أَبْعَدُ مِنْ عَدُو اللهِ عَبْرِ طائِلٍ فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا حَتَّىٰ سَقَطَ سَيْفُهُ مِنْ يَدِهِ فَضَرَبْتُهُ بِهِ حَتَّىٰ بَرَدَ (۱).

### \* \* \*

## باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة

[٢٧٠٩] (حدثنا محمد بن العلاء) الهمداني (حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن إسحاق البيعي) صدوق، مات سنة ثمان وتسعين ومائة.

(قال: مررت) يعني: قال النبي ﷺ يوم بدر: «من ينظر ما صنع أبو جهل».

(فإذا أبو جهل) عمرو بن هشام (صريع) يعني: في المكان الذي عينه النبي على الله الكان الكعبة ودعا على كفار قريش (قد ضربت) بضم

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/۳۰۱، والبيهقي ۹/۲۲.

وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: سليمان النسائي. والصواب ما أثبتناه.

الضاد وكسر الراء مبني لما لم يسم فاعله (رجله) ضربه معاذ بن عمرو بن الجموح، حكى ابن هشام (۱) عن معاذ، قال: حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها.

(فقلت:) أخزاك الله (يا عدو الله) فيه توبيخ الأسير والدعاء عليه (يا أبا جهل) فيه دليل على تكنية الكافر ولا يراد به الإكرام.

(قد أخزى الله الأخِر) بكسر الخاء المعجمة والراء، [بوزن الكبد] (٢) هو الأبعد المتأخر عن الخير وقيل: الأرذل.

(قال: ولا أهابه) بفتح الهمزة (عند ذلك) كما كنت أهابه لما حصل لهم من النصرة.

(فقال: أبعد) بفتح الهمزة وكسر العين، قال ابن الأثير: معناه على تقدير صحته: هل أطرد بدله (من رجل) ويحتمل أن يكون الفعل تفضيل وقبله همزة آستفهام مقدرة فكان ابن مسعود لما دعا عليه وجعله عدو الله قال: هل أبعد من رجل (قتله قومه!) والاستفهام المقدر للتهكم؛ لأن الغالب أن قوم الرجل المعظم عندهم لا يقتلونه، ويدل على الأستفهام المقدر رواية البخاري: هل أعمد من رجل قتلتموه (٣). وفي رواية في غير أبي داود: لا أبعد من رجل، وفي بعض النسخ: أتعمد من رجل بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون الدال على لفظ أحد فعلي من رجل بفتح الهمزة وكسر الميم وسكون الدال على لفظ أحد فعلي

<sup>(</sup>۱) «سيرة ابن هشام» 1/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: لكنه. والمثبت من «النهاية» ١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٩٦١).

التعجب المجرور ما بعده بالباء وتكون من بمعنى الباء، ومعناه: ما أبعد رجلًا قتله قومه كقوله تعالىٰ: ﴿أَشِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾(١)، قال الخطابي: أبعد خطأ، وإنما هو أعمد من رجل بالميم بعد العين كأنه يقول: هل زاد على رجل قتله قومه يهون علىٰ نفسه ما حل به من الهلاك(٢).

قال الجوهري: قولهم: أنا أعمد من كذا، أي أعجب منه، ومنه قول أبي جهل: أعمد من سيد قتله قومه (٣).

قال غير الخطابي: معناه: أنهى وأبلغ؛ لأن الشيء المتناهي، يقال: قد أبعد فيه (٤).

قال المنذري: وهذا أمر بعيد، أي: لا يقع مثله لعظمه، والمعنى: إنك استعظمت شأني واستبعدت قتلي، فهل هو أبعد من رجل. قال: والرواية الصحيحة أعمد بالميم (٥).

وقيل: هو من قولهم: عميد القوم سيدهم، أي: ليس قتل السيد بعار؟! وهو مثل قول الآخر: هل فوق رجل عليه قومه؟!.

(قال: فضربته بسيف) ضربًا (غير طائل) أي: غير ماض نفعه، وأصل الطائل النفع والفائدة، تقول: أتيته فلم أر عنده [طائلًا (٦).

<sup>(</sup>۱) مریم: ۳۸.

<sup>(</sup>٢) «معالم السنن» للخطابي ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الأثر» ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٥) لم أجد ذلك للمنذري، وإنما هو من كلام ابن الأثير بنصه، كما في «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٦) بداية سقط في (ر).

قال الخطابي: وفيه أنه قد استعمل سلاحه في قتله وانتفع به قبل القسم (١).

(فلم يغن) يعني: الضربة (شيئًا) وفي رواية لغير أبي داود: لما ضربته بسيفي فلم يغن شيئًا فبصق في وجهي وقال: سيفك كهام، يعني: كليلاً، خذ سيفي. فضربته (حتى سقط سيفه من يده) فأخذته (فضربته به حتى بَرَد) بفتح الباء والراء، أي: مات. والبرد النوم الذي هو أخو الموت، قال الله تعالىٰ: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَّدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ الله تعالىٰ : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَّدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ الله تعالىٰ : ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرَّدًا وَلَا شَرَابًا ﴿ الله تعالىٰ الله الله تعالىٰ الله تعلىٰ اله تعلىٰ الله تعلىٰ الله تعلىٰ الله تعلىٰ الله تعلىٰ اله تعلىٰ اله تعلىٰ اله تعلىٰ الله تعلىٰ المان اله تعلىٰ المان اله تعلىٰ الما

وفيه دليل على ما بوب عليه أبو داود من الرخصة في السلاح أن يقاتل به العدو في المعركة، وهو كالتخصيص لما تقدم في الباب قبله أنه لا ينتفع بشيء من أدوات الغنيمة لا بركوب دابة ولا لبس ثوب ولا غير ذلك.

### 

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۲/ ۲۹۹.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «جامع الأصول» ١٩٦/٨.

<sup>(</sup>٣) النبأ: ٢٤.

## ١٤٣ - باب في تَعْظِيم الغُلُولِ

ابْنِ سَعِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْيَىٰ بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ، عَنْ يَعْيَىٰ ابْنِ سَعِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِدِ الجُهنِيُ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحابِ النَّبِي عَلَىٰ تُوفِي يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: « إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ « صَلُّوا عَلَىٰ صَاحِبِكُمْ ». فَقَتْبَرَّتُ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ: « إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ في سَبِيلِ اللهِ ». فَفَتَشْنا مَتاعَهُ فَوَجَدْنا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لا يُساوي دِرْهَميْنِ (١٠ في سَبِيلِ اللهِ ». فَفَتَشْنا مَتاعَهُ فَوَجَدْنا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لا يُساوي دِرْهَميْنِ (١٠ في سَبِيلِ اللهِ ». فَفَتَشْنا مَتاعَهُ فَوَجَدْنا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لا يُساوي دِرْهَميْنِ (١٠ مَوْلَى ابن مُطِيعٍ، عَنْ أَي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْ عَنْ أَي الغيْثِ عَمْ حَيْبَرَ فَلَمْ اللهِ عَلَىٰ ابن مُطِيعٍ، عَنْ أَي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَمْ حَيْبَرَ فَلَمْ اللهِ عَلَى ابن مُطِيعٍ، عَنْ أَي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ابن مُطِيعٍ، عَنْ أَي هُرِيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\* \* \*

## باب في تعظيم الغلول

الغلول بضم الغين. قال أبو عبيد (٣): هو الخيانة في الغنيمة خاصة،

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي ٤/ ٦٤، وابن ماجه (٢٨٤٨)، وأحمد ١١٤/٤. وضعفه الألباني في «الإرواء» (٧٢٦).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤٢٣٤)، ومسلم (١١٥).

<sup>(</sup>٣) «غريب الحديث» ١/٠٠٠.

\_\_\_ كتاب الجهاد \_\_\_\_\_

وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، وقيل: هو الخيانة في كل شيء (١).

[۲۷۱۰] (حدثنا مسدد) بن مسرهد (أن يحيى بن سعيد) القطان (وبشر بن المفضَّل) الرقاشي.

(حدثاهم، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن يحيى بن حَبان) بفتح المهملة وباء موحدة، وحبان هذا هو ابن منقذ الصحابي جد محمد المذكور.

(عن أبي عَمرة) بفتح المهملة مولى زيد بن خالد.

(عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلاً من أصحاب النبي على توفي يوم خيبر) يحتمل أنه لم يقتل في سبيل الله، بل مات حتف أنفه، ويحتمل أن يكون شهيدًا، والظاهر أنه لو كان شهيدًا لذكر؛ لأنه أبلغ في التعظيم (فذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة عليه إمامًا.

قد يستدل به من يقول: إن الإمام والأمير يقدم في الصلاة على أقارب الميت؛ لأنه يبعد أن لا يكون له قرابة وإن بعد؛ إذ لو كان له لذكر ولكان هو السائل، والمشهور من مذهب الشافعي أن الأقارب أولى قياسًا على تقديمهم في النكاح (٢).

(فقال: صلوا على صاحبكم) ولم يقل: يصلي عليه وليه. وفيه دليل على أنه يصلى على الفاسق وإن عمل الكبائر، وعلى أنه لو صلى غير

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «الأم» ۱/۲۷۹، و«العزيز شرح الوجيز» للرافعي ٥/١٥٩، و«المجموع» للنووي ٥/١٣٠.

الأولىٰ مع حضور الأولىٰ صحت الصلاة (فتغيرت وجوه الناس لذلك) أي: لامتناع النبي ﷺ من الصلاة عليه.

وفي الحديث دليل للإمام أحمد في أن الإمام لا يصلي على الغال، بل يصلي عليه فيره. ومذهب الشافعي، والجمهور: يصلي عليه (۱). وامتناع النبي عليه من الصلاة عليه عقوبة له على خيانته، ولأن الغلول فيه أكل مال الغير فهو كالغاصب والمديون، وقد كان في أول الإسلام لا يصلي على المديون؛ لأن الصلاة عليه شفاعة، والنبي للا ترد شفاعته.

قال القرطبي: وامتناع النبي على من الصلاة عليه دليل على تعظيم الغلول وتعظيم الذنب فيه، وأنه من الكبائر، وأنه من حقوق الآدميين، ولابد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات ثم صاحبه في المشيئة (٢).

(فقال: إن صاحبكم غل) بفتح الغين. أي: سرق من مال الغنيمة الذي هو (في سبيل الله) تعالى، لا يبعد أن يكون هذا بوحي من الله في اليقظة أو في المنام.

قال القرطبي: ومن الغلول حبس الكتب عن أصحابها، ويدخل غيرها في معناها، أي: ممن اُحتاج إلىٰ شيء يستعيره فمنعه منه من غير ضرورة (٣).

قال الزهري: إياك وغلول الكتب. فقيل له: وما غلول الكتب؟ قال:

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغني» ٣/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» ٢٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأحكام القرآن» ٢٦٢/٤.

حبسها عن أصحابها(١).

(ففتشنا) بتخفيف [التاء] (٢) وتشديدها. قال الجوهري: فتشت الشيء فتشًا، وفتشته تفتيشًا (٣) (متاعه) المخلف عنه (فوجدنا خَرَزًا) بفتح الراء. وهو الذي ينظم في السلك (من خرز يهود) خيبر (لا يساوي درهمين).

[۲۷۱۱] (حدثنا) عبد الله بن مسلمة (القعنبي، عن مالك) بن أنس (عن ثور بن زيد الدؤلي) بضم الدال وفتح الهمزة، وكان النسائي، وأبو عبيد يقولان: الدِّيلي بكسر الدال وسكون الياء (عن) سالم (أبي الغيث مولى) عبد الله (ابن مطبع) القرشي.

(عن أبي هريرة، أنه قال: خرجنا مع رسول الله على عام خيبر) سنة ست من الهجرة (فلم نغنم ذهبًا ولا وَرِقًا) بكسر الراء على الأصل وسكونها تخفيف قراءتان في السبع (ألا وهي الدراهم المضروبة، ويقال لها: الرقة: بكسر الراء وتخفيف القاف (إلا الثياب، والمتاع، والأموال قال) أبو هريرة: (فوجه رسول الله على نحو وادي القُرى) بضم القاف جمع قرية، وهو موضع بقرب المدينة، فسرنا حتى إذا كنا بوادي القرى (وقد أهدي) بضم الهمزة وكسر الدال (لرسول الله عليه عبد أسود) رواية «الموطأ»: غلام (في (يقال له: مِدْعَم) بكسر الميم

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المقرئ في «معجمه» (۹۲۲)، والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٤٨٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: النون. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) «الصحاح» ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) انظر: «السبعة» لابن مجاهد ص٣٨٩.

<sup>(</sup>٥) «موطأ مالك» ١/ ٣٦١ (٩٢٦).

وسكون الدال وفتح العين، أهداه له رفاعة بن زيد كما في «الموطأ» ومسلم (۱)، وزاد ابن وهب: الجذامي، وفي البخاري (۲): أحد بني الضّباب. بكسر الضاد المعجمة وتكرير الباء.

ورفاعة هذا قدم على النبي على في مقدمه الحديبية في قوم فأسلموا وعقد له رسول الله على قومه. واختلف: هل أعتق رسول الله على مدعمًا أو مات عبدًا؟ (حتى إذا كانوا بوادي القرى فبينا مدعم يحط رحل رسول الله على وهو مركب الرجل على البعير (إذ جاءه سهم) عاير، كما في البخاري، وهو بالعين المهملة وبعد الألف تحتانية، يعني: لا يعرف راميه (فقتله. فقال الناس: هنيئًا له الجنة) رواية البخاري: هنيئًا له الشهادة.

(فقال النبي على: كلا) هو ردع وزجر لكلامهم في هذا الرجل أنه شهيد محكوم له بالجنة أول وهلة، بل هو في النار بسبب غلوله (والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف بالله من غير ضرورة (إن الشملة) وهي كساء يشتمل به الرجل (التي أخذها يوم خيبر) وفي رواية «الموطأ»: «يوم حنين»(۳)، لكن قال القاضي: أكثر رواة «الموطأ» خيبر كما في الصحيحين(٤).

(من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل) رواية مسلم: لتلتهب (عليه

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۱۵).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (٤٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) هي من رواية يحيى الليثي كما في «الموطأ» برواياته الثمانية (١٠٧٦).

<sup>(</sup>٤) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٥) «صحيح مسلم» (١١٥/ ١٨٣).

نارًا) تنبيه على المعاقبة عليه في الآخرة (فلما سمعوا ذلك) زاد مسلم: فزع الناس (جاء رجل بشراك) بكسر الشين المعجمة، وهو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم (أو شراكين) شك من الراوي (إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، أصبت هذا يوم خيبر (فقال رسول الله على: شراك من نار –أو قال: – شراكان من نار) قال القاضي عياض (۱): قوله على: «إن الشملة لتشتعل عليه نارًا»، وقوله على: «شراك أو شراكان من نار». تنبيه على المعاقبة فيهما وقد تكون المعاقبة [بهما] (۲) أنفسهما فيعذب بهما وهما من نار، وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار.



<sup>(</sup>۱) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من الأصول. ، والمثبت من «إكمال المعلم».

## ١٤٤ - باب في الغُلُولِ إِذا كانَ يَسِيرًا يَثْرُكُهُ الإِمامُ وَلا يُحَرِّقُ رَحْلَهُ

7٧١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَىٰ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ: حَدَّثَني عَامِرُ -يَعْني: ابن عَبْدِ الواحِدِ - عَنِ ابن بُريْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلالاً فَنادَىٰ فِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلالاً فَنادَىٰ فِي النَّاسِ فيجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فيحَمِّسُهُ ويُقَسِّمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمام مِنْ شَعَرِ النَّاسِ فيجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ فيحَمِّسُهُ ويُقَسِّمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمام مِنْ شَعَرِ فَقَالَ: « أَسَمِعْتَ بِلالاً فَقَالَ: « أَسَمِعْتَ بِلالاً يُناديمَةِ. فَقَالَ: « أَسَمِعْتَ بِلالاً يُنادي ثَلاثًا؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ » فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: « كُنْ أَنْتَ تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ » (١).

### \* \* \*

## باب الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يحرق رحله

[۲۷۱۲] (حدثنا أبو صالح محبوب) بالحاء المهملة (بن موسى) الفرّاء بالفاء والراء المشددة (قال: أخبرنا أبو إسحاق) إبراهيم (الفزاري عن عبد الله بن شَوْذَب) بفتح الشين والذال المعجمة بسنده، وثقه ابن معين (۲) (قال: حدثني عامر، يعني: ابن عبد الواحد) الأحول (عن) عبد الله أو سليمان (بن بريدة، عن عبد الله بن عمرو) بفتح العين وإسكان الميم، وعند ابن الأعرابي: عمر بضم العين وفتح الميم.

(قال: كان رسول الله ﷺ إذا أصاب غنيمة) من العدو (أمر بلالاً فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم) التي غنموها (فيخمسه) على خمسة أقسام

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۲/۲۱۳، وابن حبان (٤٨٠٩)، والحاكم ٢/٢٢٧. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) «الجرح والتعديل» ٥/ ٨٣.

فيخمس قسم منها على خمسة أسهم، لكن آختلف في تخميس أشياء منها سلب القاتل، وأكثر أهل العلم لا يخمس، ومنها إذا قال الإمام: من أخذ منها شيئًا فهو له.

(ويقسمه) عليهم فيخمسه لخمسه وأربعة الأخماس وخمس الخمس للنبي على يصرفه. (فجاء رجل) يومًا (بعد ذلك) أي: بعد النداء والقسمة (بزمام) وهو الخيط الذي يشد في الحلقة يجعل في أحد جانبي المنخرين ثم يشد في طرفه المقود، وقد يسمى المقود زمامًا (من شعر، فقال: يا رسول الله) أكان (هاذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة؟ فقال) له: (أسمعت بلالاً ينادي ثلاثًا؟) فيه إشهار النداء في الركب أو البلد ليرد من عنده شيء لغيره أو له شريك فيه أن يرده لمالكه أو لمن يرده إلى مالكه، فيدخل فيه النداء بإنشاد الضالة وتثليث النداء إذا أحتيج إلى ذلك.

(قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به؟) حين سمعت النداء (فاعتذر اليه فقال: كن أنت تجيء به) يحتمل أنه تأكيد للضمير المستتر، ويحتمل تقديره: كن أنت الذي تجيء به فحذف الموصول، وهذا كالمستثنى من الحديث الآتي: «من أعتذر إليه فلم يقبل منه كان عليه ما على صاحب مكس». وكن بضم الكاف وإسكان النون، كذا في أبي داود، ويحتمل تقديره: كن على إثمك إلى يوم القيامة، وفي رواية أظنها لابن حبان: فقال: كلا(۱).

<sup>(</sup>۱) ذكرها ابن الأثير في «جامع الأصول في أحاديث الرسول» (۱۲۱۳)، كذا ابن الملقن في «البدر المنير» ٨/ ٧٣٣؛ لكني لم أقف عليها عند أحد من أصحاب «السنن» والمسانيد وغيرها.

(يوم القيامة، فلن أقبله عنك) وفي رواية في غير أبي داود: فلن أقبله منك<sup>(۱)</sup>. وهو بمعناه.

قال بعض العلماء: أراد أنه يوافئ يوم القيامة بوزر ذلك كما قال في آية أخرى: ﴿وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ﴿ (٢) وقيل: الخبر محمول علىٰ شهرة الأمر، أي: يأتي يوم القيامة قد شهر الله أمره، كما يشهر لو حمل بعيرًا أو فرسًا له حمحمة (٣).

قال القرطبي<sup>(3)</sup>: وهذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز، وإذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة الأصل، كما في كتب الأصول<sup>(6)</sup>. وقد أخبر النبي على بالحقيقة. ولا عِطْرَ بعد عروس<sup>(7)</sup>. ويقال: إن من غل شيئًا في الدنيا يمثل له يوم القيامة في النار ثم يقال له: أنزل إليه فخذه، فيهبط إليه، فإن أنتهى إليه حمله، فكلما أنتهى إلى الباب سقط عنه إلى أسفل جهنم، فيرجع إليه فيأخذه، ولا يزال هكذا إلى ما شاء الله، ويقال: ﴿ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ (٧) أي: لشهد عله متلك الخانة.

### 

<sup>(</sup>۱) عند ابن حبان في «صحيحه» (٤٨٠٩)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٣١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٤/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) «الجامع لأحكام القرآن» ٤/ ٢٥٧ - ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المستصفى» ١/٢٣، «البحر المحيط» للزركشي ١/٥٤٧.

<sup>(</sup>٦) من أمثال العرب. أنظر: «مجمع الأمثال» ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٧) آل عمران: ١٦١.

## ١٤٥ - باب في عُقُوبَةِ الغالِّ

- ٢٧١٣ - حَدَّثَنَا النُّفيلِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قالا: حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ وَصالِحُ قَالَ النُّفيلِيُّ: الأَنْدَراوَرْدِيُّ - عَنْ صالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زائِدَةَ - قالَ أَبُو داوُدَ: وَصالِحُ هِذَا أَبُو واقِدٍ - قالَ: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أَرْضَ الرُّومِ فَأُيَّ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ فَسَأَلَ سالًا عَنْهُ فَقالَ: سَمِعْتُ أَي يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِي عَيِي قالَ: ﴿ إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَقَالَ: ﴿ إِذَا فَ مَتَاعِهِ وَجَدْنًا فِي مَتَاعِهِ وَجَدْنًا فِي مَتَاعِهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سالًا عَنْهُ فَقالَ: بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ (١).

٢٧١٤ - حَدَّثَنا أَبُو صالِحٍ مَعْبُوبُ بْنُ مُوسَى الأَنْطاكيُّ، قالَ: أَخْبَرَنا أَبُو إِسْحاقَ، عَنْ صالِحِ بْنِ هِشامٍ وَمَعَنا سالمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ صالِحِ بْنِ هُشَامٍ وَمَعَنا سالمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ فَغَلَّ رَجُلُ مَتاعًا فَأَمَرَ الوَلِيدُ بِمَتاعِهِ فَأَحْرِقَ، وَطِيفَ بِهِ، وَلَمْ يُعْطِهِ سَهْمَهُ.

قالَ أَبُو داوُدَ: وهنذا أَصَحُّ الَحدِيثيْنِ رَواهُ غَيْرُ واحِدٍ أَنَّ الوَلِيدَ بْنَ هِشَامٍ حَرَّقَ رَحْلَ زِيادِ بْن سَعْدِ -وَكَانَ قَدْ غَلَّ- وَضَرَبَهُ (٢).

٢٧١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَىٰ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الغَالِّ وَضَرَبُوهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَ فِيهِ عَلَي بْنُ بَحْرٍ، عَنِ الوَلِيدِ - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ - وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ.

 <sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱٤٦١)، وأحمد ۲/۲۲.
 وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٦٨).

<sup>(</sup>۲) رواه البيهقي ٩/ ١٠٣.وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٦٩).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا بِهِ الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ قَالاً: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، عَنْ زُهيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الوَلِيدُ، عَنْ زُهيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعيْبٍ قَوْلَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ الوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ: مَنَعَ سَهْمَهُ (١).

### \* \* \*

## باب في عقوبة الغال

[۲۷۱۳] (حدثنا النُّفيلي) بضم النون وفتح الفاء، وهو عبد الله بن محمد بن نفيل (وسعيد بن منصور) الخراساني (قالا: حدثنا عبد العزيز ابن محمد –قال النفيلي) هو (الأُنْدَراوردي (٢)) بفتح الهمزة، وسكون النون، وبعد الألف راء مفتوحة، ثم راء ساكنة (عن صالح (٣) بن محمد بن زائدة) أبي (قال الليثي (قال: دخلت مع مَسلمة) وعبد الملك بن مروان (أرض الروم، فأتي برجل قد غل) بفتح الغين (فسأل سالمًا عنه) أي: عن حكمه وما سمع فيه.

(فقال: سمعت أبي) يعني: عبد الله بن عمر (يحدث عن) أبيه (عمر الخطاب، عن النبي على قال: إذا وجدتم الرجل قد غل) من الغنيمة (فأحرقوا) بفتح الهمزة (متاعه) ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر هذا الحديث:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجارود (۱۰۸۲)، والحاكم ۲/ ۱۳۰–۱۳۱، والبيهقي ۹/ ۱۰۲. وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٧٠)، (٤٧١).

<sup>(</sup>٢) الذي في «السنن» وكتب التراجم ألفها بعد الراء، والذي شرحه هنا ألفها قبل الراء.

<sup>(</sup>٣) فوقها في (ل): ٤. يعني روىٰ له الأربعة.

<sup>(</sup>٤) في (ل): أبو. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): د.

قال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإكافه، ولا تحرق دابته ولا نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه الذي عليه.

وقال الحسن: يحرق ماله، إلا أن يكون حيوانًا أو مصحفًا (١١).

وقال أحمد وإسحاق كذلك (٢)، لكن لا يحرق ما غل؛ لأنه حق الغانمين يرد عليهم، فإن أستهلكه غرم قيمته.

وقال الشافعي: لا يحرق رحله ولا يعاقب الرجل في ماله، إنما يعاقب في بدنه، حد الله الحدود على الأبدان لا على الأموال<sup>(٣)</sup>. وإليه ذهب مالك<sup>(٤)</sup>.

(واضربوه) أي: يعزر بالضرب على سوء صنيعه.

(قال: فوجدنا في متاعه مصحفًا) فيه دليل على المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو إذا كثر العسكر ولم يخف وقوعه في أيدي الكفار.

(فسأل سالمًا) بن عبد الله (عنه، فقال: بعه وتصدق بثمنه) هذا يدل على أن سالمًا ذهب إلى ما ذهب إليه والده وجده عمر شه من إحراق متاع الغال (٥). ولما أرادوا حرق متاعه وجدوا فيه مصحفًا، والمصحف لا يجوز حرقه، وكان المقصود من الإحراق زوال أنتفاع الغال بمتاعه عقوبة له، ووجد مانع شرعي من الإحراق أقام بيعه والتصدق على الفقراء مقام الإحراق لمساواته للإحراق في زوال الأنتفاع به وخروجه

<sup>(</sup>۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۹۲۸۲).

<sup>(</sup>۲) «مسائل أحمد وإسحاق ابن راهوية» رواية الكوسج (۲۷۷۱).

<sup>(</sup>٣) «الأم» ٥/١٢.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» ٤/٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٩٢٨٣).

عن ملكه بغير عوض يعود نفعه إليه.

وفيه دليل على جواز بيع المصحف وإن كرهه جماعة.

[٢٧١٤] (حدثنا أبو صالح محبوب) بالحاء المهملة (بن موسى الأنطاكي) بفتح الهمزة (قال: أخبرنا أبو إسحاق) الفزاري (عن صالح ابن محمد) بن زائدة (قال: غزونا مع الوليد بن هشام) المعيطي (١) عامل قنسرين.

(ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز) رضي الله عنهما (فغل رجل منا متاعًا، فأمر الوليد) بن هشام (بمتاعه فأحرق) بالنار، وأقره عمر بن عبد العزيز على ذلك؛ إذ هو ممن قال بهذا.

وحكى ابن عبد البر عن (٢) سعيد بن عبد العزيز ومكحول أنهما قالا بذلك (٣).

(وطيف به) لعل الطواف به كان بعد ضربه الذي ورد النص به (ولم يعطه سهمه) من الغنيمة زيادة عليه في العقوبة.

(قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين) المتقدمين (رواه غير واحد) من الرواة (أن الوليد بن هشام) المعيطي من تابعي أهل الشام عامل قنسرين (حرَّق) بتشديد الراء للمبالغة (رحل زياد) بن سعد بن ضميرة الضمري، ويقال: السلمي (بن سعد) بفتح السين وسكون العين (وكان قد غل) من الغنيمة (وضربه) تعزيرًا له.

<sup>(</sup>١) أي: من ولد عقبة بن أبي معيط منسوبا إليه.

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في (ل): ولده. ولا وجه لها.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» ٢/ ٢٣.

قال أبو داود: شَغَر لقب زياد<sup>(۱)</sup> وقيل: زياد بن ضميرة بن سعد. [٢٧١٥] (حدثنا محمد بن عوف) بن سفيان الطائي. وثقه النسائي<sup>(۲)</sup>

(قال: حدثنا موسى بن أيوب) الأنطاكي. قال أبو حاتم (٣): صدوق.

(قال: حدثنا الوليد<sup>(٤)</sup> بن مسلم) الدمشقي (قال: حدثنا زهير<sup>(٥)</sup> بن محمد) الخراساني.

(عن عمرو بن شعیب، عن أبیه) شعیب بن محمد (عن جده) [محمد ابن] عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم.

(أن رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر) رضي الله عنهما (حرقوا متاع الغال وضربوه) شددت الراء فيه للمبالغة في الضرب وكثرته.

قال عبد الحق<sup>(۷)</sup>: وفي بعض ألفاظه: واضربوا عنقه. ذكره أبو عمر ابن عبد البر<sup>(۸)</sup>.

وتحريق أبي بكر وعمر يبعد قول من يدعي أن هذا كان في مبدأ الأمر

<sup>(</sup>۱) ليست في مطبوع «سنن أبي داود»، لكن قال الحافظ ابن حجر في «نزهة الألباب في الألقاب» ١/ ٤٠١: شغر هو زياد ذكر أبو داود في «السنن» أنه غل من الغنيمة فحرق الوليد بن هشام رحله. قال أبو داود: شغر لقب زياد.

<sup>(</sup>۲) «مشيخة النسائي» (۱۹٦).

<sup>(</sup>٣) «الجرح والتعديل» ٨/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): ع.

<sup>(</sup>٥) فوقها في (ل): ع.

<sup>(</sup>٦) كذا في (ل)، وهو خطأ، فجده عبد الله بن عمرو، وليس محمد، لأن الضمير يعود على شعيب.

<sup>(</sup>٧) «الأحكام الوسطى» ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>۸) «التمهيد» ۲/ ۲۲.

ثم نسخ، إلا أن يقال: لم يبلغهما النسخ وهو خلاف الظاهر، وممن أثبته أنه كان في مبدأ الأمر الشافعي .

وقال ابن خواز منداد (۱): إن أبا بكر وعمر ضربا الغال وأحرقا متاعه. وعلى كل تقدير فعند الشافعي ومالك وأبي (۲) حنيفة وأصحابهم والليث: لا يحرق متاعه، بل يؤخذ منه ما غله إن كان باقيًا، وبدله إن كان تالفًا، ويجعل في المغنم، وعوقب بالتعزير إن كان عالمًا بالنهي.

(قال أبو داود: وزاد فيه علي بن بَحْر) بفتح الباء الموحدة وإسكان الحاء المهملة القطان، حافظ (عن الوليد) بن هشام (ولم أسمعه منه، ومنعوه سهمه) من الغنيمة.

(وحدثنا به الوليد بن عتبة) الدمشقي (وعبد الوهاب بن نجدة) الحوطي (قالا: حدثنا الوليد، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب قوله، ولم يذكر عبد الوهاب بن نَجْدة) بفتح النون وإسكان الجيم (الحوطي) نسبة إلى حوط من قرى حمص (منع سهمه).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» ٤/٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: أبو. والجادة ما أثبتناه.

# ١٤٦ - باب النَّهِي عَنِ السَّتْرِ عَلَىٰ مَنْ غَلَّ

7۷۱٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَغْيَىٰ بْنُ حَسّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلْيْمانُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جَدْثُنِ سُمُرَةً، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَني خُبِيْبُ بْنُ سُلْيْمانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلْيْمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَني خُبِيْبُ بْنُ سُلْيْمانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلْيْمانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَلَا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ » (١٠). جُنْدُبٍ قَالَ: أَمّا بَعْدُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « مَنْ كَتَمَ خَالًا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ » (١٠).

### \* \* \*

# باب النهي عن الستر على من غَلَّ (٢)

[۲۷۱٦] (حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان) التنيسي (حدثنا سليمان بن موسى أبو داود) الكوفي، ذكره ابن حبان في «الثقات»(۳).

(حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب) بضم المعجمة مصغر (ابن سليمان) بن سمرة (عن أبيه سليمان بن سمرة) بن جندب (عن سمرة بن جندب: أما بعد) لعله حمد الله ثم قال: أما بعد (فكان رسول الله على يقول: من كتم غالاً) أي: ستر على من غل من الغنيمة (فإنه مثله).

### 

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ۷/ ۲۰۱ (۷۰۲۳)، (۷۰۲۶). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) سيعيد المصنف شرح هذا الباب بأطول من هنا بعد عشر صفحات.

<sup>(</sup>٣) «الثقات» لابن حبان ٦/ ٣٧٩.

# ١٤٧ - باب في السَّلَبِ يُعْطَى القاتِلُ

7٧١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، عَنْ يَعْيِيٰ بْنِ سَعِيدِ، عَنْ عُمْرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: خَرَجُنا عَنْ عُمْرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَىٰ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: فَرَأَيْتُ مِنْ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ عَلْ رَجُلاً مِنَ الْمسْلِمِينَ قَالَ: فاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّىٰ أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسِّيْفِ عَلَىٰ حَبْلِ عاتِقِهِ فَأَقْبَلَ عَلَىٰ فَضَمَّني ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْها رِيحَ المؤتِ ثُمَّ أَذْرَكَهُ المؤتُ فَأَرْسَلَني فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْحَقّابِ فَقُلْتُ: ما بالُ النّاسِ قالَ: الْمُولِيَةُ فَلَهُ سَلَبُهُ ». قالَ: فقَمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ النّانِيَةَ: « مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بِيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ». قالَ: فقَمْتُ ثُمَّ قُلْهُ سَلَبُهُ ».

قَالَ: فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ القِصَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ القِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: هَمَا لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ القَتِيلِ عِنْدي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَلَبُ ذَلِكَ القَتِيلِ عِنْدي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو بَحُرُ الصِّدِيقُ: لاها اللهِ إِذًا يَعْمِدُ إِلَىٰ أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقاتِلُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ بَكُرٍ الصِّدِيقُ: لاها اللهِ إِذًا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ يُقاتِلُ عَنِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيَعْلَىكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَيْهُ: ﴿ صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيّاهُ ﴾. فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَيْعُطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَعْلَيْهُ: ﴿ صَدَقَ فَأَعْطِهِ إِيّاهُ ﴾. فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً: فَيْعُطَانِيهِ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ خَخْرَفًا في بَني سَلِمَةَ فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلامِ (١٠).

٢٧١٨ - حَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ إِسْماعِيلَ قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادٌ عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ يَعْني يَوْمَ حُنيْنِ: « مَنْ قَتَلَ كافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ ». فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلابَهُمْ وَلَقِي أَبُو طَلْحَةً أَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلاً وَأَخَذَ أَسْلابَهُمْ وَلَقيَ أَبُو طَلْحَةً أُمَّ سُليْمٍ ما هنذا مَعَكِ قالَتْ: أَرَدْتُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱٤۲)، ومسلم (۱۷۵۱).

والله إِنْ دَنا مِنِّي بَعْضُهُمْ أَبْعَجُ بِهِ بَطْنَهُ. فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْهَ. قالَ أَبُو داوُدَ: هذا حَدِيثُ حَسَنٌ.

قالَ أَبُو داوُدَ: أَرَدْنا بهذا الخِنْجَرَ وَكانَ سِلاحَ العَجَم يَوْمَئِذٍ الخِنْجَرُ (١).

### \* \* \*

## باب في السلب يعطى القاتل

[۲۷۱۷] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد) الأنصاري.

(عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد) نافع بن عياش (مولى أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري.

(عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله على في عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) أي: آختلاطًا وانكشافًا وزوالاً عن مقامهم (قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين) قيل: أشرف عليه، وقيل: صرعه وجلس عليه ليقتله.

(قال: فاستدرت) وفي رواية في البخاري<sup>(۲)</sup>: فاستدبرت. بزيادة الباء (له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه) وهو ما بين العنق والكتف (فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت) قال النووي<sup>(۳)</sup>: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت، ويحتمل: قاربت الموت.

(ثم أدركه الموت فأرسلني) أي: أطلقني (فلحقت عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۰۹).

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۳۱٤۲).

<sup>(</sup>٣) «شرح مسلم» ۱۲/۸۵.

فقلت له: ما بال الناس؟ قال: أمر الله) رواية مسلم (١): فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله.

(ثم إن الناس رجعوا) من القتال (وجلس رسول الله على وقال: من قتل قتيلًا له عليه بينة) فيه أنه لا يعطىٰ أحد بدعواه ولو كان عدلًا مأمونًا إلا ببينة، فناهيك بالصحابة وعدالتهم لاسيما أكابرهم، ومع ذلك لا تقبل دعواهم إلا ببينة.

(فله سلبه) وهو ما وجد معه من لباس وآلة حرب.

قال النووي: فيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي ومن وافقه من المالكية وغيرهم: أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله، ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي: يعطى بقوله بلا بينة (٢).

وقوله ﷺ: (من قتل قتيلًا فله سلبه) هانيه فتوى من النبي ﷺ وإخبار عن حكم الشرع بأن سلب القتيل يستحقه القاتل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلًا فله سلبه. أم لم يقل، هاذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

وقال مالك وأبو حنيفة ومن تابعهما: لا يستحق القاتل بمجرد القتل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة، إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلًا فله سلبه. وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إذنًا من النبي شيسية (٣).

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۷۵۱).

<sup>(</sup>۲) «شرح مسلم» ۱۲/۹۵.

<sup>(</sup>٣) أنظر «شرح مسلم» ١٢/ ٥٨ - ٥٩.

وضعف النووي هذا بأنه قد<sup>(۱)</sup> صرح في هذا الحديث بأن النبي على قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم، واشترط الشافعي في استحقاقه أن يغرر بنفسه في قتل الكافر فيمتنع في حال القتال كما وقع لأبي قتادة، والصحيح عنده أنه لا يخمس كما هو ظاهر الحديث<sup>(۲)</sup>.

(قال: فقمت) قائمًا ليكون أبلغ في إسماع كلامه (ثم قلت: من يشهد لي) بأني قتلته؟ (ثم جلست) إذ لم يشهد لي أحد (ثم قال) مثل (ذلك [الثانية (۳)]: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه. قال: فقمت ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، [ثم قال مثل ذلك] (٤) الثالثة فقمت، فقال رسول الله ﷺ: ما لك يا أبا قتادة؟) فيه نداء الرجل بكنيته؛ لأن فيه نوع إكرام.

(قال: فاقتصصت عليه القصة) أي: قصة قتل المشرك (فقال رجل من القوم: صدق) فيما قاله (يا رسول الله، وسلب ذلك القتيل عندي فأرْضِه) بقطع الهمزة المفتوحة، يقال: أرضيته عني، ورضّيته بالتشديد بمعنى. (منه) أي: من حقه من الغنيمة.

قال بعضهم: هذا إقرار ممن هو في يده استحق به أبو قتادة السلب، ولم يحتج إلى شاهد ولا إلى تحليف مع الشاهد، وضعفه النووي بأن الإقرار إنما يقع (٥) إذا كان منسوبًا إلى من هو في يده، والمال منسوب

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>۲) «شرح النووي على مسلم» ۱۲/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) من «السنن».

<sup>(</sup>٤) مكررة في (ل).

<sup>(</sup>٥) مكررة في (ل).

إلىٰ جميع الجيش، ولا يقبل إقرار بعضهم على الباقين(١١).

وفيه دليل على أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظة: أشهد. على الأصح عن أحمد (٢). قيل: لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين أشتراط لفظ الشهادة.

قال ابن عباس: شهد عندي رجال مَرْضِيُّونَ (٣). وتقدم أنهم] (٤) لم يتلفظوا بلفظ الشهادة (فقال أبو بكر الصديق (٤) لاها الله إذن) يروى (ها) مقصورًا وممدودًا، وهو قسم، قال بعضهم: الهاء بدل من الهمزة التي تبدل من الواو في القسم كأنه يقول: لا والله لا يكون ذا قال القرطبي: الرواية المشهورة هاء بالمد والهمز (٥).

قال ابن مالك: في (لاها الله) شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه، ولا يكون هذا [الاستغناء إلا مع الله (٢)، (إذا) بالألف قبل الذال، وأنكر الخطابي وأهل العربية هذا] (٧) وقالوا: صوابه (لاها الله ذا) بغير ألف في أوله، وهذا تغيير (٨) من الرواة،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح النووي على مسلم» ۲۰/۱۲.

<sup>(</sup>٢) قال ابن قدامة في «الكافي» ٤/ ٢٨٦: ويعتبر في أداء الشهادة الإتيان بلفظها فيقول: أشهد بكذا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨١).

<sup>(</sup>٤) نهاية السقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) «المفهم» ٤/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٦) أي مع لفظ الجلالة فقط، فلا يقال: لاها الرحمن. مثلًا.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٨) في الأصول: تغييرًا. والجادة ما أثبتناه.

و(ذا) هي التي للإشارة فصل بينها وبين ها التنبيه باسم الله تعالى (۱). قال المازني: تقديره: لاها الله هذا يميني أو هذا قسمي. وقال أبو زيد: (ذا) زائدة (۲).

وفي هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يمينًا، قال أصحابنا: إن نوى بها اليمين كانت يمينًا وإلا فلا؛ لأنها ليست متعارفة في الأيمان (٣).

(يعمد) ضبطوه بالياء والنون مع فتح الميم فيهما، وكذا قوله بعده: (فيعطيك) بالياء والنون، وكلاهما ظاهر.

(إلىٰ أسد من أُسْد) بسكون السين (الله يقاتل عن الله) أي: عن دين الله (وعن) شريعة (رسوله فيعطيك) بالنون والياء كما تقدم.

(سلبه) فيه أن السلب للقاتل؛ لأنه أضافه إليه، فقال: يعطيك سلبه وإن كان في يد غيره، وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة بأنه سماه أسدًا يقاتل عن الله وصدقه النبي عليه وفيه جواز كلام الوزير بين يدي الإمام، وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر في إفتائه بحضرة رسول الله عليه وفي عصره أولى بالجواز، وفي أستدلاله بحضرته.

(فقال رسول الله ﷺ: صدق) وفي تصديقه لما أفتاه بحضرته فضيلة أخرى.

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» للخطابي ۲/ ۳۰۱.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تنوير الحوالك» ١/٣٠٣.

<sup>(</sup>۳) «شرح النووي على مسلم» ۱۲/ ۲۰.

<sup>(</sup>٤) أي: عصر أبي بكر.

(فأعطه إياه) آستدل به مالك والأوزاعي على أن السلب يعطى للقاتل بلا بينة؛ لأنه ﷺ أمره بالعطاء بقول واحد ولم يحلفه.

وأجاب الشافعية بأنه محمول على أن النبي على علم أنه القاتل بطريق من الطرق<sup>(۱)</sup> الشرعية، وقد يقول المالكي: هذا مفهوم وليس بحجة عنده.

قال القرطبي: سمعت شيخنا المنذري الشافعي يقول: إنما أعطاه النبي على السلب بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس؛ فيندفع التنازع ويزول الإشكال(٢).

(قال أبو قتادة: فأعطانيه) فيه شاهد للنحاة في أن الفعل المتعدي لاثنين إذا كان مفعولاه ضميرين أولهما أخص فالاتصال أولى وأحسن، كقوله تعالى: ﴿أَنْلُزِنُكُمُوهَا﴾ (٣)، ويجوز أعطاني إياه، لكن الاتصال أكثر كما في الحديث، ولو كان الضمير الأول غير أخص وجب في الثاني (٤) الانفصال كما في الحديث قيل هنا: «فأعطه إياه». لتساويهما في الغيبة.

(فبعت الدرع) من الحديد وهو مؤنث (فابتعت) أي: ٱشتريت (به) أي: بثمنه (مَخرَفًا) بفتح الميم والراء. قال القاضي (٥): ورويناه بفتح

<sup>(</sup>١) في (ل): الطريق.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأحكام القرآن» ٨/٨.

<sup>(</sup>٣) هود: ۲۸.

<sup>(</sup>٤) في (ر): النفي.

<sup>(</sup>٥) «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» ٦/ ٦٣.

الميم وكسر الراء بعدها فاء كالمسجد، والمراد بالمخرف هنا: البستان، وقيل: السكة (١) من النخل.

قال أبو حنيفة الدينوري: إذا أشترى الرجلان (٢) نخلتين أو ثلاثًا إلى العشرة يأكلهن قيل: قد أشترى مخرفًا جيدًا (٣). وفيه جواز بيع أسلحة الجهاد إذا كان فاضلًا عن كفايته وشراء الأشجار به (في بني سلمة) من الأنصار وهو بكسر اللام (فإنه لأول مال تأثّلتُه) بالثاء المثلثة بعد الألف أي: أقتنيته وتأصلته من مالي وأثلت الشيء: أصلته (في الإسلام) فيه إشارة إلى أنه حصل له بعده مال كثير هو أوله.

[۲۷۱۸] (حدثنا موسى بن إسماعيل) التبوذكي (حدثنا حماد) بن سلمة (عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري (عن أنس بن مالك ﷺ [قال:](3) رسول الله ﷺ يومئذِ يعني: يوم) غزوة (حنين) سنة تسع (من قتل كافرًا فله سلبه) لكن هل يستحقه بحق الشرع أو بالشرط؟ وجهان:

الأول: قول الشافعي الله (٥).

والثاني: لا يستحقه إلا بشرط الإمام، كما تقدم.

(فقتل أبو طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (عشرين رجلاً وأخذ

<sup>(</sup>١) في (ر): المسبلة.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: الرجلين. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المخصص» لابن سيده ٣/ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) من «السنن».

<sup>(</sup>ه) «الأم» ٥/ ٩٠٣.

أسلابهم) فيه دلالة على أن القاتل يستحق سلب جميع من قتله وإن كثروا. (ولقي أبو طلحة) زوجته (أم سليم) الرميصاء (ومعها خنجر) بفتح الخاء والجيم، ويقال: بكسر الخاء. وهي السكين الكبيرة ذات حدين.

(فقال: يا أم سليم) فيه نداء الرجل زوجته بكنيتها (ما هذا معك؟ قالت: أردت والله) فيه جواز الحلف من غير ضرورة (إن دنا مني بعضهم أبعج) بفتح العين وهو مجزوم جواب إن الشرطية، أي: أشق (به بطنه، فأخبر بذلك أبو طلحة رسولَ الله على وفيه دليل على جواز الغزو بالنساء وهو مجمع عليه (۱) ورواية مسلم: قالت: أخذته (۲) إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه قال: فجعل رسول الله على يضحك (۳). أي: تعجبًا من علو همتها.

(قال أبو داود: أردنا بهذا الخنجر، وكان سلاح العجم) لا سلاح العرب (يومئذ الخنجر) فيه أن الخنجر من جملة السلاح وأن العرب لم يكونوا ذلك اليوم (٤) يقاتلون به، ثم إن العرب استعملته بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) ذكره النووي في «شرح مسلم» ۱۸۸/۱۲.

<sup>(</sup>٢) في «صحيح مسلم»: أتخذته.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٨٠٩).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

# ١٤٦ - باب النَّهْي عَنِ السَّتْرِ عَلَىٰ مَنْ غَلَّ

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا نَحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ حَسّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلِيْمَانُ بْنُ سُمُرَةً بْنِ سَمُرَةً بْنِ سَمُرَةً بْنِ سَمُرَةً بْنِ سَمُرَةً، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جَدْدُبٍ، حَدَّثَني خُبِيْبُ بْنُ سُلِيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلِيْمَانَ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَني خُبِيْبُ بْنُ سُلِيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلِيْمَانَ بْنِ سَمُرَةً، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: « مَنْ كَتَمَ غَالّا فَإِنَّهُ مِثْلُهُ » (١٠). خُنْدُبٍ قَالَ: أَمّا بَعْدُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

### \* \* \*

# باب النهي عن الستر على من غَلَّ

هاذا الباب تقدم بسنده في آخر باب: الغلول إذا كان يسيرًا.

[۲۷۱٦] (حدثنا محمد بن داود بن سفيان، حدثنا يحيى بن حسان) التنيسي (حدثنا سليمان بن موسى أبو داود) الكوفي، ذكره ابن حبان في «الثقات»(۲).

(حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب) بضم المعجمة مصغر (ابن سليمان) بن سمرة (عن أبيه سليمان بن سمرة) بن جندب (عن سمرة بن جندب: أما بعد) لعله حمد الله ثم قال: أما بعد (فكان رسول الله على يقول: من كتم غالاً) أي: ستر على من غل من الغنيمة (فإنه مثله) أي: في الإثم في أحكام الآخرة، أما أحكام الدنيا فلا يحرق عند من يقول به ولا يجب عليه ردها كما يجب على

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني ۷/ ۲۰۱ (۷۰۲۳)، (۷۰۲٤). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٧٢).

<sup>(</sup>۲) «الثقات» لابن حبان ٦/ ٣٧٩.

الغال، ويجب على من رأى المتلبس بالغلول المصر عليه أن يبادر إلى الإنكار عليه ويمنعه من الغلول إذا قدر على ذلك، ولا يحل له أن يتأخر عن ذلك، فإن عجز عن إزالته رفع أمره إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة بأن يأخذ منه الحاكم مالًا ولا يزيل المنكر كما هو مشاهد في هاذا الزمان، فنسأل الله تعالى العافية والسلامة من هاذا في الدنيا والآخرة، فإن رآه وتستر عليه ولم يفعل شيئًا من هاذا كان شريكًا في الإثم.

ولا يدخل في هذا الأحاديث الواردة في ستر المسلم؛ فإن المراد بالستر المندوب إليه الستر على ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفًا بالفساد وانتهاك المحرمات، وقد وقعت معصيته وانقضت، فهذا ستر معصية مندوب إليها كما قاله النووي وغيره (١).



<sup>(</sup>۱) أنظر: «شرح النووي على مسلم» ١٦/ ١٣٥.

# ١٤٨ - باب في الإِمامِ يَمْنَعُ القاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَىٰ والفَرَسُ والسِّلاحُ مِنَ السَّلَبِ

7٧١٩ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمَدِ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ: حَدَّثَنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَني صَفْوانُ بْنُ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبيْرِ بْنِ نَفيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكِ الأَشْجَعِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زيْدِ بْنِ حارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةً فَرافَقَني مَدَديٌّ مِنْ مَلْكِ اللَّشَجَعِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زيْدِ بْنِ حارِثَةَ فِي غَزْوةِ مُؤْتَةً فَرافَقَني مَدَديٌّ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ ليْسَ مَعَهُ غيْرُ سيْفِهِ فَنَحَرَ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ جَزُورًا فَسَأَلَهُ المَدَديُّ طائِفَةً مِنْ جِلْدِهِ فَأَعْطاهُ إِيّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهِيْئَةِ الدَّرَقِ وَمَضِيْنا فَلَقِينا بُمُوعَ الرُّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ جِلْدِهِ فَأَعْطاهُ إِيّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهِيْئَةِ الدَّرَقِ وَمَضِيْنا فَلَقِينا بُمُوعَ الرُّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مَنْ جِلْدِهِ فَأَعْطاهُ إِيّاهُ فَاتَّخَذَهُ كَهِيْئَةِ الدَّرَقِ وَمَضِيْنا فَلَقِينا بُمُوعَ الرُّومِ وَفِيهِمْ رَجُلٌ عَلَىٰ فَرَسٍ لَهُ أَشْقَرَ عَلَيْهِ سَرْجُ مُذْهَبٌ وَسِلاحُ مُذْهَبٌ فَجَعَلَ الرُّوميُّ يُعْرَى عَلَىٰ فَرَسَهُ فَرَسَهُ فَرَسَهُ فَكَرَّ وَعَلاهُ فِيلَامُ لَيْكُ لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلِيْهِ خَالِدُ بْنُ الولِيدِ فَأَخَذَ مِنَ السَّلَمِ.

قالَ عَوْفُ: فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يا خالِدُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنِّي آسْتَكْتُرْتُهُ. قُلْتُ: لَتَرُدَّنَّهُ عَلَيْهِ أَوْ لأُعَرِّفَنَّكَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ اللّهَ عَلَيْهِ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ اللّهَ عَلَيْهِ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ قِصَّةَ اللّهَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يا خالِدُ ما حَمَلَكَ عَلَىٰ ما صَنَعْتَ » قالَ: يا رَسُولَ اللهِ آسْتَكْتُرْتُهُ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يا خالِدُ رُدَّ عَلَيْهِ ما أَخَذْتَ مِنْهُ ». قالَ عَوْفٌ: فَقُلْتُ لَهُ: دُونَكَ يا خالِدُ أَلَمْ أَفِ لَكَ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « وَما ذَلِكَ » فَأَخْبَرْتُهُ قالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقالَ: « يا خالِدُ لا تَرُدَّ عَلَيْهِ هَلْ أَنْتُمْ تارِكُونَ لي أُمَرائي لَكُمْ صِفْوَةُ أَمْرِهِمْ وَعَلَيْهِمْ كَذَرُهُ » (١).

٢٧٢٠ - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ قالَ: حَدَّثَنا الوَلِيدُ قالَ سَأَلْتُ ثَوْرًا عَنْ
 هنذا الحديثِ فَحَدَّثَني عَنْ خالِدِ بْنِ مَعْدانَ، عَنْ جُبيْرِ بْنِ نُفيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧٥٣).

ابْنِ مالِكِ الأَشْجَعيِّ نَحْوَهُ (١).

#### \* \* \*

# باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى ذلك، والفرس والسلاح من السلب

[۲۷۱۹] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم) الدمشقي (حدثني صفوان بن عمرو) السكسكي.

(عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، ثقة (٢)، مات سنة خمس وتسعين.

(عن عوف بن مالك الأشجعي قال: خرجت مع زيد بن حارثة) في سنة ثمان، وكان النبي ﷺ ٱستعمله على الجيش.

(في غزوة مؤتة ورافقني مَدَدي) بفتح الميم والدال الأولى. أي: رجل من المدد الذي أمد به الجيش وقوي عند استشعارهم الضعف عن ملاقاة العدو.

قال الفراء، والجبائي (٣): يقال: مددت فيما كانت زيادته من مثله يقال: مد النهر. وفي التنزيل: ﴿وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ اللَّهُ مِنْ عَيره كقولك: أمددت أَجُعُرٍ ﴾ (٤)، وأمددت فيما كانت زيادته من غيره كقولك: أمددت

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكاشف» للذهبي ١٨٠/١.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان بن سعيد الحميري اليمني ٦٩٦/٩، «الصحاح في اللغة» للجوهري ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) لقمان: ۲۸.

الجيش. قال الله تعالى: ﴿ يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم جِغَمْسَةِ ءَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ﴾ (١).

(من أهل اليمن ليس معه) سلاح (غيرُ سيفه) فيه أن السيف سلاح، وسياق اللفظ يدل على أنه لم يكن معه درقة ولا ترس، وقد نقل الرافعي عن ابن كج أن الترس والدرع ليسا بسلاح. قال الأذرعي في «التوسط»: وفيه نظر؛ فإن البندنيجي والماوردي عدا من السلاح الجوشن (٢).

وفي «البيان» (٣): السلاح أقسام: سلاح يكره حمله في الصلاة، وهو الثقيل الذي يشغله عنها، مثل: الدرع، والعرف قاضٍ بأن (٤) كل ما يدفع عن نفسه أو يتقي به من الآلات يسمى سلاحًا.

(فنحر رجل من المسلمين جزورًا) قال الجوهري: الجزور من الإبل يقع على الذكر والأنثى، وهي تؤنث، والجمع جزر<sup>(٥)</sup> أي: بضم الجيم والزاي. وفيه دليل على أن الأفضل في الإبل النحر، ويجوز الذبح.

(فسأله المددي) الذي رافقني (طائفة من جلده) قال الجوهري<sup>(۲)</sup>: الطائفة من الشيء القطعة منه. وفيه دليل على جواز استيهاب الرفيق من رفيقه، وغير الرفيق ما يحتاج إليه إذا علم أنه لا يشق عليه (فأعطاه إياه) فيه مثال لوجوب انفصال الضمير الثاني إذا اتحدت رتبتهما كما

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) آنظر: «المجموع شرح المهذب» ٤/٤/٤.

<sup>(</sup>٣) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني ٢/ ٥٢٦.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٥) «الصحاح» للجوهري ٢/ ٦١٢.

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» ٤/ ١٣٩٧.

قال ابن مالك<sup>(١)</sup>:

## وفي أتحاد الرتبة (٢) الزم فصلاً

(فاتخذه) يعني: الجلد، والمفعول الثاني محذوف [والكاف في كهيئة الدرق) صفة للمفعول المحذوف] (٣) والتقدير: فاتخذه هيئة كهيئة، وتكون هيئة مصدرًا في معنى المفعول، أي: مثالًا منهما، والمراد بالهيئة الشكل والصورة، وأصله مصدر، ويجوز كسر الهاء وياء مشددة بعدها، وبها قرأ الزهري في قوله تعالىٰ: ﴿كِهيّةِ الطَّيْرِ﴾ (٤).

(فمضينا) مع زيد إلى الغزو (فلقينا جموع الروم) يجوز سكون الياء من (لقينا) ونصب العين من جموع، ويجوز نصب الياء مع ضم العين؛ لأن كلاهما يجوز أن يكون فاعلًا ومفعولًا؛ مَنْ لقيته فقد لقيك، وكانت هاذِه الجموع جموع هرقل، والالتقاء في قرية من قرى البلقاء يقال لها: مشارف<sup>(٥)</sup>. (وفيهم رجل) راكب (علىٰ فرس له أشقر) تقدم في باب ما يستحب من أبواب الخيل فضيلة الأشقر، وأنه السابق من الخيل غالبًا (عليه سرج مُذهب) بضم الميم وفتح الهاء. أي: مموه بالذهب، كما قال الجوهري<sup>(٢)</sup>. وفي «مختصر<sup>(٧)</sup> العين» أنه المطلي بالذهب، وهو قال الجوهري<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) «ألفية ابن مالك» باب النكرة والمعرفة.

<sup>(</sup>۲) مكررة في (ل).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٤٩، وانظر: «الكشف والبيان» للثعلبي ٣/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معجم البلدان» ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٧) من (ل).

الظاهر (وسلاح مذهب) رواية الشافعي (۱): سرج مذهب، ومنطقة ملطخة بذهب، وسيف محلىٰ بذهب (فجعل الرومي يُغْري) بضم أوله وإسكان المعجمة، قال ابن الرفعة: معناه مولع بهم مستضعفًا لهم، أي: ومضعفًا بعضهم ببعض، يقال: أغرىٰ به القتل. ولا يقال: أغرىٰ بي. إلا في مثل هأذا، وهو مبني لما (۲) لم يسم فاعله (بالمسلمين، فقعد له المددي) قال النووي: يعني: رجلًا من المدد الذين (۳) جاؤوا يمدون جيش مؤتة وجاؤوا يساعدونهم (غ) (خلف صخرة) مرتفعة ([فمر به الرومي] (۵) فَعَرْقَبَ فرسه) أي: قطع عرقوبها.

قال الجوهري: عرقوب الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. قال الأصمعي: كل ذي أربع عرقوباه في رجليه وركبتاه في يديه (٢).

(فخرً) أي: وقع كما في رواية الشافعي الله عني: عن فرسه، ولفظه (وعلاه) بالسيف (فقتله، وحاز) أي: أخذ (فرسه) وسلاحه. وفيه دليل على أن الفرس من السلاح بلا خلاف، وكذا إذا كان الفرس

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليها من رواية الشافعي، ورواها سعيد بن منصور في «سننه» (٢٦٩٧)، وأحمد ٢٦٦٦، وهي في «معرفة السنن والآثار» للبيهقي ٩/ ٢٢٥ من طريق الوليد بن مسلم عن صفوان بن عروبة.

<sup>(</sup>٢) في (ر): بما، وفي (ل): فيما.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: الذي. والمثبت من «شرح مسلم».

<sup>(</sup>٤) «شرح مسلم» ۱۲/ ۲۵–۲٦.

<sup>(</sup>٥) من «السنن».

<sup>(</sup>٦) «الصحاح» للجوهري ١٩٩١.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ر).

مركوبًا، وكذا لو كان ممسكا بعنان المركوب وهو يقاتل راجلًا<sup>(۱)</sup>، وللإمام احتمال فيه، أما الفرس المنفصل عنه أو مع غيره فلا يدخل فيه (وسلاحه) فيه أن السلاح أيضًا من السلب كما بوب عليه المصنف ارحمه الله]<sup>(۲)</sup>، ويدخل فيه الذي يحمله الفارس والذي يحمله الفرس (فلما فتح الله على للمسلمين) أي: يسر الله لهم النصرة على عدوهم (بعث إليه خالد بن الوليد) وكان واليًا عليهم كما في مسلم (فأخذ من السلب) رواية الشافعي: وحبس منه.

فيه دليل لمن يقول [إن السلب]<sup>(٣)</sup> إلى رأي الإمام إن رأى المصلحة في الأخذ منه لمصلحة الكثرة على الآخذ أو لغيرها فعل وإلا فلا، وهو الذي بوب عليه أبو داود، لكنه لا يوافق مذهب الشافعي ﷺ<sup>(٤)</sup> للشيخ [تقى الدين]<sup>(٥)</sup> السبكى.

<sup>(</sup>١) في (ر): رجلًا.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٧) «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» (ص١٨٩).

قال البيهقي بعد ذكره: فيه دليل على أن هذا كان مشهورًا قبل غزوة حنين فيما بين الصحابة، وأنه كان لا يخمس (١).

قال الماوردي: أختلف أصحاب الشافعي فيه هل (٢) هو أبتداء عطية من رسول الله علي أو بيان لمجمل الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ أَو بيان لمجمل الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَنْ مَنْ مِن شَيْءِ فَأَنَ لِلّهِ خُمْسَهُ ﴾ (٣) على قولين، أظهرهما: ليظهر أثرهما من بعد (٤). كما سيأتي. وكذلك أختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط على قولين:

أحدهما: أنه له بالشرع شرطه الإمام أم لم يشرطه، وهو قول الشافعي [رضي الله تعالى عنه] (٥).

والثاني: لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة [رحمه الله](٢).

وقال مالك: لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال، فلو نص قبله لم يجز (٧).

ومأخذ النزاع أن النبي ﷺ كان هو الإمام والحاكم والمفتي، وهو

<sup>(</sup>۱) «معرفة السنن والآثار» ۹/۲۱٤.

<sup>(</sup>Y) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٤) «الحاوي» ٨/ ٣٩٨، وفيه الجملة الأخيرة هكذا: ولهذين القولين بيان نذكره من بعد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ر)، وانظر: «الأم» ٥/٣٠٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ر)، وانظر: «السير الكبير» ٢/ ٥٩٤.

<sup>(</sup>V) «المدونة» 1/ ۱۷ o.

الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعًا إلى يوم القيامة كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد»(١)، وقضى بالشاهد واليمين(٢) وبالشفعة فيما لم يقسم(٣)، وقد يقوله بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة أمرأة أبي سفيان وقد شكت إليه شح زوجها وأنه لا يعطيها ما يكفيها فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»(٤). فهالزه فتيا لا حكم؛ إذ لم يدع بأبي سفيان ولم يسأله عن جواب الدعوى ولا سألها البينة.

وقد يقوله بمنصب الإمامة فيكون بمصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان وعلىٰ تلك الحال فيلزم من بعده من الأمة مراعاة ذلك علىٰ سبيل المصلحة التي رآها النبي على باعتبار الزمان والمكان والحال. ومن هنا يختلف الأئمة في كثير من المواضع التي وردت عنه (٥).

(للقاتل) ولو عبدًا أو آمرأة وصبيًّا لا ذميًّا، ولا شك أن السلب يعطى لمن قتل مشركًا يقاتل مقبلًا من أي جهة قتله مبارزًا أو غير مبارز، وليس من شرطه أن يكون الكافر يبارزه، وشرط بعض أصحابنا في استحقاق السلب أن يغرر بنفسه، فلو رمى الكافر بسهم فقتله قال: لم يستحق سلبه لأنه ما خاطر بنفسه، ومقتضى الحديث استحقاقه (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۱۲) من حدیث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٢١٣)، ومسلم (١٦٠٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٥٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم ٣/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٦) ٱنظر: «شرح النووي على مسلم» ١٢/ ٦٣.

(قال: بلئ) أي: علمت ذلك (ولكن استكثرته) عليه، فيه دليل لقول إسحاق ومن تابعه: إن الإمام إن استكثر السلب خمسه، وإن استقله لم يخمسه، وفعله عمر بن الخطاب<sup>(۱)</sup>، ويدل عليه ما روى سعيد في «سننه» عن ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز مُرزبان الزَّأرة (۲) بالبحرين فطعنه فدق صلبه، وأخذ سواريه وسلبه، فلما صلى عمر الظهر أتى أبا طلحة (۳) في داره، فقال: إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء قد بلغ مالًا كثيرًا، وأنا خامسه، فكان أول سلب خمس في الإسلام، وبلغ سلب البراء ثلاثين ألفًا (٤)، لكن الصحيح أن السلب كله للقاتل وإن كان كثيرًا، وأنه لا يخمس للحديث الآتي (٥): أن رسول الله عليه لم يخمس السلب.

(قلت) والله (لتردنه) أي: لتردن ما أخذته من السلب (إليه) فيه دليل على فضيلة الصحابة وقيامهم في الله ونصرة من ظهر لهم أنه مظلوم وإن لم يتظلم إليه ولا أستنصر به، وأنهم لا يخافون في الله لومة لائم (أو لأعرز فنكها) بضم الهمزة وفتح العين وتشديد الراء والنون التي بعد الفاء.

قال الخطابي: يريد لأجازينك بها حتى تعرف صنيعك به (٢٠). ويجوز فتح الهمزة وسكون العين وتخفيف الراء من قوله تعالى: ﴿عَرَفَ بعْضَهُ

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «المغني» لابن قدامة ١٦٩/١٣.

<sup>(</sup>٢) الزأرة: الأجمة، والمرزبان: رئيس القوم من العجم.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية: البراء. خطأ، والمثبت من «سنن سعيد بن منصور».

<sup>(</sup>٤) «السنن» (۸۰۷۲ - ۲۷۰۹).

<sup>(0) (1777).</sup> 

<sup>(</sup>٦) «معالم السنن» للخطابي ٢/٤٠٣.

وأعرْضَ عَنْ بعْضٍ (۱) على قراءة السلمي والحسن وقتادة وطلحة والكسائي في رواية هارون عنه بتخفيف الراء: أي جازى عليه، ولم يجز أن يكون في الآية ولا في الحديث بمعنى العلم، أما في الآية فلأن الله أظهر نبيه على ما كانت أفشته وعلم جميع ذلك، وأما في الحديث فلما تقدم في قوله: (أعلمت) وإذا لم يجز حملهما على العلم حمل على المجازاة، وهكذا كما تقول لمن أساء إليك أو أحسن: أنا أعرفن ذلك لك. أي: أجازيك على ما صنعت بي، فلا يخفى على. ومنه الحديث: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في يخفى على. ومنه الحديث: «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في واحتياجك إلى الإحسان، وقال تعالى: ﴿أُولَكِيكَ الَّذِينَ يَعَلَمُ اللهُ مَا للحضرة النبوية، وما أحسن قوله في قصيدة بانت سعاد:

لقد أقوم مقامًا لو يقوم به

أرىٰ وأسمع ما لو يسمع الفيل

لظل يرعد إلا أن يكون له

من السرسول بإذن الله تنويل

أي: لظل الفيل يرعد من هيبة رسول الله ﷺ.

(فأبئ) خالد (أن يرد عليه) ما أخذ من السلب لما ظهر له من

<sup>(</sup>۱) التحريم: ٣، وانظر: «السبعة» لابن مجاهد ص٦٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١/٣٠٧، وعبد بن حميد (٦٣٦)، الحاكم ٣/٦٢٣، وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٦٣.

المصلحة على ما أدى إليه اجتهاده؛ إذ للإمام أن يجتهد ويعمل بما ظهر له بعد استشارة أهل العلم ومراجعتهم، فرأى الحديث محمولًا على غير حالة الكثرة، وهذا الحديث قد يستشكل من حيث أن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه؟ قال النووي(١): ويجاب عنه بوجهين:

أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخره تعزيرًا له ولعوف ابن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه.

الوجه الثاني: لعله أستطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه أختيارًا منه وجعله للمسلمين.

(قال عوف: فاجتمعنا) نحن وخالد (عند رسول الله عليه اليه) أي: في حضرته الشريفة المبجلة العظيمة المنزلة.

(فقصصت عليه على قصة المددي) الذي من حمير (وما فعل خالد) معه. فيه دليل على جواز إخبار الكبير بما حصل في غيبته من الأمور والمسائل التي أشكلت عليه، وكذلك إذا اجتمع الإنسان بالمفتي يسأله عما حصل له ليزيل عنه بجوابه ما أشكل عليه، وليس في ذكر ذلك غيبة، وأن هذا مستثنى من الغيبة المحرمة إن كان المسئول عنه غائبًا، وإن كان حاضرًا كما هو الواقع هنا فيقصد بالسؤال إظهار الحق والبحث عنه، وليس هذا من قبيل الدعوى على خالد.

(فقال رسول الله عليه: يا خالد) فيه استعمال (يا) التي ينادى به الغائب

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» ۱۲/ ۲۶.

للقريب الحاضر.

(ما حملك على ما صنعت) أي: على الذي صنعته مع المددي، فيه دليل على العمل بإخبار الواحد؛ إذ لم يقل هل صنعت أم لا؟ بل سأله عن السبب الذي حمله على أخذ السلب مع علمه بأنه للقاتل ليعلم حجته في ذلك، وكذلك الحاكم إذا أدعىٰ عنده شخص على أحد بدعوىٰ وظهر له صدقه لا يحكم على المدعىٰ عليه حتىٰ يسأله ليسمع جوابه فيقول: ما حملك علىٰ ما صنعت؟ أو لأي شيء فعلت هذا؟ ونحو ذلك.

(قال: يا رسول الله، آستكثرته) عليه، يجوز تقديم الأسم على الجواب، ويجوز تأخيره عنه كما في رواية مسلم (١): آستكثرته يا رسول الله.

(فقال رسول الله على: يا خالد، رد) [(٢) فيه شاهد على لغة تميم فيما إذا أجتمع المثلان في كلمة واحدة وسكن الثاني في آخر الكلمة بناءً أو جزمًا؛ فإن لغتهم الإدغام، ولغة الحجاز الإظهار نحو: رد واردد، وعلى لغنة الحجاز: ﴿وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾(٣)، ﴿وَمَن يَرْتَكِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَن الله واعدة تميم: غض من صوتك، ومن يرتد منكم.

واعلم أنك إذا أدغمت وحركت الثاني لالتقاء الساكنين فجوز سيبويه (٥) ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (۱۷۵۳).

<sup>(</sup>٢) يبدأ من هنا سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر) سنشير إليه في نهايته.

<sup>(</sup>٣) لقمان: ١٩.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢١٧.

<sup>(</sup>ه) أنظر: «الكتاب» ٣/ ٥٣٢، ٥٣٣.

تحريك الآخر بأقرب الحركات إليه [الضم] (١) في رد، والكسر في فر، والفتح في عض ما لم يتصل به ضمير.

والثانية: فتح آخره؛ لأنه أخف الحركات.

الثالثة: الكسر على أصل التقاء الساكنين.

(عليه ما أخذت منه) من السلب، أمره بالرد عليه ولم ير أعتذاره بالاستكثار عذرًا في التخميس.

(قال عوف) بن مالك (فقلت له: دونك يا خالد) أي: خذ الفرس وما معها، فردها (۲) لما منعه منه النبي على كما بوب عليه المصنف (أَلَمْ أَفِ) بكسر الفاء المخففة من الوفاء (لك) أي: بما وعدتك به من المجازاة على صنيعك. ورواية مسلم: فمر خالد بعوف فجر بردائه وقال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله على فسمعه رسول الله على (فقال رسول الله على أمثاله وجهين:

أحدهما: أن تكون (ما) آستفهامًا في موضع رفع بالابتداء و(ذا) بمعنى الذي خبر عن ما، وصلته محذوفة تقديره: ما الذي جرى لك؟ ونحوه.

والثاني: أن تكون (ما) آسمًا واحدًا معناه الآستفهام، أي: أيّ شيء جرىٰ (فأخبرته) الخبر (قال: فغضب رسول الله ﷺ) لله؛ لأنه ﷺ كان لا يغضب لنفسه (فقال: يا خالد، لا ترد عليه) هذا النهي فيه ردع لعوف

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في المخطوط. ولعل المثبت الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «صحيح مسلم» (١٧٥٢).

وزجر له ولأمثاله لئلا يتجرأ الناس على الأمراء بالوقيعة فيهم، وفيه تأديب لهم بالمنع من الرد إليه، وكان له أن يفعل ذلك. ثم يجوز أن يعطيه إياه بعد ذلك أو يستطيب خاطره بعد ذلك ليتركه آختيارًا منه للمسلمين؛ لأنه مستحق له.

قال ابن الرفعة: وقد قضى بالسلب بعد ذلك للقاتل في غزوة حنين ولم يخمسه، وكان هذا حين كانت العقوبات بالأموال، ثم صار ذلك منسوخًا. وفيه أيضًا دليل على جواز القضاء في حال الغضب ونفوذه، وأن النهى عنه للتنزيه لا للتحريم، فلو قضى في حال الغضب نفذ.

قال الغزالي والبغوي وغيرهما: الكراهة في الحكم في حال الغضب هي فيما كان الغضب لغير الله تعالى، فأما إذا [كان] (١) الغضب لله وهو ممن يملك نفسه فيما يتعلق بحظه ولم يمنعه ذلك من استيفاء الحق لم يكره لحديث اللذين تخاصما في شراج الحرة فغضب رسول الله على ثم قال: «اسق ثم أحبس الماء»(٢)، فقضى في حال غضبه ولم يكن غضبه لنفسه، ووجهه أن الغضب لله يؤمن معه التعدي بخلاف الغضب لحظ النفس. قال الرافعي: احتج جماعة بهذا الحديث على أن القاضي لو قضى في حال غضبه نفذ وإن كان مكروهًا.

(هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟) بالمد والهمزة قبل الياء. قال النووي: هكذا هو في معظم النسخ (تاركوا) بغير نون، وفي بعضها: (تاركون) بالنون، وهذا هو الأصل في قاعدة النحو، لكن حذفت تخفيفًا كما

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) سیأتی برقم (۳۱۳۷).

حذفت في قوله على: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا.. » الحديث (۱). (لكم صفوة أمرهم) خطاب منه (۲) للرعية بأن لهم الصافي من الأمور، فتصلهم أعطياتهم التي يستحقونها بغير نكد ولا مشقة.

وقال أهل اللغة (٣): الصفو هنا بفتح الصاد لا غير، وهو الخالص؛ فإذا ألحقوا هاءً قالوا: صفوه. كانت الصاد مضمومة ومفتوحة ومكسورة ثلاث لغات (وعليهم كدره) أي: على الأمراء مقاساة الناس وجمع الأموال على وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم آبتلاءً لهم وامتحانًا، وعليهم إنصاف بعضهم من بعض، فمتى وقع بينهم شيء أو ظلم بعضهم بعضًا فعليهم إنصاف بعضهم من بعض، والله أعلم.

[۲۷۲۰] (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد) بن مسلم (قال: سألت ثورًا) يعني: ثور بن يزيد الحمصي (عن هذا الحديث، فحدثني عن خالد بن معدان) الكلاعي، كان يسبح في اليوم أربعين ألف تسبيحة (عن جبير بن نفير) الحضرمي ([عن أبيه](٤) عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه).

#### 

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (ل): من.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الصحاح» ٦/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) مستدركة من «سنن أبي داود».

## ١٤٩ - باب في السَّلَب لا يُخَمَّسُ

٢٧٢١ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ عِيّاشٍ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبِيْرِ بْنِ نُفيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكِ الأَشْجَعِيِّ عَمْرو، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكِ الأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَىٰ بِالسَّلَبِ لِلْقاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ (١).

#### باب في السلب لا يخمس

[۲۷۲۱] (حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني صاحب «السنن» (حدثنا إسماعيل بن عياش) العنسي أعلم أهل الشام في عصره (عن صفوان بن عمرو) السكسكي (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد) رضي الله عنهما (أن رسول الله على قضى بالسلب) أي: يخرج جميعه من أصل الغنيمة يختص به (للقاتل) علم بقوله على: «من قتل قتيلاً فله سلبه» . ولو خمس لم يكن له إلا أربعة أخماسه (ولم يخمس الله السلب) الذي أخذه أبو قتادة؛ بل أعطاه جميعه، ولكن في «الصحيح» أنه قال في سلمة بن الأكوع وقد قَتَل كافرًا: «له سلبه أجمع »(٢)، وللحديث المتقدم، ثم قال: ذكره فيه محب الدين الطبري في «عمدته»، وذكر أن ما فيها مخرج من الصحيحين، ومذهب مالك أنه يخمس إذا كان كثيرًا، واستدلوا بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا نخمس

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ٤/ ٩٠، ٢٦/٦، وانظر الحديث رقم (٢٧١٩). وصححه الألباني في «الإرواء» (١٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۷۵٤)، وقد سلف برقم (۲٦٥٤).

السلب، وإن سلب البراء قد بلغ شيئًا كثيرًا ولا أراني إلا خامسه فخمسه (١).

وعن ابن عباس أنه قال: السلب من الغنيمة وفيه الخمس (٢).

وأجاب الشافعي والأصحاب عن ذلك بأنه مخالف لفعله الطَّيْلًا وقوله فلا يرجع إليه، وأن الرواية عن عمر لم تثبت.

وقد روي عن شَبَر (٣) بن علقمة أنه قال: بارزت رجلًا يوم القادسية فقتلته، فبلغ سلبه آثنى عشر ألفًا فنفلنيه سعد بن أبى وقاص.

قال الشافعي: واثنا عشر ألفًا كثير، وهذا في زمن عمر، وهو مخالف لما رووه عنه (٤).

وعلىٰ كلا الوجهين هل يستحق مستحق السلب سهمًا من الغنيمة مع السلب؟

فيه وجهان ذكرهما الماوردي، والمشهور: نعم، وعلى الوجه الآخر: إن كان السلب قدر السهم] (٥) فظاهر وإن كان أكثر من السهم فلا شيء له، وإن كان أقل منه تمم له. ذكره في كتاب السير(٦).

### 

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق (۹٤٦٨)، وسعيد بن منصور (۲۷۰۸)، وابن أبي شيبة (٣٣٧٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في «الموطأ» ٢/ ٤٥٥، وابن أبي شيبة (٣٣٧٦٨)، وابن زنجويه في «الأموال» (١١٢٩)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٥٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) في (ر): بشير، والمثبت من «التاريخ الكبير» للبخاري ٤/ ٢٦٧، «الثقات» ٤/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٥/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) نهاية سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر).

<sup>(</sup>٦) «الحاوى الكبير» ١٥٦/١٤.

# ١٥٠ - باب مَنْ أَجازَ عَلَىٰ جَرِيحٍ مُثْخَنِ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ

٢٧٢٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبّادِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: نَفَّلني رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ سَيْفَ أَبِي جَهْلِ كَانَ قَتَلَهُ (١).

#### \* \* \*

# [باب مَنْ أَجازَ عَلَى جَرِيحٍ مُثْخَنٍ يُنَفَّلُ مِنْ سَلَبِهِ]

(باب من أجاز على جريح) أي: تمم قتله (مثخن) بإسكان المثلثة وفتح الخاء المعجمة، يقال: أثخنته الجراحة، أي: أوهنته.

(ينفل من سلبه) أي: أعطاه منه، والنفل بفتح الفاء وإسكانها هو الزيادة على السهم، والنفل في كلام العرب الزيادة (٢) على الواجب، قال الشاعر وهو لبيد:

### إن تسقوى ربنا خسير نفل

[۲۷۲۲] (حدثنا هارون بن عباد الأزدي، حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي أحد الأعلام (عن أبيه) الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي.

(عن أبي إسحاق)(٣) عمرو بن عبد الله السبيعي.

(عن أبي عبيدة) مصغر هو ابن عبد الله بن مسعود كما هو منسوب في

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ۱/٤٤٤، وأبو يعلىٰ (٥٢٣١). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (د).

<sup>(</sup>٣) بعدها في (ل): لعله إبراهيم بن ميمون.

«مسند الإمام أحمد» (1) واسمه عامر (عن) أبيه كما هو في «مسند أحمد» ( $^{(1)}$ ).

(عبد الله بن مسعود قال: نَفَلني رسول الله على) ورواية أحمد في «مسنده» (۳) عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه أنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجله، وهو صريع، وهو يذب الناس عنه بسيف له، فأخذته، فقتلته به، فنفلني رسول الله على [سيفه] [١٤].

فإن قلت: قد جاء في الصحيحين (٥) أنهما ابنا عفراء ابن الجموح (٦) يعنى: معاذًا ومعوذًا، وهو مخالف لما هو هنا.

ويمكن الجمع بينهما بأن الفتيان هما أثخناه فقضى النبي على بسلبه لهما إلا سيفه، ونفل ابن مسعود سيفه الذي تمم قتله به فقط دون بقية السلب. (يوم) وقعة (بدر) الأولى (سيف أبي جهل) عمرو بن هشام، وكان يكنى بأبي الحكم فكناه النبي على أبا جهل فغلبت عليه هاذه الكنية.

وأصل النفل زيادة يشرطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية للكفار كالتقدم على طليعة أو الهجوم على قلعه، وإنما يفعل ذلك إذا

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ۱/۳۰۲.

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ١/٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) زياده من «المسند».

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣١٤١)، ومسلم (١٧٥٢).

<sup>(</sup>٦) خلط المصنف هنا بين ثلاثة تشاركوا في قتل أبي جهل: معاذ ابن عفراء، وأخيه معوذ. انظر: «الإصابة» ٢٠٨/١٠، ٢١٣، ٢٩٣.

مست الحاجة إليه لكثرة العدو وقلتنا والعياذ بالله، أو لدفع شر مَنْ جرِحَ ولم يمت ونحو ذلك، ولهذا نفل عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات دون بعض (كان قتله) أي: تمم قتله حين أثخنه ابنا عفراء، وبهذا يجمع بين هذا الحديث ورواية الصحيحين أن النبي على قال لابني عفراء حين نظر إلى سيفيهما: «كلاكما قتله»، وقضى بسلبه لمعاذ (۱)؛ لأن الإثخان إنما وجد منه، وإنما قال على «كلاكما قتله» تطييبًا لقلب معوذ من حيث أن له مشاركة في قتله.



<sup>(</sup>١) إنما قضى به النبي لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وليس لمعاذ ابن عفراء.

### ١٥١ - باب فِيمَنْ جاءَ بَعْدَ الغَنِيمَةِ لا سَهْمَ لَهُ

٣٧٢٣ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قالَ: حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ عيّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الوَلِيدِ الزُّبيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرِيْرَةَ يُحَدِّثُ ابْنِ الوَلِيدِ الزُّبيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العاصِ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ مِنَ العلصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ مِنَ المَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ فَقَدِمَ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَصْحابُهُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ بِخِيْبَرَ بَعْدَ أَنْ اللهِ يَعْتَى بَعْدَ أَنْ فَتَحَها وَإِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لِيفٌ فَقالَ أَبَانُ: أَقْسِمْ لَنا يا رَسُولَ اللهِ. قالَ أَبُو هُرِيْرَةَ: فَقَالَ أَبانُ: أَنْتَ بِها يا وَبْرُ تَحَدَّرُ عَلَيْنا مِنْ رَأْسِ فَقُلْتُ: لا تَقْسِمْ لَهُمْ يا رَسُولَ اللهِ. فَقالَ أَبانُ: أَنْتَ بِها يا وَبْرُ تَحَدَّرُ عَلَيْنا مِنْ رَأْسِ ضَالٍ. فَقالَ النَّبِي ﷺ: « اجْلِسْ يا أَبانُ ». وَمَ ْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢٧٢٤ حَدَّثَنا حامِدُ بْنُ يَعْيَى البَلْحَيُّ، قالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ قالَ: حَدَّثَنا الزُّهْرِيُّ وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُميَّةَ فَحَدَّثَناهُ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ القُرَشيَّ يُحَدِّثُ وَسَأَلَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُميَّةَ فَحَدَّثَناهُ الزُّهْرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَنْبَسَةَ بْنَ سَعِيدٍ القُرَشيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَيْ هُرِيْرَةَ قالَ: قَدِمْتُ المَدِينَةَ وَرَسُولُ اللهِ عَيْ يِحْنُيرَ حِينَ اَفْتَتَحَها فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُسْهِمَ لِي هُرِيْرَةَ قالَ: لا تُسْهِمْ لَهُ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: يُسْهِمَ لي فَتَكَلَّمَ بَعْضُ وُلْدِ سَعِيدِ بْنِ العاصِ فَقالَ: لا تُسْهِمْ لَهُ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: فَقُلْتُ: هنذا قاتِلُ ابن قَوْقَلٍ فَقالَ سَعِيدُ بْنُ العاصِ: يا عَجَبًا لِوَبْرٍ قَدْ تَدَلَّىٰ عَلَيْنا مِنْ قَفُلْتُ: هنذا قاتِلُ ابن قَوْقَلٍ فَقالَ سَعِيدُ بْنُ العاصِ: يا عَجَبًا لِوَبْرٍ قَدْ تَدَلَّىٰ عَلَيْنا مِنْ قَدُومِ ضَالٍ يُعَيِّرِنِ بِقَتْلِ آمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَىٰ يَدَىٰ وَمُ يُهِنِي عَلَىٰ يَدِيْ وَلَا يَعْدَى اللهُ عَلَىٰ يَدَىٰ وَمُ عَلَىٰ يَدَىٰ وَمُ عَلَىٰ يَدَىٰ وَمُ عَلَىٰ يَدِيْ وَلَىٰ يَدَىٰ وَلَا يَعْمَلُ لَهُ عَلَىٰ يَدَىٰ وَمُ عُلَىٰ يَدَىٰ وَمُ عُلَىٰ يَدِيْ وَلَىٰ يَدِيْ وَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ يَدَىٰ وَمُ عَلَىٰ يَدَىٰ وَمُ عَلَىٰ يَدَىٰ وَمُ عَلَىٰ يَدَىٰ وَمُ عَلَىٰ يَدِيْ وَلَوْلُ فَقَالَ سَعِيدُ مُ اللهُ عَلَىٰ يَدَىٰ وَمُ عُنْ يُعْمَلُ عَلَىٰ يَدَىٰ وَمُ

قالَ أَبُو داوُدَ: هؤلاء كانُوا نَحْوَ عَشَرَةٍ فَقُتِلَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ وَرَجَعَ مَنْ بَقِي (٢).

٢٧٢٥ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، قالَ: حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، حَدَّثَنا بُرِيْدُ، عَنْ أَي بُرْدَةَ، عَنْ أَي مُوسَىٰ قالَ: قَدِمْنا فَوافَقْنا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ ٱفْتَتَحَ حَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَنا أَوْ قالَ: فَأَعْطانا مِنْها قِما قَسَمَ لأَحَدِ غابَ، عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْها شَيْئًا إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ أَوْ قالَ: فَأَعْطانا مِنْها قِما قَسَمَ لأَحَدِ غابَ، عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْها شَيْئًا إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري (۲۳۸) بصيغة التمريض، ورواه سعيد بن منصور (۲۷۹۳) ط الأعظمي، وابن الجارود (۱۰۸۸)، وابن حبان (٤٨١٤). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٨٢٧).

مَعَهُ إِلاَّ أَصْحابَ سَفِينَتِنا جَعْفَرُ وَأَصْحابُهُ فَأَسْهَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ (١).

٢٧٢٦ حَدَّقَنا عَبْوبُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو صالِحٍ، أَخْبَرَنا أَبُو إِسْحاقَ الفَزارِيُّ، عَنْ كُليْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ هانِئِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُليْكَةَ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ إِنَّ كُليْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ هانِئِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُليْكَةَ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ إِنَّ كُليْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ هانِ عُنَى عاجَةِ اللهِ رَسُولَ اللهِ عَيْقَ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبُ وَحَاجَةِ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبُ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ بِسَهْمٍ وَلَمْ يَضْرِبُ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْدُهُ (٢).

#### \* \* \*

## باب من جاء بعد القسمة لا سهم له من الغنيمة

[۲۷۲۳] (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني الجوزجاني نزيل مكة (قال: حدثنا إسماعيل بن عياش) العنسي بإسكان النون، عالم أهل الشام في عصره، مات ولم يخلف مثله (۳).

(عن محمد بن الوليد الزُّبيدي) بضم الزاي مصغر أبو الهذيل الحمصي القاضي، ثقة حجة متقن توفي سنة (١٤٩)(٤).

(عن) محمد بن شهاب (الزهري: أن عنبسة بن سعيد) بن العاص الأموي أخو الأشدق(٥) (أخبره، أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد [بن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱۳٦)، ومسلم (۲۵۰۲).

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان (۲۹۰۹)، والحاكم ۳/ ۹۸.
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «ميزان الأعتدال» ١/٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تقريب التهذيب» (٧٤١٨).

<sup>(</sup>٥) في (ر): الأسدي، والمثبت من (ل).

العاص](١)) أبي العاص بن سعيد بن العاص القرشي.

(أن رسول الله على بعث أبان) بفتح الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وبالنون في آخره (ابن سعيد بن العاص) القرشي (على سرية من المدينة) المشرفة (قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه) من الغزو (على رسول الله على وهو (بخيبر بعد أن فتحها) عنوة (وإن) بكسر الهمزة؛ لأن إن ومعموليها (٢) حلت في محل الحال فوجب كسر همزتها؛ لأنها ومعموليها جملة لا تسد مسد المصدر فبقيت على المصدر وهو الأصل (حُزُم) بضم الحاء والزاي جمع حزام ككتاب، جمعه: كتب، ويجوز إسكان الضمة (٣) الثانية منهما.

(خيلهم) أي: في حال قدومهم على رسول الله على (ليف) أي: من ليف النخل. فيه ما كانت الصحابة من خشونة العيش من مأكلهم وملبسهم وآلات دوابهم بخلاف ما عليه الملوك في زماننا ومن يجاهد من أمرائهم من التوسع والترفه لهم ولدوابهم من السروج المغرقة بالذهب والفضة ونحو ذلك. (فقال أبان: أقسم لنا) من الغنيمة (يا رسول الله) ظن أن من حضر بعد النصرة وأخذ الغنيمة (على القسمة أن يستحق منها أو أن من كان فيما فيه نفع عام للمسلمين يستحق وإن لم يحضر.

(قال أبو هريرة هه(٥): فقلت: لا تَقسم) بفتح التاء أوله (لهم يا رسول

<sup>(</sup>١) من (ل).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: ومعمولاها.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الخطية: الهمزة. ولا وجه له.

<sup>(</sup>٤) في (ر): القسمة، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>ه) زیادة من (ر).

الله) لأن الغنيمة إنما يستحقها من حضر الوقعة بنية القتال فلا يستحق منها التاجر ولا المحترف، وأما إذا حضر بعد حيازة المال فلا شيء له قطعًا.

(فقال أبان) بن سعيد على حين سمع كلام أبي هريرة الله أن حقه ما قال: (أنت بها) أي: بهذا الشأن قيل: وكان ابن عمر إذا رمى فأصاب قال: أنا بها أنا بها أنا بها أنا أي: أنا الفائز بالإصابة، رواية البخاري: أنت بهذا أن أي: أنت أن المكان والمنزلة من رسول الله على مع كونك لست من أهله ولا من قومه ولا بلاده.

(يا وَبُرُ) بإسكان الباء الموحدة، أراد تحقيره، وتشبيهه بدويبة صغيرة أصغر من السنور لا ذنب لها ترجن في البيوت طحلاء اللون. تَرْجُنُ بإسكان الراء وضم الجيم وبالنون. أي: تقيم بها<sup>(ه)</sup> وأراد أبان احتقار أبي هريرة وأنه ليس فيه قدر من يشير بعطاء ولا منع، وأنه قليل القدرة على القتال (تحدر) أي نزل (علينا من رأس ضالِ) بالضاد المعجمة واللام المخففة جبل أو موضع بعينه في أرض دوس وهي بلاد أبي هريرة ويقال بالنون بدل اللام وهي رواية البخاري<sup>(٢)</sup>، وقيل: الضأن هي الغنم، أي: نزل علينا من رأس الغنم وبرة، لكن أصل الوبر بفتح الباء للبعير.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>۲) رواه سعید بن منصور فی «سننه» (۲٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «الصحاح في اللغة» ٢/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٦) «صحيح البخاري» (٤٢٣٨).

(فقال رسول الله على أبلن) يدل على أنه حين سأله كان قائمًا، فيؤخذ منه أن الأدب في مخاطبة الأكابر وأهل العلم القيام. (ولم يقسم لهم) أي: لأبان وأصحابه (رسول الله على) فيه دليل لمذهب الشافعي ومن تابعه أن من لحقهم في دار الحرب بعد أنقضاء القتال لم يشاركهم في الاستحقاق.

قال الشافعي رحمه الله: ووجه عدم الاستحقاق أن الله تعالى جعل الغنيمة لمن غنمها، ومن لم يحضرها لم يغنم فلا يستحق(١).

وهذا الحديث وإن دل على المدعي، لكن قد وقع فيه أختلاف، فلهذا لم يستدل به الشافعي اللهذا لم يستدل به الشافعي

[۲۷۲٤] (حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال: حدثنا سفيان) بن عيينة (قال: حدثنا) محمد بن شهاب (الزهري وسأله إسماعيل بن أمية) بن عمرو ابن سعيد الأموي وكان ثقة، له نحو ستين (٣) حديثًا.

(فحدثناه الزهري، أنه سمع عنبسة بن سعيد القرشي) الأموي الله المدينة ورسول الله) الواو للحال، ورسول الله الله عن أبي هريرة قال: قدمت المدينة ورسول الله الله عليه مقيم (بخيبر [حين افتتحها](٤)) جملة أسمية في موضع النصب على الحال.

وقد أُختلف الناس في شهود أبي هريرة الله فتح خيبر، منهم من قال:

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٥/٣٢٣ - ٥٢٣، ٩/٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر): مائتين، والمثبت من (ل)، و«الكاشف» للذهبي ١/١٢٠.

<sup>(</sup>٤) من المطبوع.

حضرها، ومنهم من قال: لم يحضر إلا بعد الفتح، ذكر البخاري في كتاب المغازي<sup>(۱)</sup> ما يدل لحضوره إياها قال فيه: عن ثور بن زيد أن سالم بن مطيع سمع أبا هريرة يقول: آفتتحنا خيبر فلم نغنم ذهبًا ولا فضة. الحديث، وفي طريق أخرى قول أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله على الأيمان والنذور<sup>(۳)</sup>.

قال موسى بن هارون: وهم ثور بن يزيد؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي ﷺ إلى خيبر، إنما قدم بعد خروجه (٤).

وروىٰ عنبسة<sup>(٥)</sup> بن سعيد عن أبي هريرة ﷺ قال: أتيت النبي ﷺ بخيبر بعدما ٱفتتحها<sup>(٦)</sup>.

قال السبكي: هانَّه ثلاثة أقوال، أصحها: أن أبا هريرة الله قدمها بعد خروج النبي على وقبل الفتح، ولذلك أسهم له منها.

والصحيح المقطوع به أنه شهدها، وإنما المنكر كونه خرج إليها من المدينة. وذكر ابن بطال (٧) وغيره: أن أبا هريرة الله قدم المدينة هو ونفر

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٤٢٣٤) باب غزوة خيبر.

<sup>(</sup>٢) في «صحيح البخاري»: يوم.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٧٠٧) باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم.

<sup>(</sup>٤) ذكره المزي في «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» ٩/ ٤٥٩ وعزاه للدارقطني عن موسى بن هارون.

<sup>(</sup>٥) في النسخ: عنه.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (٢٨٢٧).

<sup>(</sup>V) ساقطة من (U).

من قومه فوجدوا النبي ﷺ قد خرج إلىٰ خيبر، قال (١): فقدمنا عليه وقد فتح خيبر.

(فسألته أن يسهم لي) أي: يعطيني سهمًا من الغنيمة (فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص) قال الشيخ زكي الدين: أخرجه البخاري، فقال: وقال ابن سعيد بن العاص، وهو الصحيح (٢).

قال أبو بكر ابن الخطيب<sup>(٣)</sup>: وهو البعض المبهم في هذا الحديث وهو أبان بن سعيد<sup>(٤)</sup>.

(فقال: لا تسهم له يا رسول الله) قال ابن الخطيب: هكذا وقع في الحديث رواية أبي داود عن حامد بن يحيى، [وأن أبان هو]<sup>(٥)</sup> القائل: لا تسهم له، ووقع في هذا الحديث أن أبان هو القائل: لا تسهم له، وفي الحديث الذي قبله أن أبا هريرة رضي الله تعالىٰ عنه هو القائل: لا تقسم لهم، وهذا هو الأختلاف الذي وقع في الحديث كما تقدم.

احتج أبان على أبي هريرة الله بأنه ليس له في الحرب يد يستحق بها النفل.

<sup>(</sup>۱) «شرح صحيح البخاري» ٥/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) «مختصر سنن أبي داود» للمنذري ٣/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ابن الخطيب. والمثبت الصواب.

<sup>(</sup>٤) «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة» للخطيب البغدادي ١٧/١.

<sup>(</sup>٥) كذا بالنسخ، وفي «الأسماء المبهمة»: وقال فيه: فقال سعيد بن العاص، وإنما هو ابن سعيد بن العاص.

وقال الخطيب: الصحيح أن أبان هو القائل: لا تسهم له، وأن أبا هريرة هو سائل الغنيمة (١).

وقال الشيخ زكى الدين إن أبا هريرة هو القائل: لا تقسم له.

قال الكرماني: والتوفيق بينهما أن يكون أبو هريرة سأل تارة فقال أبان: لا تعطه، وتارة كان بالعكس أي كان أبان هو السائل، وقال أبو هريرة: لا تقسم له. وعلى هذا فلا آمتناع ولا أختلاف بين الحديثين (۲).

(قال) أبو هريرة الله: (فقلت: هذا قاتل) النعمان (بن قَوقَل) بفتح القافين، وبهذا يعرف، وإنما هو النعمان بن مالك بن ثعلبة، وثعلبة يسمئ قوقل الأنصاري، شهد بدرًا، قتله أبان بن سعيد يوم أحد شهيدًا.

وقال الواقدي: قاتل ابن قوقل هو صفوان بن أمية (٣)، وفيه (فقال سعيد بن العاص) والد أبان: (يا عجبا) يا للنداء، والمنادى محذوف تقديره: يا نفسي، وعجبا بلا تنوين اسم فعل بمعنى أعجبني، فأبدلت الكسرة فتحة والياء ألفًا كما فعل في يا أسفا، ويا حسرتا (لوَبْرِ) لوبر بإسكان الباء دويبة تشبه السنور، والجمع وبار بكسر الواو، وروي بفتح الباء من وبر الإبل تحقيرًا له، فعلى الأول شبهه في قدومه بتدلي الوبر من موضعه، وعلى الثاني شبهه بما يعلق

<sup>(</sup>١) في (ر): القسمة، والمثبت من (ل)، وانظر «الأسماء المبهمة» ١٨/١.

<sup>(</sup>۲) «شرح البخاري» للكرماني ١١٠/١٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٤) «مغازي الواقدي» ١/ ٢٥٨.

بوبر شاة، أي: هو ملصق في قريش وليس منهم (تدلى علينا) أي: تَحَدَّر كما في الرواية المتقدمة وهما بمعنى.

(من قَدُومٍ) بفتح القاف وضم الدال المهملة وهو مخفف. وهو ثنية في الجبل، وضبطه الأصيلي بضم القاف وقال: هكذا ضبطه أبو زيد في كتابه. قال الأصيلي: ومعناه على هذا من القدوم. أي: جاء من هذا الموضع، ويرد هذا رواية من روى: رأس ضال. قال القاضي: وهو وهم، وقيل: يحتمل أن يكون جمع قادم كراكع وركوع(١).

(ضال) باللام المخففة، ورواه البخاري في الجهاد (٢): من قدوم ضأن. بالنون كأنها بدل من اللام كما قالوا: فرس رفل ورفن بكسر الراء وفتح الفاء وتشديد النون أي: طويل اليدين.

قال الخطابي: أكثر الروايات باللام (٣). وفي رواية المستملي: الضال السدر.

قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: رواه الناس عن البخاري بالنون إلا رواية الهمداني، فرواه باللام، والضال السدر البري<sup>(٤)</sup>.

وأما إضافة هانده النسبة إلى الضال فلا أعلم لها معنى إلا أن الثنية كان بها سدر، وهاذا كله تحقير من أبان لأبي هريرة ونسبة إلى قلة مقدرته على القتال لما قال: لا تقسم له، فهو كالسنور مع السباع.

<sup>(</sup>١) سبق تعليق الخطيب على هذا، وأن الصواب: أبان بن سعيد، لا والده.

<sup>(</sup>۲) «مشارق الأنوار» ۲/ ۱۹۸، ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٢٨٢٧)، (٤٢٣٩).

<sup>(</sup>٤) «أعلام الحديث» ٢/ ١٣٧١.

قال ابن بطال: معناه: أنه شبه أبا هريرة بالوبر الذي لا خطب له ولا مقدار؛ لأنه لم يكن لأبي هريرة عشيرة ولا قوم يمتنع بهم، ولا يغني في قتال ولا لقاء عدو، وذكر الطبري: أن أبا هريرة وأبانًا قدما على النبي عليه بخيبر(۱).

وإنما سكت النبي ﷺ عن الإنكار على ابن سعيد لأنه لم يرم أبا هريرة بحد ولا تَنَقَّصه في دين، إنما نقصه في قلة العشيرة والعدد.

(يُعيّرني) بتشديد الياء أي: يعيب علي، ويوبخني.

قال الجوهري: العار السبة والعيب، يقال: عاره إذا عابه، والمعاير: المعايب<sup>(۲)</sup>.

(بقتل آمرئ مسلم أكرمه الله تعالىٰ علىٰ يدي) بتشديد الياء آخره على النسبة بأن قتلته بيدي، فمات شهيدًا في سبيل الله وحصل له الإكرام من الله تعالىٰ (ولم يُهِنِي) أصله: يهنني، فأدغم. أي: لم يقدر الله موتي (علىٰ يديه) بقتله إياي كافرًا سبيل الإهانة والخزي في الدارين؛ لأن أبان لما قتل النعمان يوم أحد لم يكن أبان أسلم.

وبوب البخاري على هذا الحديث وعلى حديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة ». باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد (٣) ويقتل (٤).

<sup>(</sup>١) ٱنظر: «فتح الباري» لابن حجر ٦/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح في اللغة» ٣٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في (ر)، (ل): أو.

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» ٤/ ٢٣.

وهاذِه الترجمة صحيحة؛ لأن القاتل الأول كان كافرًا وتوبته إسلامه. وفيه دليل على أن التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب سواء كان قتلًا أو غيره؛ لقوله: أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه؛ لأن ابن (1) قوقل وجبت له الجنة بقتل ابن سعيد ولم تجب لابن سعيد النار؛ لأنه تاب وأسلم، ويصحح ذلك سكوت النبي على قوله.

(قال أبو داود: هلؤلاء) يحتمل أن هلؤلاء جماعة سرية أبان بن سعيد (كانوا نحو عشرة) أنفس.

(قتل منهم ستة) أنفس (ورجع من بقي) من العشرة وهم أربعة.

[٢٧٢٥] (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني.

(قال: حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي الحافظ.

(قال: حدثنا بُريد) بضم الموحدة ابن عبد الله.

(عن أبي بُردة) عامر بن قيس الأشعري.

[(عن أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري](٢).

(قال: قدمنا فوافقنا) بإسكان القاف أي: صادفنا (رسول الله عَلَيْ ) رواه

البخاري بزيادة (٣) فإنه قال: عن أبي موسىٰ قال: بلغنا مخرج النبي ﷺ ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، أحدهما: أبو بردة، والآخر: أبو رهم -واسمه مجدي- إما قال: في بضع، وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو أثنين وخمسين رجلًا من

<sup>(</sup>١) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣١٣٦)، (٤٢٣٠).

قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، ووافقنا جعفر ابن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر: إن رسول الله عليه بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا فوافقنا النبي

(حين أفتتح خيبر، فأسهم لنا) أي أعطانا من سهامها (أو قال: فأعطانا منها) شك من الراوي، وقد ذكر العلماء في معناه وجهين:

أحدهما: ما ذكر موسى بن عقبة: أن رسول الله ﷺ إنما أعطاهم عن رضى ممن شهد الوقعة حين استطاب نفوسهم عن تلك السهام لحاجتهم إليها كما فعل بسبى هوازن.

والثاني: أنه أعطاهم من الخمس الذي هو حقه يضعه باجتهاده حيث شاء يصرفه في نوائبه (١).

وميل البخاري إلى الثاني بدليل أنه ترجم عليه: باب ومن الدليل على أن الخمس<sup>(۲)</sup> لنوائب المسلمين ولم ينقل إلينا أنه أستأذن الغانمين ولا أستطاب نفوسهم.

(وما قَسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا، إلا لمن شهد معه) الوقعة، هذا يؤيد حديث أبي بكر، وعمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. رواه الشافعي بسند صحيح كما قال شيخنا ابن حجر (٣)، لكنه رواه

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم السنن» ۲/۲، و«فتح الباري» لابن حجر ٦/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) في (ر): التخميس.

<sup>(</sup>٣) «التلخيص الحبير» ٣/ ٢٣٧، و«فتح الباري» ٦/ ٢٢٤.

موقوفًا فإنه رواه عن (١) يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن أبا بكر بعث عكرمة ابن أبي جهل في خمسمائة من المسلمين مددًا لزياد بن لبيد، وذكر قصة، فكتب أبو بكر: إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة (٢).

ولصحة هذا الحديث عند الشافعي الله وبالآية ولم يستدل بالحديث المتقدم للاختلاف الذي فيه، وهو الموافق للقياس.

(إلا أصحاب سفينتنا [جعفر وأصحابه] (٣) فيه دخول الأستثناء على الأستثناء؛ فالاستثناء الأول منقطع، والثاني متصل، والتقدير: ما قسم لأحد من الغانمين لكن لمن حضر الوقعة كلهم إلا أصحاب السفينة فغابوا وقسم لهم.

وقوله (إلا أصحاب) منصوب على الأستثناء المتصل.

وليس المراد بأصحاب السفينة ملاكها، بل الذين ركبوا فيها، ورواية البخاري: إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابنا (٤)، وهي مبينة لرواية أبى داود.

قال ابن سيد الناس في «عيون الأثر» (٥): المشهور الذي ذكره ابن إسحاق أن أصحاب السفينتين (٦) كانوا ستة عشر رجلًا.

<sup>(</sup>١) في (ر)، (ل): (من)، والمثبت الملائم للسياق.

<sup>(</sup>٢) «الأم» ٧/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ر).

<sup>(</sup>٤) «صحيح البخاري» (٣١٣٦).

<sup>(</sup>٥) «عيون الأثر» ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) في (ر): السفينة.

(أسهم لهم معهم) رواية البخاري: قسم لهم معهم (١).

[۲۷۲٦] (حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح) الأنطاكي الفراء قال: (أخبرنا أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة (الفَزَاري) بفتح الفاء وتخفيف الزاي.

(عن كُليب بن وائل) التيمي<sup>(۲)</sup> البكري (عن هانئ) بهمزة آخره (بن قيس) قال الذهبى: وثق<sup>(۳)</sup>.

(عن حبيب) بفتح الحاء المهملة (بن أبي مليكة) النهدي (عن) عبد الله (بن عمر قال: إن رسول الله على قام) فيه استحباب القيام إذا أراد الأمير أن يحدث قومه بما رأى فيه المصلحة؛ ليكون أبلغ في إسماعهم وتبليغهم، وأن يحمد الله ويصلي على النبي على قبل كلامه.

(يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان أنطلق في حاجة الله وحاجة رسوله) وذلك أنه كان يمرض رقية زوجته ابنة رسول الله على وأراد بذلك حاجة عثمان في حق الله وحق رسوله.

قال الخطابي: وهذا كقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَ أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لِلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ ﴾ (٥)، وإنما هو رسول الله ﷺ إليهم (٢).

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳۱۳٦).

<sup>(</sup>۲) في (ر)، (ل): السهمي والمثبت الصواب. أنظر «تهذيب الكمال» ۲۱٤/۲٤.

<sup>(</sup>۳) «الكاشف» ۳/ ۲۱۸.

<sup>(</sup>٤) بعدها في (ر)، (ل): (عن عبد الله بن عبيد بن أبي). والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ۲۷.

<sup>(</sup>٦) «معالم السنن» ٢/٣٠٦.

أما لو كان في مصلحة الجيش وخاطر بنفسه لأجلهم فالأشبه كما قال الداركي أنه يشاركهم.

(ولم يضرب لأحد غاب) عن الوقعة (غيره) وفي رواية ابن ماجه: بايع لعثمان وضرب بشماله على يمينه لعثمان [رضي الله تعالى عنه (٢).

<sup>(</sup>۱) «معالم السنن» ۲/۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عند ابن ماجه، وإنما رواه الترمذي (٣٧٠٦).

## ١٥٢ - باب في المَرْأَةِ والعَبْدِ يُحْذِيانِ مِنَ الغَنِيمَةِ

٢٧٢٧ - حَدَّقَنا خُبُوبُ بْنُ مُوسَىٰ أَبُو صالِحٍ، حَدَّقَنا أَبُو إِسْحاقَ الفَزاريُّ، عَنْ زائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ المُخْتارِ بْنِ صَيْفي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ يَسْأَلُهُ، عَنْ كَذا وَكَذا وَذَكَرَ أَشْياءَ وَعَنِ المَمْلُوكِ أَلَهُ فِي الفَيء شَيء وَعَنِ النِّساءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِي عَلَيْ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ فَقالَ ابن عَبّاسٍ لَوْلا أَنْ يَأْتِي النِّساءِ هَلْ كُنَّ يَخْرُجْنَ مَعَ النَّبِي عَلَيْ وَهَلْ لَهُنَّ نَصِيبٌ فَقالَ ابن عَبّاسٍ لَوْلا أَنْ يَأْتِي أَمْوقَةً ما كَتَبْتُ إِلِيْهِ أَمّا المَمْلُوكُ فَكَانَ يُحْذَىٰ وَأَمّا النِّساءُ فَقَدْ كُنَّ يُداوِينَ الجَرْحَىٰ وَيَسْقِينَ المَاءَ (١).

٢٧٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ -يَعْني: الوَهْبي - حَدَّثَنَا ابن إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَالزُّهْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحُرُورِيُّ إِلَى ابن عَبّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحُرْبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ؟ قَالَ: فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابن عَبّاسٍ إِلىٰ نَجْدَةَ: اللهِ عَلَيْ وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلا، وَقَدْ كَانَ قُرْضَخُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلا، وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلا، وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلا، وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلا، وَقَدْ كَانَ

٣٧٢٩ حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ، أَخْبَرَنا زِيْدُ بْنُ الْحِبابِ، قالَ: حَدَّثَنا رافِعُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ زِيادٍ، حَدَّثَني حَشْرَجُ بْنُ زِيادٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَي غَزْوَةِ حَيْبَرَ سادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْنا وَمُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْنا فَجِئْنا فَرَأَيْنا فِيهِ الغَضَبَ فَقالَ: « مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَ وَبِإِذْنِ مَنْ خَرَجْتُنَ ». فَقُلْنا يا رَسُولَ اللهِ خَرَجْنا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ في سَبِيلِ اللهِ وَمَعَنا دَواءُ الجَرْحَىٰ وَنُناوِلُ رَسُولَ اللهِ حَرَجْنا نَغْزِلُ الشَّعَرَ وَنُعِينُ بِهِ في سَبِيلِ اللهِ وَمَعَنا دَواءُ الجَرْحَىٰ وَنُناوِلُ السَّهَمَ لَنا كَما السَّوِيقَ فَقالَ: « قُمْنَ » حَتَّىٰ إِذا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ حَيْبَرَ أَسُهَمَ لَنا كَما السَّعِيقَ فَقالَ: « قُمْنَ » حَتَّىٰ إِذا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ حَيْبَرَ أَسُهُمَ لَنا كَما أَسْهُمَ لِلرِّجالِ. قالَ: قَقُلْتُ لَها: يا جَدَّةُ وَما كانَ ذَلِكَ قالَتْ: تَمْرًا ".

رواه مسلم (۱۸۱۲).
 را) أنظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ٥/ ٢٧١، والنسائي في «الكبرى» (٨٨٧٩).

٢٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنا بِشْرٌ - يَعْني: ابن الْفَضَّلِ - عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ زيْدٍ، قالَ: صَّهِدْتُ حَيْبَرَ مَعَ سادَتِي فَكَلَّمُوا فِي ابْنِ زَيْدٍ، قالَ: حَدَّثَني عُميْرٌ مَوْلَىٰ آبِي اللَّحْمِ قالَ: شَهِدْتُ حَيْبَرَ مَعَ سادَتِي فَكَلَّمُوا فِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِي فَقُلِّدْتُ سَيْفًا فَإِذَا أَنَا أَجُرُّهُ فَأَخْبِرَ أَيِّي مَمْلُوكٌ فَأَمَرَ لِي بِشَيء مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاع.

قالَ أَبُو داؤدَ: مَعْناهُ أَنَّهُ لَمْ يُسْهِمْ لَهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ أَبُو عُبِيْدٍ كَانَ حَرَّمَ اللَّحْمَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَسُمِيَ آبِي اللَّحْمِ (١). ٢٧٣١ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا أَبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيانَ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنْتُ أَمِيحُ أَصْحابِي المَاءَ يَوْمَ بَدْرِ (٢).

#### \* \* \*

## [(") باب العبد والمرأة يحذيان من الغنيمة

قوله: يحذيان هو بإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة أي: يعطيان منها.

[۲۷۲۷] (حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح) الأنطاكي (حدثنا أبو إسحاق) إبراهيم (الفزاري) كان يلزم ثغور الشام للعبادة والجهاد (عن زائدة) بن قدامة الثقفي ثقة (عن الأعمش، عن المختار بن صيفي) رأس الموالي يوم الحرة (عن يزيد بن هُرمُز قال: كتب نجدة) الحروري –

وضعفه الألباني في «الإرواء» (١٢٣٨).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۵۵۷)، وابن ماجه (۲۸۵۵)، وأحمد ٥/٢٢٣. وصححه الألباني في «الإرواء» (۱۲۳٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه سعيد بن منصور (۲٤٦٦) ط الأعظمي، وأبو يعلىٰ (۲۳۱٥).
 وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٤٤۱).

<sup>(</sup>٣) يبدأ من هنا سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر)، سنشير إلىٰ نهايته.

بفتح النون وإسكان الجيم- ابن عامر الحروري الحنفي، والحروري نسبة إلى مذهب الحرورية، نسبوا بذلك لأنهم أجتمعوا بحروراء موضع على ميلين من الكوفة وهو يمد ويقصر.

(إلى ابن عباس يسأله) حين حج في فتنة ابن الزبير.

(عن كذا وكذا) أعلم أن لفظة كذا مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة، ثم غلب استعماله فصار يكنى بها عن عدد وغير عدد، فإذا كانت من غير عدد تكون معددة ومعطوفة تقول: مررت بكذا وكذا. قال الفقهاء: فإذا قال له: علي كذا فليس كناية عن عدد، بل هو كقوله: له على شيء.

(وذكر أشياء) يعني غيره، وفي مسلم: يسأله عن خمس خلال (١). رواية النسائي: يسأله عن سهم ذي القربىٰ لمن هو؟ (٢) فيه دليل علىٰ أن الحاكم أو غيره إذا آشتبه عليه شيء وليس في البلد من يعلمه أن يكتب بذلك إلىٰ من يعلمه في بلد آخر وإن بعدت.

(وعن المملوك) أي: العبيد إذا حضروا الوقعة (أله في الفيء) الحاصل من الكفار (شيء) صح له أم لا (وعن النساء: هل كن يخرجن مع النبي على رواية مسلم، والترمذي: هل كان رسول الله على يغزو بالنساء؟ (٣) (وهل لهن نصيب) من المغنم.

(فقال ابن عباس) ليزيد بن هرمز: أكتب إليه: (لولا أن يأتي) إلى

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۱۸۱۲).

<sup>(</sup>۲) «سنن النسائي» (۲۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) «سنن الترمذي» (١٥٥٦).

(أُحموقة) بالنصب على الحال المفعول مع ضم الهمزة والميم أفعولة من الحمق وهو قلة العقل، وقيل: هو وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه، ورواية مسلم: لولا أن يقع في أحموقة.

قال النووي: يعني يفعل فعلًا من أفعال الحمقى ويرى رأيهم (١).

(ما كتبت إليه) جوابه، ثم قال ليزيد: آكتب إليه: إنك كتبت إلي تسألني (أما المملوك فكان يُحْدَىٰ) بضم الياء وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة. أي: يعطیٰ. والحُذیا علیٰ وزن حبلیٰ ما يعطاه الرجل من غنيمة أو جائزة، يقال: حذوته حذوًا وأحذيته إحذاءً، هكذا رواية سيبويه، وحكیٰ غيره الحُذیّا بالتشدید علیٰ وزن الثریا. قال المهلبي: وهما لغتان معروفتان، استدل به علیٰ أن العبيد يرضخ لهم كما سيأتي.

(وأما النساء فقد كنَّ يداوين الجرحىٰ) فيه حضور النساء الغزو ومداواتهن الجرحیٰ عند الحاجة (ويسقين الماء) وفيه دليل علیٰ ما قاله أصحابنا وغيره أنه يجوز نظر المرأة إلیٰ بدن الرجل الأجنبی، لكن نظر الوجه والكفين لحاجة وبقية الأعضاء لتأكُّد الحاجة كمن يبيح التيمم (۲)، كما يجوز عكسه وهو نظر الرجل إلیٰ بدن المرأة، ويشترط لمعالجتها الرجل عدم مسلم يعالج. والحديث محمول علیٰ هذا.

[۲۷۲۸] (حدثنا محمد بن يحيىٰ) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي النيسابوري أمير المؤمنين في الحديث (قال: حدثنا أحمد بن

 <sup>(</sup>۱) «شرح النووي علىٰ مسلم» ۱۹۳/۱۲.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «أسنى المطالب» ٣/ ١١٥.

خالد يعني الوهبي) بالباء الموحدة بعد الهاء، الحمصي أبو سعيد (حدثنا ابن إسحاق) محمد بن إسحاق القرشي (عن أبي جعفر) محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر؛ لأنه بقر في العلم، أي: توسع (والزهري، عن يزيد بن هرمز) رأس الموالي يوم الحرة (قال: كتب نجدة) بن عامر (الحروري) قال ابن الأثير: هو بضم (۱) الحاء المهملة وضم الراء الأولئ (۲).

قال السبكي: ويروى أنه أسهم للنساء كما أسهم للرجال، لكنه منقطع (٣)، وفي مرسلات الزهري: الإسهام لهن إذا غزوا. قال: ولو صح لحمل على الرضخ لهن، وللعبيد إذا كان فيهم نفع.

وهل ذلك يستحق أو يستحب؟ وجهان، أصحهما أنه مستحق؛ لأن رسول الله ﷺ لم يتركه، ولنا فيه أسوة، ويجتهد الإمام في قدره ويفضل بعضهم علىٰ بعض علىٰ حسب ما يرىٰ من قتالهم ونفعهم، فالمرأة التي

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، والصواب بفتح الحاء كما ذكر ابن الأثير في «جامعه».

<sup>(</sup>٢) «جامع الأصول في أحاديث الرسول» ١١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي عن مكحول، وخالد بن معدان في «الكبرىٰ» ٩/٥٣ ثم قال: وهو منقطع لا تقوم به حجة.

تداوي الجرحى وتسقي الماء يزيدها على التي تحفظ الغنيمة، بخلاف القسمة حين يسوي فيها بين المقاتل وغيره؛ لأن القسمة منصوص عليها والرضخ مجتهد فيه.

وأصل الرضخ في اللغة العطاء القليل، وكذا هو في الشرع(١).

[۲۷۲۹] (حدثنا إبراهيم بن سعيد) أبو إسحاق البغدادي الجوهري (وغيره، أخبرنا زيد بن الحباب) بضم الحاء المهملة وتكرير الباء أبو الحسين العكلي الخراساني (قال: حدثنا رافع بن سلمة) بفتح اللام (بن زياد) النخعي.

(حدثني حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه) أم زياد الأشجعية صحابية شهدت خيبر (أنها خرجت مع رسول الله على في غزوة خيبر سادس ست) (٢) أي: واحدة من ست (نسوة) وهو منصوب على الحال، أي: خرجت حال كونها واحدة من ست، أي: بعضهن. وست مجرور على الإضافة ليس إلا ولا يجوز نصبه وهو من سادسة؛ لأن المراد بها أحد الستة، ولا يعمل الشيء في نفسه، وفيه حضور النساء الغزو كما تقدم إذا كن مسلمات.

(فبلغ رسولَ الله ﷺ فبعث إلينا فجئنا) فيه تفقد الأمير أمراء الجيش وإرساله إلى من رأى فيه ما ينكر عليه ليحضر ليشافهه بالأمر؛ فإنه أبلغ من أن يرسل إليه من يخبره بما وقع منه إلا إذا كانت أمرأة محرمة.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «النهاية في غريب الحديث» ٢/ ٥٥٦، و«تهذيب اللغة» ٢/٤٢٧، و«شرح أبي داود» للعيني ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ستة.

(فرأينا) ظاهره يدل على أن الست نسوة جئن كلهن إليه (فيه الغضب) أي: في وجهه (فقال: مع) اسم لمكان الا جتماع معرب إلا في لغة ربيعة وغنم فتبنى على السكون (١) (من خرجتن) فيه أن المرأة] (٢) لا تخرج في سفر الجهاد ولا غيره إلا مع زوج أو محرم (وبإذن من خرجتن) فيه أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، أو وليها الشرعي.

(فقلنا) يحتمل أن يكون إحداهن قالت وسكت باقيهن، فنسب الفعل اليهن مجازًا، وإطلاق لفظ الجمع على المفرد سائغ (يا رسول الله خرجنا) يحتمل أن يكون فيه حذف تقديره: خرجنا مع محارمنا، وبإذن أزواجنا لنخلفكم في رحالكم، و(نغزل الشعر) فيه دليل على جواز غزل النساء في بيوتهن الصوف، والوبر، والقطن، والكتان، وغير ذلك من الصنائع إذا فرغن من حقوق أزواجهن ليرتفقن به (ونعين به) المجاهدين (في سبيل الله) ودوابهن حتىٰ قيل: أن أمرأة (٣) غزلت من شعر رأسها عدة أشكال لخيول المجاهدين في سبيل الله.

(ومعنا دواء للجرحى) نسخة: الجرحى. فيه استصحاب المجاهدين أدوية الجرحى من الآدميين والدواب واستحباب التداوي، وأنه لا ينافي التوكل. وفيه دليل على جواز مداواة النساء الرجال، ويباح النظر بعلاج وفصد وحجامة، بشرط حضور محرم أو زوج أو سيد أو أمرأة ثقة، ويشترط في معاطاة الأجنبي ذلك عدم أمرأة تتعاطاه، وكذا في العكس

<sup>(</sup>١) انظر: «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ٣/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) نهاية سقط ورقة كاملة من مصورتنا من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ل): المرأة.

على الأصح، ولا يجوز كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح كما في «الكافي».

(ونناول السهام) مناولة النساء الرجال السهام عند القتال داخل في عموم المنبل<sup>(۱)</sup> أحد الثلاثة الذين يدخلون الجنة بالسهم الواحد، كما تقدم في الرمي<sup>(۲)</sup>، ونصنع لهم الطعام.

(ونسقي السويق) فيه أستحباب أستصحاب الزاد في السفر من سويق أو غيره، وأن السويق والدقيق من أفضل الزاد (فقال: قمن) لعل فيه حذف تقديره، أي: بالأمر الذي خرجن له (٣)، من قولك: قام بأمر كذا (٤٠) (حتى إذا فتح الله عليه) وعلى المسلمين (خيبر) بالنصرة لهم، وذلك في المحرم من السنة السابعة من الهجرة.

(أسهم لنا) أي: للنساء (كما أسهم للرجال) أستدل به الأوزاعي أن المرأة إن قاتلت أسهم لها.

قال القرطبي: وقد مال إليه ابن حبيب من أصحابنا (٥).

زاد الماوردي في الحكاية عنه (٦): وللعبيد، والصبيان، والمجانين، وأهل الذمة؛ لكنه قال: إنه ٱستدل بقوله الطّيّلا: «الغنيمة لمن شهد الوقعة»

<sup>(</sup>١) في (ر): النبل، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۲) سبق برقم (۲۵۱۳).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ورد بعدها من حاشية الأصل: وفي نسخة: قَمِن بفتح القاف وكسر القاف أي: حقيق، وجدير، فلينظر.

<sup>(</sup>o) «المفهم» ٣/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) «الحاوى» ٨/ ٤١٣.

وبالقياس علىٰ غيرهم.

واحتج الجمهور بأن الحديث إسناده ضعيف؛ قيل: إن رافع بن سلمة مجهول لا تقوم به الحجة (١).

وقال عبد الحق<sup>(۲)</sup>: إن حشرج لا أعلم روى عنه إلا رافع بن زياد، وصح غزو النساء معه يوم خيبر ولم يسهم لهن فيه، وحنين كانت بعد خيبر.

ولو سلم من هذا الضعف لحمل على أصل العطاء فيكون قد عبرت بالسهم عن الرضخ؛ إذ لو كان المراد حقيقة السهم لأعطاهن من التمر، وبعضهم حمل فعله النه على أستطابة قلوب الغانمين، كما أعطى أبا موسى وأصحابه بإذن أهل الحديبية، أو على أنه أعطاهم (٣) من الخمس الذي هو حقه.

(قال: فقلت لها: يا جدة) فيه لغات، أفصحهن حذف ياء الإضافة والاكتفاء بالكسرة ثم ثبوتها ساكنة بأخرى، ومنهم من يكتفي من الإضافة بنيتها، وبضم الاسم كما تضم المفردات.

(وما كان ذاك) السهم؟ (قالت:) كان (تمرًا) آستدل به على أن السهم ليس المراد به حقيقته؛ إذ لو كان حقيقة لأعطاهن من غير التمر، وقد صح أنه أسهم للرجال من غير التمر يوم خيبر.

[۲۷۳۰] (حدثنا أحمد بن) محمد بن (حنبل قال: حدثنا بشر بن المفضل) بن لاحق، وكان يصلي كل يوم أربعمائة ركعة (٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب التهذيب» ٣/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) «الأحكام الوسطى» ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) في (ر): فعل وكذا.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «سير أعلام النبلاء» ٩/٣٦- ٣٧.

(عن محمد بن زيد) بن المهاجر بن قنفذ الجُدعاني بضم الجيم. (قال: حدثني عمير) الغفاري الحجازي، شهد فتح خيبر مع مولاه آبي اللحم، وابن الحمام خلافه (۱).

(مولىٰ آبي اللحم) بفتح الهمزة وبعدها ألف ساكنة وباء موحدة مكسورة (قال: شهدت خيبر مع سادتي) من غفار، كان آخى النبي بيه بينه وبين عبيدة بن الحارث فقتل معه يوم بدر (فكلموا فيّ) أي: في أمري (رسول الله بيه) زاد الترمذي: وكلموه أني مملوك<sup>(۲)</sup> (فأمر بي) بالباء الموحدة بعد أمر (فقُلدت سيفًا) ورواية البيهقي<sup>(۳)</sup> –علىٰ شرط مسلم كما قال السبكي<sup>(٤)</sup> – قال: شهدت خيبر وأنا عبد مملوك فقلت: يا رسول الله أسهم لى، فأعطانى سيفًا وقال: تقلد به.

(فإذا أنا أجُرُه) على الأرض (فأخبر أني مملوك) لموالي آل آبي اللحم (فأمر لي بشيء) ورواية البيهقي: فأعطاني (من خُرْثِي) بضم الخاء المعجمة وإسكان الراء ثم ثاء مثلثة.

قال الجوهري: الخرثي أثاث البيت وأسقاطه (٥). وزاد البيهقي: ولم يسهم لي.

وهاذا صريح في أنه لا يسهم للعبيد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا، وذهب

<sup>(</sup>۱) يقصد: عمير بن الحمام بن الجموح، الذي شهد بدرًا، وقتل فيها. أنظر: «أسد الغابة» ٣/ ٧٨٧.

<sup>(</sup>٢) «سنن الترمذي» (١٥٥٧)

<sup>(</sup>٣) «سنن البيهقي الكبرئ» ٦/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) وهو قول البيهقي أيضًا في تعليقه على الرواية.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح في اللغة» ١/٤٠١.

الحكم وابن سيرين والحسن وإبراهيم إلىٰ أنه إن<sup>(١)</sup> قاتل يسهم له وإلاً فلا.

قال الأزهري عن الليث: الخرثي من المتاع أَرْدَؤُها (٢). زاد البيهقي: ولم يسهم لي. وهذا يدل على أن الذي أعطاه كان من الرضخ.

[۲۷۳۱] (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة أبو عبد الرحمن الخراساني قال: (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم السعدي (عن) سليمان (الأعمش، عن أبي سفيان) طلحة بن نافع القرشي المكي (عن جابر)

(قال: كنت أُمِيحُ) بسكون المثناة تحت (أصحابي الماء) أي: أعطي، كذا قاله ابن الأثير (٣)، والمايح بالياء المثناة من تحت: هو الذي ينزل البئر فيملأ الدلو، ومحت الرجل أعطيته، واستمحته سألته العطاء، قال: والماتح -يعني: بالمثناة فوق- هو المستقي، والمانح بالنون: المعطي، ولعل المراد: كنت أخدمهم في سقي الماء.

(يوم بدر. قال أبو داود: معناه أنه على لم يسهم له) وكذا قال أبو عبيد (٤): معناه لم آخذ سهمًا مع خدمته للمجاهدين. وترك الإسهام لا يلزم منه عدم الرضخ فلا منافاة.

#### 

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ر).

<sup>(</sup>٢) «تهذيب اللغة» ٧/ ١٤٤، وتمام قوله: من المتاع، والغنيمة: أَرْدَؤُها.

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول في أحاديث الرسول ٢/ ٦٧٥ و «النهاية في غريب الحديث» ٤/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» ٣/ ٤٧١.

### ١٥٣ - باب في المُشْرِكِ يُسْهَمُ لَهُ

٣٧٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ ويَحْيَىٰ بْنُ مَعِينٍ، قالا: حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ، عَنْ مالِكِ، عَنِ الفَضيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ قالَ يَحْيَىٰ: إَنَّ رَجُلاً مِنَ المُشْرِكِينَ لِحَقَ بِالنَّبِي ﷺ لِيُقاتِلَ مَعَهُ فَقالَ: « ارْجِعْ ». ثُمَّ اتَّفَقا فَقالَ: « إِنّا لا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ » (١).

#### \* \* \*

### باب المشرك يسهم له

[۲۷۳۲] (حدثنا مسدد) بن مسرهد (ويحيئ بن معين) بفتح الميم، ابن عون بن زياد بن بسطام البغدادي الحافظ مولى الجنيد بن عبد الرحمن (قالا: حدثنا يحيئ) بن سعيد القطان (عن مالك، عن الفضيل) بن أبي عبد الله مولى المهدي، يعد في أهل المدينة (عن عبد الله بن نِيَار) المدنى، مات سنة ۱۳۷ (عن عروة) بن الزبير.

(عن عائشة، قال يحيى) بن معين (إن رجلاً من المشركين) هو خبيب ابن يساف، وقد أسلم وحسن إسلامه، ذكره الواقدي، والبخاري في «تاريخه الكبير»<sup>(۲)</sup> كما نقله أبو زرعة في «المبهمات»، وعن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب، عن أبيه، عن جده خبيب بن يساف قال: أقبلت أنا ورجل من قومي إلىٰ رسول الله على وهو يريد غزوًا فقال: «أسلمتما؟» فقلنا: لا. فقال: «فإنا لا نستعين بالمشركين»<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۸۱۷).

<sup>(</sup>۲) «التاريخ الكبير» ۲/ ۳۲۷.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣/ ٤٥٤، ومن طريقه البيهقي في «الكبريٰ» ٩/ ٣٧.

ويجمع بينه وبين هأذا الحديث بما ذكره البيهقي عن نص الشافعي في: أن النبي على تفرس فيه الرغبة في الإسلام فرده رجاء أن يسلم فصدق ظنه. وفيه نظر من جهة التنكير في سياق النفي، ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام، وفيه نظر بعينه، ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها، وهأذا أقربها، وعليه نص الشافعي ها(١).

(لحق بالنبي على ليقاتل معه، قال: أرجع) ورواية مسلم (٢) عن عائشة [رضي الله عنها] (٣): خرج رسول الله على قبل بدر، فلما كان بحدة الوبرة بفتح الباء – موضع بقرب المدينة أدركه رجل قد كان يذكر منه جُرْأة ونَجْدة، ففرح أصحاب رسول الله على حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله على: جئت لأتبعك ولأصيب معك. فقال له رسول الله على: «مؤمن بالله ورسوله؟ » قال: لا. قال: «ارجع فلن أستعين بمشرك ».

(ثم أتفقا) يعني: يحيى ومسدد (فقالا: إنا لا نستعين بمشرك) يعارضه ما جاء في الحديث الصحيح: أن النبي على أستعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بعدم الاستعانة بالمشركين للحديث، ولقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ﴾ (٤)، وبقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ﴾ (٤)، وبقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضُدًا ﴾ (٤)،

وأخذ طائفة بالاستعانة لحديث ويؤيده: أن اليهود الذي غزا بهم

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٤/ ٢٦١.

<sup>(</sup>۲) «صحیح مسلم» (۱۸۱۷).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ل).

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٥١.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٥١.

رسول الله على هم يهود بني قينقاع، وكان ذلك بعد (١) بدر، كذا ذكره الشافعي في «سير الواقدي» من «الأم» (٢). قال: إن ذلك كان بعد بدر بسنتين في غزوة حنين (٣). قال: وكانوا أشداء وكانت حنين كما قال في سنة ثمان، وعضده بأن صفوان شهد مع رسول الله على من صفوان الفتح، وصفوان مشرك، وفي هله الغزوة استعار النبي على من صفوان سبعين درعًا.

وإذا كان كذلك فهو متأخر عن الحديث الأول، والمتأخر رافع لحكم الأول.

وبعضهم أعرض عن ذلك لاقتضائه النسخ، ولا حاجة إليه؛ لإمكان الجمع بينهما كما سيأتي، فالاستعانة ليست متجهة إذا جوزناها، فيفعل في بعض الغزوات، ويترك في بعض.

وقدر الإمام في قوله: لن<sup>(3)</sup> أستعين بمشرك الآن. يعني في ه<sup>1</sup> الغزوة. واستدل الماوردي<sup>(6)</sup> لذلك من جهة القياس بأنهم خول<sup>(7)</sup> كالعبيد فجازت الأستعانة بهم والاستخدام، ولأنهم إن قتلوا فعلىٰ شرك وإن قتلوا المشرك فلم يكن<sup>(۷)</sup> للمنع وجه، قال: ولم نتخذهم

<sup>(</sup>١) في (ر): يوم، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>۲) «الأم» ٤/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) كذا بالنسخ، وفي «الأم» خيبر. وهو المناسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٥) «الحاوى» ١٣١/١٤.

<sup>(</sup>٦) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ر).

عضدًا فيمنع بالآية، وإنما ٱتخذناهم خدمًا ولم نتخذهم أولياء، وأما ترك ٱستعانته بهم في بدر فلأنه لم يأمنهم، وهكذا حكم من لم يؤمن.

نعم، قد تعرض البيهقي لمناقشة الشافعي في ذلك، وإن كان ناصر مذهبه بالحديث فقال: أما غزوه بيهود بني قينقاع فإني لم أجده إلا في حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف<sup>(۱)</sup>. وروى بإسناد أصح منه أنهم خرجوا يعينونه، فقال: «ارجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين» وعبد الحق يقول في «الأحكام»<sup>(۲)</sup>: إن أبا داود ذكر في «المراسيل»<sup>(۳)</sup> عن يزيد ابن يزيد بن جابر، عن الزهري أن النبي على استعان بناس من اليهود في غزوة فأسهم لهم.

وقال الشافعي وآخرون: إن كان<sup>(3)</sup> الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له، هذا مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والجمهور، وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له<sup>(0)</sup>.



<sup>(</sup>۱) «سنن البيهقي الكبرى » ٩/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) «الأحكام الوسطى» ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) «المراسيل» (٢٨١).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «شرح مسلم» ١٢/١٩٩.

### ١٥٤ - باب في سُهْمانِ الخيْلِ

٣٧٣٣ حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حدثنا عُبيْدُ اللهِ، عَنْ نافِع،
 عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْميْنِ
 لِقَرَسِهِ (١).

حدثنا أَخْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا أَبُو مُعاوِيَةَ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَني المَسْعُوديُّ، حَدَّثَني المَسْعُوديُّ، حَدَّثَني المَسْعُوديُّ، حَدَّثَني المَسْعُوديُّ، حَدَّثَني المَسْعُوديُّ، حَدَّثَني أَبُو عَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قال: أَتَيْنا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَمَعَنا فَرَسُ فَأَعْطَىٰ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا سَهْمًا وَأَعْطَىٰ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ (٢).

٢٧٣٥ حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أُميَّةُ بِنُ خالِدٍ، حدثنا المَسْعُوديُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ
 آلِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ بِمَعْناهُ إِلاَّ أَنَّهُ قال: ثَلاثَةَ نَفَرٍ. زادَ: فَكَانَ لِلْفارِسِ ثَلاثَةُ أَسُهُم (٣).

#### \* \* \*

## باب في سهمان الخيل

السُّهمان بضم السين جمع سهم.

[۲۷۳۳] (حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو معاوية) عباد بن عباد الله ابن حبيب بن المهلب المهلبي قال: (حدثنا عبيد الله) مصغر ابن عبد الله عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم) من قواعد الغنيمة وجوب التسوية بين الغانمين في الأخماس

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۶۳)، ومسلم (۱۷۶۲).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ۱۳۸/۶، وأبو يعلىٰ (۹۲۲)، والبيهقي ٦/ ٣٢٦. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٦/٣٢٦، وانظر الحديث السابق.

الأربعة التي لهم، فلا يفضل أحد منهم على أحد إلا في شيئين: أحدهما: الرضخ كما تقدم إذا قلنا: إنه من الأخماس الأربعة. والثاني: هنا وهو تفضيل الفارس على الراجل، وهو بالنص والإجماع، ولكن أختلفوا في كيفيته:

فمذهب الشافعي (۱) وجمهور العلماء (۲): للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد، وعند أبي حنيفة: للفارس سهمان: سهم له، وسهم لفرسه، وللراجل سهم واحد ((7))، وسبقه إليه أبو موسى الأشعري (۱).

وقوله ﷺ في هذا الحديث (سهمًا) بدل من ثلاثة؛ فلهذا نصب.

(له، وسهمين لفرسه) حجة لقول الجمهور دافع للاحتمال المذكور في رواية: للفرس سهمين وللراجل سهمًا. بالألف في الراجل.

ووجه هذا الأحتمال والوهم فيه ما رواه عبد الله بن عمر المكبر، وهو كثير الوهم، أخو المصغر، أن النبي على قسم يوم خيبر: للفارس سهمين وللراجل سهم (٥) ثم إن عبد الله بن عمر مع كثير وهمه شك فيه فقال: للفارس أو للفرس.

قال الشافعي (٦) ١٠ كأنه سمع نافعًا يقول: للفارس سهمين،

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٤/٤٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر «شرح النووي على مسلم» ۱۲/۸۳.

<sup>(</sup>٣) «الأصل» ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٣٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «سننه» ٦/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) وهاذا في القديم كما ذكر البيهقي.

وللراجل سهمًا(١).

وعند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: يجوز تفضيل بعض الفرسان على بعض، ولا خلاف أن عندنا لا يجوز ذلك.

قال القرطبي: والمعنىٰ في أن (للفارس سهمين ولفرسه سهمًا) (٢) أن مؤن الفارس أكثر، وغناؤه أعظم، فمن المناسب أن يكون سهمه أكثر من سهم الراجل، قال: وقول أبي حنيفة رحمه الله تعالىٰ: يقسم للفرس كما يقسم للرجل. شاذ لا أثر له يعضده، ولا قياس يعتمده؛ ولذلك خالفه في ذلك كبراء أصحابه كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وغيرهما (٣).

[۲۷۳٤] (حدثنا أحمد بن حنبل<sup>(3)</sup> قال: حدثنا عبد الله بن يزيد) المقرئ القصير قال (حدثنا المسعودي) وهو عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود قال (حدثني أبو عمرة) اسمه عبد الرحمن، والده.

قال ابن الأثير<sup>(ه)</sup>: أبو عمرة الصحابي هَو عمرو بن محصن بكسر الميم وفتح الصاد المهملة وبالنون، ابن عتيك بفتح العين وكسر التاء، فوقها نقطتان، وبالكاف النجاري، وقيل: أسمه بشير. وقيل: ثعلبة. قتل مع على بصفين.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «سنن البيهقي الكبريٰ» ٦/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>Y) كذا العبارة، وفي «المفهم»: للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا.

<sup>(</sup>٣) «المفهم» ٤/ ٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) فوقها في (ل): ع.

<sup>(</sup>٥) «جامع الأصول» ٢١/ ٦١٧، ٧٤١.

(عن أبيه) أبي عمرة (قال: أتينا رسول الله على أربعة) بالرفع بدل من ضمير نا؛ لأن فيه إحاطة، هو أحدهم (نفر، ومعنا فرس) نجاهد عليها (فأعطىٰ كلَّ إنسان منا سهماً) لنفسه (وأعطىٰ) صاحب (الفرس سهمين) لمؤنة فرسه غير السهم الذي له، ويدل علىٰ هذا التقدير الرواية التي بعدها والتي قبلها.

[٥٣٧٣] (حدثنا مسدد قال: حدثنا أمية بن خالد) أخو هدبة (قال: حدثنا المسعودي) هو عبد الرحمن بن عبد الله (عن رجل من آل أبي عمرة) لعله ابنه كما في الرواية قبله (عن أبي عمرة) ذكره ابن إسحاق في البدريين (بمعناه إلا أنه قال: ثلاثة نفر) يحتمل أنه يريد غيره، فلا يعارض ما قبله (زاد: وكان للفارس ثلاثة أسهم) هلده الرواية تبين الرواية التي قبلها كما تقدم.



## ١٥٥ - باب فِيمَنْ أَسْهَمَ لَهُ سَهْمًا

الأنْصاريُّ، قالَ: سَمِعْتُ أَي يَعْقُوبَ بْنَ نَجَمِّعٍ يَذْكُرُ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصاريُّ، قالَ: سَمِعْتُ أَي يَعْقُوبَ بْنَ نَجَمِّعٍ يَذْكُرُ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصاريِّ، عَنْ عَمِّهِ نَجْمِّعِ بْنِ جارِيَةَ الأَنْصاريِّ وَكَانَ أَحَدَ القُرَّاءِ الذِينَ قَرَأُوا القُرْآنَ الأَنْصاريِّ، عَنْ عَمِّهِ نَجُمِّعِ بْنِ جارِيَةَ الأَنْصاريِّ وَكَانَ أَحَدَ القُرَّاءِ الذِينَ قَرَأُوا القُرْآنَ الأَبْاعِرَ قَال: شَهِدْنا الْحَديْبِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْمَا الْنُصِرَفْنا عَنْها إِذَا النّاسُ يَهُزُّونَ الأَبَاعِرَ فَقَالَ بَعْضُ النّاسِ لِبَعْض: مَا لِلنّاسِ قَالُوا أُوحِيَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمِ، فَلَمّا الْجَمَّعَ النّاسِ نُوجِفُ فَوَجَدْنا النّبي عَلَىٰ وَقِفًا عَلَىٰ راحِلَتِهِ عِنْدَ كُراعِ الغَمِيمِ، فَلَمّا الْجُتَمَعَ عَلَيْهِ النّاسُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّا فَتَحَنَّ لَكَ فَتَمَا مُبِينَا إِلَى فَقَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ النّاسُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّا فَتَحَنَّ لَكَ فَتُمَا مُبِينَا إِلَى فَقَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ النّاسُ قَرَأَ عَلَيْهِمْ: ﴿إِنَّا فَتَحَنَّ لَكَ فَتُمَا مُبِينَا إِلَى فَقَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ اللهِ الْمُعْرَامِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهُ لَقَتْحٌ هُو قَالَ: ﴿ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهُ لَقَتْحٌ هُو قَالَ: ﴿ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهُ لَقَتْحُ هُو قَالَ: ﴿ نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسُ مُكَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّهُ لَعْمُ اللّهُ الْحَلَيْبِيَةِ فَقَسَّمَهُ وَكَانَ الْجَيْشُ الْفَارِسَ سَهُمَيْنِ وَأَعْطَى الرّاجِلَ سَهُمًا وَكَانَ الْجَيْشُ اللّهُ الْمُعْمَى الرّاجِلَ سَهُمْ وَلَولِ الْمُؤْمِلِ وَأَعْطَى الرّاجِلَ سَهُمْ وَكَانَ الْجَلْ سَهُمْ وَلَالًى الْمُؤْمِومُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللّهِ عَلَيْ عَلَى عَلَى الْمَارِسُ سَهُمْ وَكَانَ الْجَيْشُ اللّهُ الْمَلْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ أَصَحُّ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ، وَأَرَى الوَهَمَ فِي حَدِيثِ مُعَامِيةً أَنَّهُ قَال: ثَلاثُمَائَةِ فَارِسٍ وَكَانُوا مِائَتَىٰ فَارِسٍ (١).

\* \* \*

## باب من أسهم له سهم(۲)

[۲۷۳٦] (حدثنا محمد بن عيسىٰ) بن نجيح، أبو جعفر بن الطباع البغدادي (قال: حدثنا مُجمِّع) بتشديد الميم المكسورة (بن يعقوب بن مُجمِّع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت أبي يعقوبَ) بالنصب بدل من

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٣/ ٤٢٠، والحاكم ٢/ ١٣١.

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) ورد بعدها في الأصل: نسخة: سهمًا.

أبي (بن مجمع يذكر عن عمه) أي: عن أخي أبيه (عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن عمه مجمع بن جارية) بالجيم (الأنصاري وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن) أي: أحد من جمع القرآن إلا يسيرًا منه، قيل: جمعه إلا سورة أو سورتين على عهد رسول الله على وكان أبوه جارية بن عامر ممن ٱتخذ مسجد الضرار(١).

(قال: شهدنا الحديبية) بتخفيف الياء الثانية (مع رسول الله على النصرفنا عنها) أي: رجعنا من الحديبية (إذا الناس يَهُزّون الأباعر) بضم الهاء وتشديد الزاي، أي: يحركون رواحلهم، قال الله تعالى: ﴿وَهُزِّيَ إِلَيْكِ بِعِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ (٢) أي: حركي، ورواية أحمد (٣): يُنْفِرُونَ الأباعر. قال المنذري (٤): يهزون مخفف، أي: يحثونها ويدفعونها بشدة (٥). من وهز يهز بتخفيف الزاي ذكره في «ديوان الأدب».

<sup>(</sup>۱) «أسد الغابة» ٤/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) مريم: ٢٥.

<sup>(</sup>T) «مسند أحمد» ٣/ ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل، والصواب الفارابي؛ لأنه صاحب كتاب «ديوان الأدب» الذي عزا له الشارح. ٱنظر: «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ١/ ٧٧٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» ٥/ ٢٣٢.

(فوجدنا النبي ﷺ واقفًا على راحلته) فيه جواز الوقوف على الدابة لحاجة، ويكون قوله ﷺ: «لا تتخذوا ظهورهم منابر »(١) محمولًا على الوقوف على ظهورها لغير حاجة (عند كُرَاعِ الغَميم) بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة، والغميم بفتح الغين المعجمة وكسر الميم وادٍ أمام عسفان بثمانية أميال، وكراع كل شيء طرفه.

(فلما أجتمع عليه الناس قرأ عليهم: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ﴾) قال ابن عباس في رواية الكلبي: كان فتحًا بغير قتال، والصلح من الفتح، واختاره الفراء (٢) وقال: الفتح قد يكون صلحًا. وهذا ما يدل عليه الحديث أن المراد بهذا (٣) الفتح صلح الحديبية؛ لأن معنى الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل بينه وبين المشركين في ذلك اليوم كان مسدودًا عليه متعذرًا حتى فتحه الله عليه ذلك.

قال الزهري: ما كان في الإسلام فتح أعظم من صلح الحديبية (٤). وأضاف تعالى الفتح إلى نفسه إشعارًا بأنه من عند الله لا بكثرة العَدَد ولا العُدَد.

وقال موسى بن عقبة: قال رجل منصرفهم من (٥) الحديبية: ما هذا الفتح! لقد صدونا عن البيت. فقال عليه الصلاة والسلام: «بل هو أعظم

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٢٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) «معانى القرآن» ٥/ ١٧.

<sup>(</sup>٣) بعدها في الأصلين: الحديث. وعليها في (ل) ما يشبه التضبيب.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير البغوى» ٧/ ٢٩٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) في (ر): إلىٰ. والمثبت من (ل).

الفتوح »(١).

(﴿ فَتَمُا مُبِينًا ﴾) بإظهار دينك، والنصرة على عدوك، والهداية إلى الإسلام (فقال رجل) هو عمر بن الخطاب كما ذكره الواحدي في «البسيط» (٢) (يا رسول الله، أفتح هو؟) وليس فيه قتال.

(قال: نعم) رواية الإمام أحمد (٣): "إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح» (فقسمت خيبر) أي: غنائمها والأرض التي بها، وكان فيها أربعون ألف عذق قسمن (على أهل الحديبية) الذين شهدوها (فقسمها رسول الله على ثمانية عشر سهمًا) الرواية الصحيحة رواية سليمان بن بلال عن يحيى عن (٤) بشير المرسلة: أنه الكلا قسمها ستة وثلاثين سهمًا، فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهمًا، يجمع كل سهم مائة سهم، وعزل رسول الله على ثمانية عشر سهمًا وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين (٥).

(وكان الجيش ألفًا وخمسمائة) قال البيهقي (٢): الروايات في قسم خيبر متعارضة. يعني في عدد المقسوم لهم.

قال: والصحيح أنهم لم يصلوا إلىٰ ألف وخمسمائة، بل ألف(٧)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» ٤/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>۲) «التفسير البسيط» ۲۰/ ۳۷۹، وكذا ذكره الطبري في «التفسير» ۲۲/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) «مسند أحمد» ٣/ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) في النسخ: عن. وهو خطأ، والمثبت كما في «سنن أبي داود».

<sup>(</sup>٥) سيأتي برقم (٣٠١٤).

<sup>(</sup>٦) «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ل).

وأربعمائة، وهم أهل الحديبية (فيهم ثلاثمائة فارس) قال: والصحيح أن الخيل مائتان، والقسمة على ثمانية عشر سهمًا.

(فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا، قال أبو داود: وحديث أبي معاوية أصح والعمل عليه) كما تقدم (أي: الوهم في حديث مجمع من قال: ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس) وكذا قال الشافعي<sup>(۱)</sup>: مجمع بن يعقوب لا يعرف، وهو في سنده، فأخذنا بحديث عبيد الله -يعني: المصغر- ولم نر له خبرًا<sup>(۲)</sup> مثله يعارضه.

CARC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) أنظر: «سنن البيهقي الكبرىٰ» ٦/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) في (ر): خبر.

### ١٥٦ - باب في النَّفَلِ

٢٧٣٧ - حدثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةً، قالَ: أَخْبَرَنا خالِدٌ، عَنْ داوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّ اللهِ عَبّاسِ قال: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَ بَدْرِ: ﴿ مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفْلِ كَذَا وَكَذَا ». قال: فَتَقَدَّمَ الفِتْيانُ وَلَزِمَ المَشْيَخَةُ الرّاياتِ فَلَمْ يَبْرَحُوها فَلَمّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ قالَتِ المَشْيَخَةُ كُنّا رِدْءًا لَكُمْ لَوِ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنا فَلا تَذْهَبُوا بِالمَغْنَمِ وَنَبْقَىٰ عَلَيْهِمْ قالَتِ المَشْيَخَةُ كُنّا رِدْءًا لَكُمْ لَوِ انْهَزَمْتُمْ لَفِئْتُمْ إِلَيْنا فَلا تَذْهَبُوا بِالمَغْنَمِ وَنَبْقَىٰ فَأَبَى الفِتْيانُ وَقالُوا جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَنا فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ يَسَعَلُونَكَ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢٧٣٨ - حدثنا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ، حدثنا هُشَيْمُ، أَخْبَرَنا داوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ يَوْمَ بَدْرٍ: « مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا ».ثُمَّ ساقَ نَحْوَهُ وَحَدِيثُ خالِدٍ أَتَمُّ (٢).

٢٧٣٩ - حدثنا هارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ، حدثنا يَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ مَوْهَبِ الهَمْدانيُّ، قالَ: حَدثنا يَعْيَىٰ بْنُ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قال: أَخْبَرَنِي داوُدُ بهذا اللهِ عَلَيْ بِالسَّواءِ. وَحَدِيثُ خالِدٍ أَتَمُّ (٣).

٢٧٤٠ - حَدَّثَني هَنّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِي ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفٍ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهُ إِنَّ اللهُ قَدْ شَفَىٰ صَدْري اليَوْمَ مِنَ العَدُوِّ فَهَبْ لِي هنذا السَّيْفَ. قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا السَّيْفَ

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرىٰ» (۱۱۱۹۷)، والحاكم ٢/ ١٣١-١٣٢. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه الحاكم ٢/ ٢٢١، وانظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث السابق.

ليْسَ لي وَلا لَكَ ». فَذَهَبْتُ وَأَنا أَقُولُ يُعْطاهُ اليَوْمَ مَنْ لَمْ يُبْلِ بَلائي. فَبِيْنَا أَنَا إِذْ جَاءَنِ الرَّسُولُ فَقال: أَجِبْ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِيَّ شَىء بِكَلامي فَجِئْتُ فَقالَ لي النَّبِيُ جَاءَنِ الرَّسُولُ فَقال: أَجِبْ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَزَلَ فِي شَىء بِكَلامي فَجِئْتُ فَقالَ لي النَّبِيُ النَّبِيُ « إِنَّكَ سَأَلْتَني هَذَا السَّيْفَ وَلِيْسَ هُوَ لي وَلا لَكَ وَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُ لي فَهُوَ لَكَ » ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَسَعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالُ قِلُ ٱلْأَنفَالُ لِلَهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ إلى آخِرِ الآيَةِ.. قَلُو اللهُ قُلُ (١٠). قالَ أَبُو داوُدَ: قِراءَةُ ابن مَسْعُودٍ يَسْأَلُونَكَ النَّفْلَ (١٠).

\* \* \*

# باب في النَّفَل

بفتح الفاء كما تقدم.

[۲۷۳۷] (حدثنا وهب بن بَقِية) بفتح الباء الموحدة، وكسر القاف، بن عبيد الله بن سابور الواسطي، يعرف بوهبان (قال: حدثنا خالد) بن عبد الله الواسطي (عن داود) بن أبي هند، واسم أبي هند دينار مولى امرأة من قشير (عن عكرمة، عن) مولاه عبد الله (بن عباس) أصله (٢) من البربر.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷٤۸).

<sup>(</sup>٢) الضمير فيها يعود على عكرمة.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ز).

كاملة، وأما غيره فلا تخلو فرائضه من نقص فنوافله تكمل منها فرائضه (۱). وقوله تعالى: ﴿وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ (۲) هو ولد الولد؛ لأنه زيادة على الولد الذي سأله (كذا وكذا) قال العلماء: يجوز للإمام أو الأمير أن يشترط للغانمين زيادة على قدر الأستحقاق إن فعل ما فيه نكاية للكفار زائدة على ما يفعله بقية الجيش كما يتقدم على طليعة العسكر، أو يهجم على ما يفعله بقية الجيش كما يتقدم على طليعة العسكر، أو يهجم على قلعة لهم، أو يحفظ مكمنًا، أو يتجسس حال العدو، وهذا الشرط يكون قبل الإقدام على الفعل الذي يستحق به الزيادة، وهاذه الزيادة التي شرطها الإمام هي نظير الجعالة يستحقها الفاعل بعد الفراغ من العمل المشروط، ويتعين للإمام أو الأمير الوفاء بهذا الشرط على الأصح.

(قال: فتقدم الفِتيان) بكسر الفاء جمع فتى، ويجمع على فتية كعصبة وفُتُوُّ<sup>(٣)</sup> على فُعُول وفُتِيُّ مثل عُصِيُّ، وفي رواية ابن مردويه: فتنازع<sup>(٤)</sup> في ذلك شبان الرجال<sup>(٥)</sup> (ولزم المَشْيخة) بفتح الميم وإسكان الشين.

وقال المنذري: قيدها بعضهم بكسر الشين المعجمة، والمعروف في

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الملقن في «غاية السول في خصائص الرسول ﷺ» (ص ٧).

<sup>(</sup>٢) الأنساء: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) كتبت في النسخ: فتوا. بإثبات ألف في آخره، والمثبت من «مختار الصحاح».

<sup>(</sup>٤) كذا في النسخ الخطية، وفي المصادر: فتسارع.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حجر في «تغليق التعليق» ٤/ ٢١٥ وساق إسناد ابن مردويه، واللفظة رواها أيضًا ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٧٨١٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٥٢٠٨)، (٥٣٦٨)، (٥٣٠٨) من طرق عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما به.

اللغة سكونها وفتح الياء جمع شيخ، وهو من جاوز أربعين سنة كما قاله النووي في «تحريره» (۱) وقيل: من خمسين إلى آخر عمره، ورواية ابن مردويه (۲): وبقي الشيوخ تحت (الرايات) جمع راية. فيه أستحباب الألوية والرايات في الجهاد.

(فلم يَبْرحوها) بفتح أوله وثالثه وإسكان الموحدة من قولك: برح مكانه. أي: زالوا عنه، والاسم البراح بالفتح أي: لم يزولوا من تحت الله عليهم.

(فلما فتح الله عليهم) وحصلت المغانم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم رسول الله ﷺ كما في رواية ابن مردويه.

(قال المشيخة) لا تستأثروا علينا فإنا (كنا ردءًا) بكسر الراء وإسكان الدال (لكم) أي: عونًا، قال الله تعالىٰ: ﴿أرسله معي ردءًا يصدقني ﴾(٣) (لو ٱنهزمتم) أي: ٱنكشفتم عن القتال (لَفِئْتم) بكسر الفاء وإسكان الهمزة أي: رجعتم إلينا، يقال: فاء يفيء إذا رجع، وفلان سريع الفيء من غضبه، وإنه لحسن الفِئة بكسر الفاء: أي حسن الرجوع.

(فلا تذهبوا بالمغنم) أي: الغنائم دوننا (ونبقىٰ) نحن (فأبى الفتيان، وقالوا) نحن أحق به منكم، فإنا طلبنا العدو وقاتلناه وقد (جعله رسول الله على الله المنافر ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثرة والاختصاص (فأنزل الله تعالىٰ: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنفَالِ ﴾) أي: عن حكم

<sup>(</sup>۱) «تحرير ألفاظ التنبيه» (ص ٩٠).

<sup>(</sup>٢) كذا رواية ابن أبي شيبة، والطحاوي.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٣٤.

الأنفال.

فيه دليل على ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالأنفال المسئول عنها الغنائم التي حصلت يوم بدر وحصل فيها التنازع.

وهـٰذا الحديث صحيح رواه النسائي (١) وابن جرير (٢) وابن مردويه (٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٤) والحاكم في «المستدرك» (٥). ولما نزلت الآية رضي المسلمون وسلموا، وأصلح الله ذات بينهم.

وضمير الفاعل في ﴿يَتَعُلُونَكَ ﴾ ليس عائدًا (٢) على مذكور قبله ، إنما يفسره وقعة بدر فهو عائد على من حضرها من الصحابة ، وكأن السائل معلوم معين ذلك اليوم ، فعاد الضمير عليه والخطاب للرسول عليه والسؤال قد يكون لاقتضاء معنى في نفس المسئول عنه فيتعدى إذ ذاك بلفظة (عن) كما قال الشاعر:

سَلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُمُ فَلَيْسَ سَوَاءً عَالِمٌ (٧) وَجَهُولُ (٨)

<sup>(</sup>۱) في «الكبريٰ» (۱۱۱۳۳).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبرى» (١٥٦٥١).

<sup>(</sup>٣) كما في «الدر المنثور» ٦/٤.

<sup>(</sup>٤) «صحيح ابن حبان» (٥٠٩٣).

<sup>(</sup>٥) «المستدرك» ٢/ ١٣١-١٣٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصلين: عائد. والجادة ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن عاشور في «التحرير والتنوير» ٥/ ٣٩ وعزاه للسموأل أو الحارثي.

وقال تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ (١) ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلنَّمَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (٢) وكذلك هنا: يسألونك عن حكم الأنفال، ولمن تكون، وكذلك جاء الجواب: ﴿ قُلِ ٱلْأَنفَالُ بِلَهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ (٣) وقد يكون السؤال لاقتضاء مال ونحوه، فيتعدىٰ إذ ذاك إلى مفعولين تقول: سألت زيدًا مالًا (٤) وقد جعل بعض المفسرين السؤال هنا بهذا المعنىٰ وادعىٰ زيادة لفظة عن، وأن التقدير: يسألونك الأنفال، [وهذا التقدير] لا ضرورة تدعو إليه، وينبغي أن تحمل قراءة من قرأ بإسقاط عن علىٰ إرادتها؛ لأن حذف الحرف وهو مراد معنىٰ أسهل من زيادته لغير معنى التأكيد، وهي قراءة سعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وعلى بن الحسين، وولديه جعفر ومحمد الباقر، وولده جعفر الصادق، وعكرمة راوي الحديث، وعطاء، والضحاك (٢). وقيل: عن بمعنىٰ من، أي: يسألونك من الأنفال. أو لا ضرورة إلىٰ تضمين الحرف معنى الحرف (٧).

(﴿ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ ﴾) ليس الحكم فيها لأحد من المهاجرين ولا من الأنصار ولا فوض إلى أحد، وكل ذلك مفوض (﴿ لِلَّهِ ﴾) على ما يريده (﴿ وَٱلرَّسُولَ ـُ ﴾) حيث هو مبلغ عن الله الأحكام (إلى قوله تعالى)

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٧، النازعات: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) في (ر): قتالًا. والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» ١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «تفسير الطبري» ۱۳/۷۷۷– ۳۷۸، و«المحرر الوجيز» لابن عطية ۲/۵۱۸، و«الدر المصون في علم الكتاب المكنون» ۱/۲۰۵۰.

وكماً أَخْرَجَكَ رَبُّكَ اضطرب أهل التفسير بالمراد بهاذه الآية على خمسة عشر قولاً: أحدها: أن الكاف بمعنى واو القسم، وما بمعنى الذي واقعة علىٰ ذي العلم وهو الله كما وقعت في قوله تعالىٰ: وَمَا خَلَقَ الدَّكَرُ عَلَىٰ الدَّيَ أَلاَئُنَى وَالْقَدِيرِ: والله الذي أخرجك وَالْقَدِيرِ: والله الذي أخرجك من بيتك يجادلونك في الحق، قاله أبو عبيدة (٢)، وهو ضعيف في علم النحو؛ لأن الكاف ليست من حروف القسم كما قاله ابن الأنباري، وفيه أيضًا أن جواب القسم المضارع المثبت جاء بغير لام ولا نون تأكيد ولابد منهما في مثل هذا علىٰ مذهب (٣) البصريين أو من معاقبة أحدهما الآخر علىٰ مذهب ألكوفيين، أما خلوه عنهما أو عن أحدهما فهو قول مخالف لما أجمع عليه البصريون والكوفيون (٥).

القول الثاني: أنه شبه كراهية أصحاب رسول الله على بخروجه من المدينة حين تحققوا خروج قريش للدفع عن أبي سفيان وحفظ عيره بكراهتهم (٦) نزع المغانم من أيديهم وجعلها للرسول أو التنفيل منها، وهذا القول أخذه الزمخشري واستحسنه فقال: يرتفع محل الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه الحال كحال إخراجك. يعني: أن حالهم في كراهة ما أقتضى رأيك من قسمة الأنفال مثل

<sup>(</sup>١) الليل: ٣.

<sup>(</sup>٢) «مجاز القرآن» (ص٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) في (ر): ما ذهب.

<sup>(</sup>٤) في (ر): ما ذهب.

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٤٥٦/٤.

<sup>(</sup>٦) في النسخ: بكرهتهم. والمثبت المناسب للسياق.

حالهم في كراهة خروجهم للقتال<sup>(۱)</sup>. قال القطب في «حواشي الكشاف»: ويجوز أن يكون المقدر جملة فعلية أي: حكم الله بأن الأنفال لله كما أخرجك، وإنما قدر الكراهة في المشبه المقدر لاعتبارها في المشبه به في قوله: ﴿وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ﴾.

(﴿مِنْ بَيْتِكَ﴾) قال أبو حيان (٢): الظاهر أن المراد بالبيت مقام (٣) سكناه، وقيل: المدينة لأنها مهاجره ومختصة به. وقيل: مكة. وفيه بعد؛ لأن الظاهر من هذا الحديث أن هذا إخبار عن خروجه إلى بدر، فصرف البيت إلى مكة ليس بظاهر. (﴿بِالْحَقِّ ﴾) أي: بالوحي الحق حين أوحي إليه، وأمره بالخروج لأبي جهل، وعن ابن عباس: المراد به الهجرة من مكة إلى المدينة.

(﴿وإن فريقًا من المؤمنين لكارهون﴾) الخروج معك لتركهم مكة وديارهم وأموالهم وأقاربهم فيها وكراهتهم لذلك، إما لنفرة الطبع أو لأنهم لم يستعدوا له (يقول) لما أختلف المؤمنون في المغانم وتشاححوا فيها وانتزعها الله منهم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله فقسمها على العدل والتسوية (فكان ذلك) أي: هاذه القسمة (خيرًا لهم) أي للمؤمنين لما فيه من المصلحة التامة العائد نفعها عليهم (فكذلك أي للمؤمنين لما فيه من المصلحة التامة العائد نفعها عليهم (فكذلك أيظما فأطيعوني) فيما آمركم به من قتال وغيره (فإني أعلم بعاقبة هاذا) الأمر (منكم) والله أعلم مني بعاقبة الأمور مني ومنكم.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» ۲/۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) تفسير «البحر المحيط» ٤٥٨/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ر): مكان. والمثبت من (ل).

[۲۷۳۸] (حدثنا زياد بن أيوب) بن زياد أبو هاشم الطوسي، معروف بدلويه (قال: حدثنا هشيم) بن بشير أبو معاوية السلمي الواسطي، حافظ بغداد، عاش ثمانين سنة، [توفي سنة](۱) ۱۸۳ (قال: أنبأنا داود بن أبي هند) واسمه دينار كما تقدم.

(عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله على قال يوم بدر) لما رأى كثرة المشركين وقلة المسلمين (من قتل قتيلاً فله كذا وكذا) من الغنائم (ومن أسر أسيرًا) من العدو المخذول (فله كذا وكذا) أو فهو له ليرغبهم في القتال ويحرضهم على الاجتهاد فيه (ثم ساق نحوه) أي: نحو الحديث المتقدم.

(وحديث خالد) الذي قبله (أتم) مما قبله، وأكثر فوائد، ولكن في هذا بيان لما أبهم في الحديث قبله: «من فعل كذا »، بينه هنا بقوله: «من قتل قتيلًا ... من أسر أسيرًا ».

[۲۷۳۹] (حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال) العاملي الدمشقي، وهو ثقة (حدثنا يزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن مَوهَب) بفتح الميم والهاء (الهمداني) الرملي، أبو خالد الزاهد الثقة.

(قال: أنبأنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة) الوادعي أبو سعيد الحافظ (قال: أخبرني داود) بن أبي هند (بهذا الحديث) المتقدم (بإسناده) المذكور (قال: فقسمها رسول الله عليه) أي: غنائم وقعة بدر بينهم (بالسواء) بفتح

<sup>(</sup>١) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الكاشف» للذهبي (٩١٦).

السين والمد أي: بالعدل بينهم من غير حيف، قال الله تعالى: ﴿فَانَيْدُ إِلَيْهِمُ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ (١) أي: إذا علمت من قوم خيانة فألق إليهم عهدهم على ٱعتدال في أمرهم.

وفيه دليل على أن الإمام لا يفضل بعض الفرسان على بعض، ولا بعض الرجالة على بعض، وهو مذهب الشافعي<sup>(۲)</sup> بلا خلاف، ومذهب الجمهور، وعند أبي حنيفة، ومالك رحمهما الله تعالى: يجوز التفضيل بينهم في القسمة إذا رآه الإمام بالاجتهاد فيه.

(وحديث خالد أتم) وإن كان في هأذا زيادة عليه.

[ ۲۷٤٠] (حدثنا هناد بن السري) بن مصعب التميمي الدارمي الوراق (عن أبي بكر) شعبة بن عياش أحد راويي عاصم في قراءة عنه، والأصح أن اسمه كنيته؛ لأنه روي عنه: ما لي اسم غير أبي بكر (عن عاصم) بن أبي النّجُود بفتح النون وضم الجيم واسمه بهدلة بفتح الباء الموحدة وإسكان الهاء كما صرح به الترمذي في روايته في التفسير (۳)، وعاصم هو أحد القراء السبعة الذين تواترت قراءتهم.

(عن مصعب) أبو زُرَارة بضم الزاي وتخفيف الراءين (ابن سعد) بن أبى وقاص (عن أبيه) .

(قال: جئت إلى النبي ﷺ) لما كان. كما في الترمذي(٤) (يوم بدر

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) ﴿الأمِ ٣/ ١٩٥.

<sup>(</sup>۳) «سنن الترمذي» (۳۰۷۹).

<sup>(</sup>٤) «سنن الترمذي» (١٧١٤).

بسيف) سعيد بن العاص حين قتلته به، وكان يسمىٰ ذات الكتيبة (فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفىٰ صدري اليوم) نصب على الظرفية [(من العدو) رواية أحمد<sup>(۱)</sup> والترمذي: من المشركين (فهب لي هذا السيف) وفي رواية للطبري<sup>(۲)</sup>: فأعطينيه]<sup>(۳)</sup>.

(قال: إن) عطية (هذا السيف ليس لي) وفي رواية: ليس إلي (ولا لك) «فاطرحه في القبض »(3) [بفتح القاف](6) هو المال المقبوض من أموال المشركين أو غيرهم (فذهبت) وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي عمير وأخذ سلبي (وأنا أقول:) عسى (يعطاه اليوم من لم يُبْلِ) بضم أوله وكسر اللام، رواية الترمذي(٢): من لا يبلي (بلائي) قال المنذري: أي: يعطى لمن لا يعمل مثل عملي في الحرب ولا يغني المنذري: أي: يعطى لمن أحد أي: ما أغنى قال الله تعالى: ﴿وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنًا﴾(٧) قال أبو القاسم: البلاء يكون حسنًا، وأصله: المحنة والاختبار.

(فبينا أنا) رواية الطبري (<sup>(^)</sup>: فما جاوزت إلا قريبًا (إذ **جاءني الرسول**)

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ۱۷۸/۱.

<sup>(</sup>۲) «تفسير الطبري» (١٥٦٥٦).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٤) «سنن سعيد بن منصور» (٢٦٨٩)، وأحمد ١/ ٨٠.

<sup>(</sup>٥) سقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ۵/۱۱۹ (۲۷۹).

<sup>(</sup>v) الأنفال: ۱۷.

<sup>(</sup>۸) «تفسير الطبري» (۱٥٦٥۹).

رواية الإمام أحمد (۱): إذا رجل يدعوني من ورائي (فقال: أجب) رسول الله على (فظننت أنه نزل في) أي: في أمري (شيء بكلامي) نسخة: من كلامي. يعني الذي ذكره من قبل (فجئت) إلى النبي على (فقال لي النبي كلي النبي إنك سألتني هذا السيف) آنفًا (وليس هو) حين سألتني (لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي) رواية أحمد: وإن الله قد وهبه لي (فهو لك) زاد الطبري: «فاذهب فخذ سيفك».

فيه دليل على أن قول المالك: جعلته لك. أو: هو لك فخذه. تحصل به الهبة ويكون هذا من صرائح الإيجاب. (ثم قرأ ﴿يَسْتَلُونَكَ ﴾) فكبر الناس عند سماعها (﴿قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ ﴾) لاشك في ذلك (﴿وَالرَّسُولَ عَلَى يضعها حيث يشاء من غير مشاركة فيها ولا مشاجرة فيما يراه. (إلى آخر الآية) مؤمنين.

(قال أبو داود: هي قراءة عبد الله) بن مسعود (يسألونك عن النَّفَل) بفتح الفاء، هذا نقل بالآحاد ولم أره في الشواذ فلا يعد قرآنًا، والثابت في المصاحف التي بعث بها عثمان إلى الأمصار وتواترت في المُصاحف التي بعث بها عثمان النفال)(٢) بإسقاط عن.

<sup>(</sup>۱) «مسند أحمد» ۱۷۸/۱.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجها قريبًا.

## ١٥٧ - باب في نَفْلِ السَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ العَسْكَرِ

7٧٤١ حدثنا عَبْدُ الوَهّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حدثنا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ح وَحَدَّثَنا مُوسَىٰ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطاكِيُّ، قالَ: حدثنا مُبَشِّرٌ، ح وَحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائيُّ أَنَّ الحَكَمَ بْنَ نافِعٍ حَدَّثَهُمْ المَعْنَىٰ كُلُّهُمْ عَنْ شُعیْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نافِعٍ، الطّائيُّ أَنَّ الحَكَمَ بْنَ نافِعٍ حَدَّثَهُمْ المَعْنَىٰ كُلُّهُمْ عَنْ شُعیْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نافِعٍ عَنِ ابن عُمَرَ قال: بَعَثَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ في جيشٍ قِبَلَ نَجْدٍ وانْبَعَثَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ الجَيْشِ اَثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ الجَيْشِ فَكَانَ سُهُمانُهُمْ ثَلاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا أَثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَلَ أَهْلَ السَّرِيَّةِ بَعِيرًا فَكَانَتْ سُهُمانُهُمْ ثَلاثَةَ عَشَرَ ثَلاثَةَ عَشَرَ (١).

- ٢٧٤٢ حدثنا الوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقيُّ، قال: قالَ الوَلِيدُ - يَعْني ابن مُسْلِمِ - حَدَّثْتُ ابن اللهارَكِ بهذا الحَدِيثِ قُلْتُ: وَكَذا حدثنا ابن أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نافِعٍ قال: لا تَعْدِلْ مَنْ سَمِّيْتَ بِمالِكٍ هَكَذا أَوْ نَحْوَهُ يَعْني مالِكَ بْنَ أَنَسٍ (٢).

٣٧٤ حدثنا هَنّادُ، قالَ: حدثنا عَبْدَةُ -يَعْني ابن سُليْمانَ الكِلابِيَّ - عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحاقَ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَرِيَّةً إِلَىٰ نَجْدِ ابْنِ إِسْحاقَ، عَنْ نافِع، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَرِيَّةً إِلَىٰ نَجْدِ فَخَرَجْتُ مَعَها فَأَصَبْنا نَعَمًا كَثِيرًا فَنَقَلَنا أَمِيرُنا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثُمَّ قَدِمْنا عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَسَّمَ بِيْنَنا غَنِيمَتَنا فَأَصابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنّا ٱثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ مَا اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا حَاسَبَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِالَّذِي أَعْطانا صاحِبُنا وَلا عابَ عَلَيْهِ بَعْدَ ما صَنَعَ فَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنّا ثَلاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا بِنَفْلِهِ (٣).

٢٧٤٤ حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكِ، ح وَحَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَيَزِيدُ بْنُ خالِدِ بْنِ مَوْهَبِ قالا: حدثنا اللَّيْثُ المَعْنَىٰ، عَنْ نافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن الجارود (۱۰۷٤)، وأبو عوانة (۲۲۲۰). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث السابق. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي ٦/ ٣١٢، وانظر الحديث رقم (٢٧٤١). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٤٧٦).

ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّيِ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيها عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً فَكَانَتْ سُهْمانُهُمُ ٱثْنَيٰ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا. زادَ ابن مَوْهَبٍ فَلَمْ يُعَيِّرُهُ رَسُولُ اللهِ عَيَيِيَ (١).

٢٧٤٥ - حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يَحْيَىٰ، عَنْ عُبيْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّثَني نافِعٌ، عَنْ عَبيْدِ اللهِ، قالَ: حَدَّثَني نافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي سَرِيَّةٍ فَبَلَغَتْ سُهْمانُنا ٱثْنَىٰ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَقَّلَنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعِيرًا بَعِيرًا.

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ بُرْدُ بْنُ سِنانٍ، عَنْ نافِعِ مِثْلَ حَدِيثِ عُبِيْدِ اللهِ وَرَواهُ أَيُّوبُ عَنْ نافِع مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قال: وَنُفِّلْنا بَعِيرًا. لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ ﷺ (٢).

7٧٤٦ - حَدثنا عَبْدُ اللَّكِ بْنُ شُعيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَني أَي، عَنْ جَدّي، حَوَدَّننا حَجّاجُ بْنُ أَي يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَني حُجيْنٌ قَالَ: حدثنا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سالمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ كَانَ يُنفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايا لأَنْفُسِهِمْ خاصَّةً النَّفْلَ سِوىٰ قَسْمِ عامَّةِ الجيشِ والخُمْسُ في ذَلِكَ واجِبٌ كُلُّهُ (٣).

٢٧٤٧ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حدثنا حُيَي، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهُمْنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ فِي عَبْدِ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ عُراةٌ فَاكْسُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُمْ جِياعٌ فَأَشْبِعْهُمْ ».. فَفَتَحَ اللهُ لَهُ يَوْمَ بَدْرِ فَانْقَلَبُوا وَمِن مُنْهُمْ رَجُلُ إِلاَّ وَقَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ أَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا أَنْ ..

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣١٣٤)، ومسلم (١٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في «الطبقات» ٢/ ٢٠، والحاكم ٢/ ١٣٢-١٣٣. وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٥٤).

## باب في نَفَل السرية تخرج من العسكر

السرية..

[۲۷٤۱] (حدثنا عبد الوهاب بن نجدة) بفتح النون وإسكان الجيم أبو محمد الشامي الحنظلي<sup>(۱)</sup>، قال: (حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الشامي فيما أظن<sup>(۲)</sup>. (وحدثنا موسىٰ بن عبد الرحمن) بن زياد أبو سعيد (الأنطاكي) ثم الحلبي (قال: حدثنا مبشر) بن إسماعيل الحلبي (وحدثنا محمد بن عوف) الحافظ الحمصي (أن الحكم بن نافع) أبو اليمان مولىٰ بَهران بفتح الباء الموحدة.

(قال: بعثنا رسول الله على في جيش قِبَل) بكسر القاف وفتح الباء. أي: إلى جهة (نجد، فانْبَعثت) بإسكان النون وفتح الباء الموحدة (سرية من الجيش) أي: خرجت إلى الجهاد بنشاط وحرص حين بعثها أمير العسكر، قال الله: ﴿إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَنْهَا﴾ (٤)، قال الجوهري أمير العسكر، قال الله:

<sup>(</sup>١) هكذا في (ر، ل) والصواب: الجبلي الحوطي، أنظر: «تهذيب الكمال» ١٨/ ٥١٩.

<sup>(</sup>٢) وهو كما قال. أنظر: «تهذيب الكمال» (٦٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) «التاريخ الكبير» ٤/ ٢٢٢. (٤) الشمس: ١٢.

<sup>(</sup>٥) «الصحاح في اللغة» ١/٢٧٣.

بعثه وابتعثه، بمعنَّى، أي: أرسله، فانبعث.

فيه دليل على آستحباب خروج السرية من العسكر كما بوب عليه المصنف، وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن آنفردت عن الجيش في بعض الطريق. قال النووي: وأما إذا خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها الجيش (1).

(فكان سُهمان) بضم السين، جمع سهم (الجيش) التي قسمت بينهم (اثني عشر) بإسكان الياء علامة النصب إعراب المثنى، ونصب لأنه اسم كان (بعيرًا) يطلق على الذكر والأنثى فيقال للجمل: بعير، وللناقة: بعير. (اثني عشر بعيرًا) كرر بحسب تكرر الآحاد، أي: حصل لكل واحد من العسكر أثني عشر بعيرًا (ونفًل) بتشديد الفاء (أهل السرية) الذين بعثهم أي: زادهم على ما خصهم على قيامهم على الجهاد وحماية الحوزة (بعيرًا بعيرًا) أي: بعيرًا لكل إنسان كما سيأتي، ظاهره أنه نفل أهل السرية فقط ولم ينفل غير الغانمين من الغنيمة التي تختص بهم، قال في «المختصر»(٢) بعد الكلام في السلب والنفل: قال سعيد بن المسيب: كانوا يعطون النفل من الخمس ٣٠).

قال الشافعي (٤): نفلهم النبي ﷺ، يعني: بعيرًا بعيرًا، كما كان ينفل من سائر ماله فيما فيه صلاح المسلمين.

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي على مسلم» ۱۲/۹۲.

<sup>(</sup>۲) «مختصر المزنى» (ص ۱٤۹).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في «الموطأ» (١٦٥٨) عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>٤) «الأم» ٤/ ١٤٣، و«مختصر المزني» (ص ١٤٩).

ودل هذا الخبر على أن النفل كان بعد القسمة، وإذا كان بعدها لم يكن من أصلها وتعين أن يكون من الخمس، قاله ابن الرفعة، وسيأتي ما يدل عليه.

(فكانت سهمانهم) أي: صارت بالنفل (ثلاثة عشر) بفتح الشين لا غير أي: لكل إنسان (ثلاثة عشر) بالنفل المذكور.

[۲۷٤٣] (حدثنا هناد) بن السري بن مصعب التميمي الدارمي الوراق (قال: حدثنا عبْدة) بإسكان الباء الموحدة (بن سليمان) أبو محمد (الكُلَّابي) بضم الكاف وتشديد اللام وباء موحدة قبل ياء النسب المقرئ (عن محمد) يعني: (ابن إسحاق) بن يسار القرشي المديني مولىٰ قيس بن محرمة. (عن نافع، عن) عبد الله (بن عمر قال: بعث رسول الله على سرية إلىٰ نجد) هاذِه الرواية تبين التي قبلها: قبل نجد (فخرجت معها) فيه فضيلة المبادرة إلى الجهاد. (فأصبنا نَعَمًا) بفتح النون والعين (كثيرًا) يُذكر النعم ويؤنث، سمي بذلك لنعومة بطنه كما نبه عليه شارح «التعجيز» (١)، قال ابن دريد في بذلك لنعومة بطنه كما نبه عليه شارح «التعجيز» (١)، قال ابن دريد في

<sup>(</sup>١) «التعجيز في مختصر الوجيز» في الفروع الشافعية للشيخ الإمام تاج الدين أبي

«الجمهرة»: النعم آسم يلزم الإبل خاصة (۱). كما سيأتي مصرحًا في الرواية التي بعدها (فنقَلنا) أي: لأهل السرية خاصة سوى بقية الجيش الذين لم يخرجوا معهم (أميرنا) القسمة والتنفيل مختصان بالأمير أو من يقوم مقامه.

قال أبو محمد الجويني: لو غزت طائفة وغنمت وليس معهم أمير من جهة السلطان يقسم غنيمتهم فَحَكَّموا رجلًا منهم أو من غيرهم حتى قسمها بينهم، فإن قلنا بالأصح وهو جواز التحكيم صحت هاذه القسمة بشرط كون المحكم أهلًا للحكم وإلا فلا(٢).

(بعيرًا بعيرًا لكل إنسان) فنفل كل واحد نصف خمس قسمه الذي خصه، قال (ثم قدمنا على النبي فقسم بيننا) أي: بين من شهد الوقعة (غنيمتنا) قال النووي في تصنيف له في قسمة الغنائم صنفه حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائة أن التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين وإن أختلفوا في كيفية صرف الخمس ومستحقه وكيفية الصرف بين الفرسان والرجالة وغير ذلك، وذلك غير قادح في أصل إجماعهم على وجوب التخميس والقسمة، قال: وقد تظاهرت على ما ذكرته دلائل الكتاب والسنة المستفيضة وإجماع الأمة.

(فأصاب كلً) بالنصب مفعول مقدم (رجل منا) فيه أن النساء لا يسهم لهن كما تقدم (اثنا عشر) علامة رفع الألف لأنه فاعل أصاب (بعيرًا) لا

القاسم: عبد الرحيم بن محمد المعروف: بابن يونس الموصلي الشافعي، المتوفىٰ: سنة إحدىٰ وسبعين وستمائة، وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية، ثم شرحه، ولم يكمله. آنظر: «كشف الظنون» ١٧٧١١.

<sup>(</sup>۱) «جمهرة اللغة» ۲/ ۹۵۳.

<sup>(</sup>٢) نقله أيضًا ابن حجر الهيثمي في «تحفة المحتاج» ٧/ ١٤٩ عن أبي محمد.

يلزم أن تكون الغنيمة إبلاً ، فقد قال ابن الرفعة: يحتمل أن الغنيمة كانت إبلاً وغير إبل، وإنما كان السهم من الإبل آثني عشر بعيرًا (بعد الخمس) أي: بعد إخراج الخمس، وذلك أن الأمير إذا أخرج من الغنيمة الكلف والمؤن كالأجرة والحفظ وغيرها قسم الباقي خمسة أقسام وضرب عليها القرعة وأخرج سهم الخمس، فإذا أخرجه أوقفه حتى يقسم بين الغانمين ؛ لأنهم الأصل في التحصل وهم حضور، فيقدم قسمة الأخماس الأربعة على الغانمين على قسمة هذا الخمس على أهله.

قال السبكي: لأن الغانمين حاضرون محصورون. يعني بخلاف أهل الخمس، والعقار كالمنقول في القسمة عند الشافعي<sup>(۱)</sup>.

(وما حاسبنا) بفتح الباء (رسول الله على بالذي أعطانا صاحبنا) أي: الأمير بالذي نفلهم (ولا عاب عليه ما صنع) في غيبته من التنفيل، بل أقره على ذلك، وإقراره على المحلحة في ذلك إقراره بل على استحبابه إذا اجتهد في ذلك ورأى المصلحة في ذلك (فكان) جملة (٢) على ما حصل (لكل رجل منا ثلاثة عشر) ثلاثة وعشر مبنيان على الفتح طلبًا للتخفيف، وإنما بنيت لتضمنها واو العطف، فإذا قلت ثلاثة عشر، فالأصل ثلاثة وعشر (بعيرًا بنفله) أي: مع نفله فالباء بمعنى مع كقوله تعالى: ﴿ أَهْبِطُ بِسَلَمِ مِنَا ﴾ ".

[۲۷٤٤] (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك) بن أنس (وحدثنا) القعنبي (ويزيد بن خالد) بن يزيد بن عبد الله (بن موهب)

<sup>(</sup>۱) «الأم» ٥/٤٧٥. (٢) بعدها في (ر): علىٰ. ولا وجه لها.

<sup>(</sup>٣) هود: ٤٨.

بفتح الميم والهاء، الرملي الزاهد (قال: حدثنا الليث) بن سعد (المعنى) أي بألفاظ متقاربة، والمعنى واحد.

(عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله على بعث سرية) أي: طائفة من الجيش تبعث في خفية، سميت بذلك كما قال الأزهري (١) لأنها تخفى في مصيرها وسيرها ليلا، يقال: سرى في الليل، ولا يكون السرى إلا بالليل (٢) (فيها عبد الله بن عمر قبل نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سُهمانهم) التي حصلت لهم (اثني عشر) بإسكان الياء علامة النصب (بعيرًا ونُفِّلوا) أي: كل واحد منهم (بعيرًا بعيرًا) على سهمهم (زاد) يزيد بن خالد (بن موهب: فلم يغيِّره رسول الله على أي: لم يعتريه ما يعتري الآدمي من الصفات البشرية والتغير لغير ما (٣) يفعل بغير علمه وإذنه، ولكن سيأتي أنه نفل بإذنه.

[عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما. (عن عبيد الله) بالتصغير (عن نافع، عن عبد الله) بن عمر رضي الله عنهما. (قال: بعثنا رسول الله على في سرية فبلغت سُهمانُنا) يعني: الذين حضروا الوقعة (اثني عشر بعيرًا ونفلنا) بتشديد الفاء إذا كان متعديًّا إلى اثنين كما هو هنا وبالتخفيف إذا عديته إلى واحد، وبالتخفيف ضبط النووي قوله في «المنهاج» عن النفل: والأصح أنه يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح إن نفل مما سيغنم (٤) فكتب على (نفل)

<sup>(</sup>۱) «تهذيب اللغة» ۱۲/ ۳۹. (۲) في النسخ: الثلث، والمثبت من «تهذيب اللغة».

<sup>(</sup>٣) كذا بالنسخ، ولعل الصواب: (لما) بدل: (لغير ما).

<sup>(</sup>٤) «منهاج الطالبين» ١٩٩٨.

بخطه خف؛ لأن معناه جعل النفل.

قال في «المحكم»: نَقَّلَهُ نَفْلاً، وَأَنْفَلَهُ إِيَّاهُ، أَوْ نَفَلَهُ بالتخفيفِ(١) (رسول الله ﷺ بعيرًا بعيرًا) قال السبكي: يجوز أن يكون من يجعل له النفل واحدًا أو جماعة، واستدل بهذا الحديث.

(ورواه بُرْد) بضم الباء الموحدة وإسكان الراء (بن سنان) أبو العلاء الدمشقى وثقه جماعة (۲) توفى سنة ۱۳۵.

(عن نافع مثل حديث عبيد الله) بالتصغير (ورواه أيوب) بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص (عن نافع مثله) وكذا رواه الشافعي فإنه قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله عليه بعثنا في سرية إلى نجد فأصاب سهم كل واحد منها أثني عشر بعيرًا ونفلنا رسول الله عليه بعيرًا (٣).

قال أبو داود: (إلا أنه قال: ونفلنا بعيرًا بعيرًا لم يذكر النبي ﷺ) ورواية الشافعي المتقدمة عن أيوب وفيها ذكر النبي ﷺ.

فإن قيل: الرواية المتقدمة: ونفلنا أميرنا. وهو مصرح بأن الأمير هو الذي نفلهم، وهالم الرواية: ونفلنا رسول الله على أنه هو المنفل؟

فالجواب: أن يجمع بينهما بأن الأمير لما نفل بإذن النبي عليه كان

<sup>(</sup>١) «المحكم والمحيط الأعظم» ١٠/ ٣٨٠ وفيه: وَنَفَلَهُ بالتخفيف.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الكاشف» ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ٩/ ٢٢٩ من طريق المزني عن الشافعي به، وهو في «مسند أحمد» ٢/ ١٠ عن سفيان عن أيوب عن نافع به أيضًا، ورواه الحميدي أيضًا في «مسنده» (٧١١) عن سفيان به كذلك.

النبي ﷺ هو المنفل فأسند الفعل إلى النبي ﷺ مجازًا، ويحتمل أن يكون ذلك في قضيتين والله أعلم.

[۲۷٤٦] (حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث) بن سعد أبو عبد الله المصري الفهمي مولاه، توفي سنة ۲٤٨. (قال: حدثنا أبي) شعيب بن الليث بن سعد، وكان مفتيًا متقنًا توفي سنة ۱۹۹ (عن جدي) الليث بن سعد عالم أهل مصر كان نظير مالك في العلم، قيل: كان دخله في السنة ثمانين ألف دينارًا، فما وجبت عليه زكاة.

(وحدثنا حجاج) بن يوسف بن حجاج أبو محمد (بن أبي يعقوب) الثقفي، كان أبوه شاعرًا. (قال: حدثني حُجين) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم آخره نون مصغر [ابن المثنى اليمامي، ثقة، رئيس، قاضٍ.

(حدثنا الليث) بن سعد (عن عقيل) بضم العين مصغر](١) ابن خالد مولى عثمان بن عفان القرشي، مات بمصر سنة ١٤١.

(عن) محمد (بن شهاب) الزهري (عن سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﴿ (أن رسول الله الخطاب ﴿ (أن رسول الله عض من كان يَنفُل بعض من كان يبعث من السرايا) أي دون بعض.

اعلم أن التنفيل تارة يكون لمن يصدر منه ما يقتضي زيادة من غير تقدم شرط وهو جائز، لكن لا يكون من الغنيمة، بل من سهم المصالح؛ لأن هذا إنعام وجزاء على فعل ماض<sup>(۲)</sup> شكرًا بما حصل من نفعه وهو الظاهر هنا، وتارة يشرطه الإمام أو الأمير قبل الإقدام

<sup>(</sup>١) سقط من (ر). (٢) زيادة من (ل).

علىٰ ما يستحق به النفل مما سيغنم وهو من باب الجعالة كما تقدم، وقيده ابن الرفعة بالمنقول ٱحترازًا من الأراضي وغيرها.

(لأنفسهم خاصة) جزاءً لما آختصوا بفعله دون غيرهم وتنشيطًا لمن لم يفعل (النفل) يعني: الزيادة التي يعطيها لهم (سوى) بضم السين وكسرها، والكسر أفصح، أي: غير (قَسْم) بفتح القاف.

وفي بعض النسخ: (سوى قسمة) بكسر القاف وزيادة التاء آخره (عامّة) بتشديد الميم (الجيش) فيه دليل على أن النفل يكون من جملة مال الغنيمة لا من خمس الخمس والمصالح، وهذا هو القديم من مذهب الشافعي كما حكاه في «البسيط»(١).

قال ابن الرفعة في «المطلب» (٢): وإذا فرعنا على القول القديم لا يختص النفل بخمس الخمس والمصالح، بل يؤخذ من أصل المال والباقي يكون غنيمة مشتركة، فهل يخمس ما اتختصوا به من النفل؟ فيه قولان كما في الرضخ.

قال: والشاهد للتخميس ما رواه البيهقي (٣) بسنده إلى سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش.

(والخمس في ذلك [واجب كله](٤)) أي: في أربعة أخماس الغنيمة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الوسيط» للغزالي ٤/ ٥٣٣ الذي أختصره من كتابه «البسيط».

<sup>(</sup>٢) «المطلب العالى في شرح وسيط الغزالي»، والكتاب لا يزال مخطوطًا.

<sup>(</sup>٣) «سنن البيهقي الكبرىٰ» ٦/٣١٣، والحديث رواه البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر)، وأثبت من المطبوع.

الذي لعامة الجيش.

ثم قال ابن الرفعة: ورواه البخاري في «الصحيح» عن يحيى بن بكير، عن الليث(١). والله أعلم.

وقال القمولي: مقتضى ما تقدم أن ينقص نصيب الجيش عما يخصهم، وليس كذلك.

[۲۷٤۷] (حدثنا أحمد بن صالح) أبو جعفر المصري المعروف بابن الطبري الحافظ، كتب عن ابن وهب خمسين ألف حديث، يعرف الفقه، والنحو والحديث، مات سنة ٢٤٨.

(قال: حدثنا عبد الله بن وهب) أبو محمد الفهري مولاهم المصري، أحد الأعلام قال (حدثنا حيي) بالتصغير ابن عبد الله المعافري، قال ابن معين: ليس به بأس<sup>(٢)</sup>.

(عن أبي عبد الرحمن) عبد الله بن يزيد (الحبلي) بضم الحاء المهملة (عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله على خرج) يوم السبت لثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أثنين (يوم بدر) الكبرى، وهي الثانية، وهي: بئر سميت ببدر بن الحارث حافرها.

(على ثلاثمئة وخمسة عشر) هأذا يبين ما رواه البخاري عن البراء قال: كنا أصحاب محمد على نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمئة (٣). فتبين أن البضعة عشر: خمسة عشر.

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳۱۳۵). (۲) «تاريخ ابن معين» برواية الدارمي (۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٣٩٥٨).

قال علاء الدين ابن مغلطاي في «سيرته»: عدتهم ثلاثمئة وخمس، وثمانية لم يحضروها إنما ضرب لهم بسهم وأخرهم فكانوا كمن حضروها(١).

(فقال رسول الله على: اللهم إنهم حفاة) قال الجوهري: الحافي الذي يمشي بلا خف ولا نعل. قال: فأما الذي حفي من كثرة المشي فإنه من حَفِ بيِّن الحفىٰ مقصور (٢). ولعل هذا الثاني هو المراد هنا (٣)، ويدل عليه قوله: (فاحملهم) أي: علىٰ دابة فإنهم قد عيوا من كثرة المشي.

وفيه دليل على آستحباب الدعاء من الأمير وأهل الصلاح للغزاة والحجاج والمسافرين سفر طاعة.

(اللهم إنهم عراة فاكسهم) بضم السين وكسرها (اللهم إنهم جياع فأشبعهم) بقطع الهمزة (ففتح الله له) يوم الجمعة (يوم بدر) صبيحة سبعة عشر من شهر رمضان.

(فانقلبوا) أي: رجعوا من بدر (حين أنقلبوا) حين رجعوا مصحوبين بنعمة الله تعالى ورِبْح، وفرّق (٤) بعضهم بين الأنقلاب والرجوع؛ فإن الأنقلاب صيرورة الشيء إلى خلاف ما كان عليه من ربح أو غيره، والرجوع صيرورته إلى ما كان عليه، ويوضح هذا أنك تقول: أنقلبت الخمر خلّا.

(وما منهم رجل) هاذِه الجملة المنفية أسمية في موضع نصب على

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغازي» للواقدي ١٥٢/١.

<sup>(</sup>٢) «الصحاح في اللغة» ٦/ ١٦٦. (٣) زيادة من (ل).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ل).

الحال، وهانيه الواو الداخلة عليها واو الحال، ويجوز حذف هانيه الواو كقوله تعالى: ﴿وَرَدَّ اللهُ النِّينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً ﴾ (١) (إلا وقد رجع) يدل على أنّ (انقلب) بمعنى (رجع) خلافًا لما تقدم (بجمل) بفتح الجيم (أو) للتقسيم (جملين) من العير التي كانت لقريش مع أبي سفيان، وذلك تحسر وندامة لمن تخلف عن الخروج إلى بدر حيث حرموا أنفسهم ما ظفر به هاؤلاء من الثواب في الآخرة، والثناء الجميل في الدنيا من الله ومن خلقه، ومن الجمال التي رجعوا بها، فاستجاب الله تعالى دعاء نبيه فحملهم على البعير (واكتسوا) بعد عربهم (وشبعوا) بعد جوعهم، فلله المنة والفضل.



<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢٥.

## فهرس موضوعات المجلد الحادي عشر

| ج امن          | المراجع |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | کاب خهاد                                                                                                        |
| <b>V/11</b>    | أول كتاب الجهاد                                                                                                 |
| 1./11          | باب ما جاء في الهجرة وسكني البدو                                                                                |
| 1 / / 1 1      | باب في الهجرة هل انقطعت؟                                                                                        |
| 77/11          | باب في سكنى الشام                                                                                               |
| ٣٠/١١          | باب في دوام الجهاد                                                                                              |
| m1/11          | باب في ثواب الجهاد                                                                                              |
| T { / 1 1      | باب في النهي عن السياحة                                                                                         |
| ۳٦/۱ <i>۱</i>  | باب في فضل القفل في سبيل الله تعالى                                                                             |
| TA/11          | باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم                                                                           |
| ٤٢/١١          | باب في ركوب البحر في الغزو                                                                                      |
| ٤٤/١١          | باب فضل الغزو في البحر                                                                                          |
| 04/11          | باب في فضل من قتل كافرا                                                                                         |
| 00/11          | باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين                                                                         |
| ٥٨/١١          | باب في السرية تخفق                                                                                              |
| 7./11          | باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى                                                                           |
| 77/11          | باب فیمن مات غازیا                                                                                              |
| 7 2/11         | باب في فضل الرباط                                                                                               |
| ۷۱/۱۱<br>۱۳/۱۱ | باب في فضل الحرس في سبيل الله تعالى                                                                             |
| ۸۳/۱۱<br>۸۷/۱۱ | باب كراهية ترك الغزو                                                                                            |
| 9./11          | باب في نسخ نفير العامة بالخاصة                                                                                  |
| 9.//1          | باب في الرخصة في القعود من العذر                                                                                |
| 1.1/11         | باب ما يجزئ من الغزو<br>باب في الجرأة والجبن                                                                    |
| 1.7/11         | باب في أجراه والجبن<br>باب في قوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}                                       |
| 1.7/11         | بب في الرمي                                                                                                     |
| 1 * 4/ 1 1     | باب ي الرسي                                                                                                     |

| 119/11      | باب في من يغزو ويلتمس الدنيا                  |
|-------------|-----------------------------------------------|
| 11/571      | باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا         |
| 179/11      | باب في فضل الشهادة                            |
| 127/11      | باب في الشهيد يشفع                            |
| 144/11      | باب في النور يرى عند قبر الشهيد               |
| 184/11      | باب في الجعائل في الغزو                       |
| 1 2 7/11    | باب الرخصة في أخذ الجعائل                     |
| 1 2 9/11    | باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة                 |
| 104/11      | باب في الرجل يغزو، وأبواه كارهان              |
| 101/11      | باب في النساء يغزون                           |
| 17./11      | باب في الغزو مع أئمة الجور                    |
| 177/11      | باب الرجل يتحمل بمال غيره يغزو                |
| 14./11      | باب في الرجل يغزو يلتمس الأجر والغنيمة        |
| 145/11      | باب في الرجل الذي يشري نفسه                   |
| 1 / / / 1 1 | باب فيمن يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل |
| 121/11      | باب في الرجل يموت بسلاحه                      |
| 144/11      | باب الدعاء عند اللقاء                         |
| 191/11      | باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة               |
| 190/11      | باب في كراهية جز نواصي الخيل وأذنابما         |
| ۲٠٠/۱١      | باب فيما يستحب من ألوان الخيل                 |
| 7. 1/1      | باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا              |
| 7.0/11      | باب ما یکره من الخیل                          |
| Y·V/\\      | باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم  |
| 717/11      | باب في نزول المنازل                           |
| Y 1 9/1 1   | باب في تقليد الخيل بالأوتار                   |
| 777/11      | باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها  |
| 770/11      | باب في تعليق الأجراس                          |
| 771/11      | باب في ركوب الجلالة                           |
| 74./11      | باب في الرجل يسمي دابته                       |
|             | -                                             |

| T T T / 1 1                                   | باب في النداء عند النفير يا خيل الله اركبي    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 11/577                                        | باب النهي عن لعن البهيمة                      |
| 747/11                                        | باب في التحريش بين البهائم                    |
| 78./11                                        | باب في وسم الدواب                             |
| 7 2 7 / 1 1                                   | باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه   |
| 7 2 2/11                                      | باب في كراهية الحمر تترى على الخيل            |
| 7 2 7/1 1                                     | باب في ركوب ثلاثة على دابة                    |
| 7 2 9/11                                      | باب في الوقوف على الدابة                      |
| 107/11                                        | باب في الجنائب                                |
| 100/11                                        | باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق |
| 101/11                                        | باب في الدلجة                                 |
| 11/. 57                                       | باب رب الدابة أحق بصدرها                      |
| 11/157                                        | باب في الدَّابة تعرقب في الحرب                |
| 11/077                                        | باب في السبق                                  |
| 11/177                                        | باب في السبق على الرجل                        |
| 775/11                                        | باب في المحلل                                 |
| Y <b>Y Y /                               </b> | باب في الجلب على الخيل في السباق              |
| 11.11                                         | باب في السيف يحلى                             |
| 11/71                                         | باب في النبل يدخل به المسجد                   |
| 11/427                                        | باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولا           |
| 11/11                                         | باب في النهي أن يقد السير بين إصبعين          |
| 79./11                                        | باب في لبس الدروع                             |
| 11/187                                        | باب في الرايات والألوية                       |
| 190/11                                        | باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة            |
| 11/187                                        | باب في الرجل ينادي بالشعار                    |
| ٣٠٣/١١                                        | باب ما يقول الرجل إذا سافر                    |
| 4.9/11                                        | باب في الدعاء عند الوداع                      |
| 417/11                                        | باب ما يقول الرجل إذا ركب                     |
| T1V/11                                        | باب ما يقول الرجل إذا نزل المترل              |

| فهرس للوضوعات |  |
|---------------|--|
|               |  |

|         | فهرس للوضوعات                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------|
|         |                                                           |
| 441/11  | باب في كراهية السير في أول الليل                          |
| 474/11  | باب في أي يوم يستحب السفر                                 |
| 475/11  | باب في الابتكار في السفر                                  |
| 442/11  | باب في الرجل يسافر وحده                                   |
| 447/11  | باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم                         |
| 441/11  | باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو                      |
| 445/11  | باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا                |
| 447/11  | باب في دعاء المشركين                                      |
| To./11  | باب في الحرق في بلاد العدو                                |
| 400/11  | باب في بعث العيون                                         |
| 401/11  | باب في ابن السبيل يأكل من التمر، ويشرب من اللبن إذا مر به |
| 11/15   | باب من قال إنه يأكل مما سقط                               |
| 11/077  | باب فيمن قال: لا يحلب                                     |
| 77V/11  | باب في الطاعة                                             |
| TV0/11  | باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته                        |
| 464/11  | باب في كراهية تمني لقاء العدو                             |
| 445/11  | باب ما يدعى عند اللقاء                                    |
| 440/11  | باب في دعاء المشركين                                      |
| 441/11  | باب المكر في الحرب                                        |
| 495/11  | باب في البيات                                             |
| 797/11  | باب في لزوم الساقة                                        |
| max/11  | باب على ما يقاتل المشركون                                 |
| ٤٠٦/١١  | باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود                         |
| ٤١٠/١١  | باب في التولي يوم الزحف                                   |
| ٤١٩/١١  | باب في الأسير يكره على الكفر                              |
| 11/373  | باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما                          |
| ٤٣٤/١١  | باب في الجاسوس الذمي                                      |
| 11/1733 | باب في الجاسوس المستأمن                                   |
| 220/11  | باب في أي وقت يستحب اللقاء                                |

| ٤٤٧/١١      | باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 229/11      | باب في الرجل يترجل عند اللقاء                                   |
| ٤٥١/١١      | باب في الخيلاء في الحرب                                         |
| 200/11      | باب في الرجل يستأسر                                             |
| ٤٦١/١١      | باب في الكمناء                                                  |
| 11/073      | باب في الصفوف                                                   |
| 11/453      | باب في سل السيوف عند اللقاء                                     |
| 11/153      | باب في المبارزة                                                 |
| ٤٧١/١١      | باب في النهي عن المثلة                                          |
| ٤٧٥/١١      | باب في قتل النساء                                               |
| ٤٨٥/١١      | باب في كراهية حرق العدو بالنار                                  |
| ٤٩٠/١١      | باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم                      |
| ٤٩٥/١١      | باب في الأسير يوثق                                              |
| 0.0/11      | باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر                              |
| 01./11      | باب في الأسير يكره على الإسلام                                  |
| 017/11      | باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام                            |
| 071/11      | باب في قتل الأسير صبرا                                          |
| 077/11      | باب في قتل الأسير بالنبل                                        |
| 017/11      | باب في المن علي الأسير بغير فداء                                |
| 079/11      | باب في فداء الأسير بالمال                                       |
| 080/11      | باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم                 |
| 0 2 4/11    | باب في التفريق بين السبي                                        |
| 00./11      | باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم                               |
| 008/11      | باب في المال يصيبه العدو من المسلمين، ثم يدركه صاحبه في الغنيمة |
| 001/11      | باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون                   |
| 077/11      | باب في إباحة الطعام في أرض العدو                                |
| 077/11      | باب في النهي عن النهبي إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو       |
| 0 1 2 / 1 1 | باب في حمل الطعام من أرض العدو                                  |
| 0 / / / / / | باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو                 |

| للوضوعات | فهرس |
|----------|------|
|----------|------|

| 01./11   | باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 01/11    | باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة                    |
| 01/11    | باب في تعظيم الغلول                                            |
| 097/11   | باب في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرق رحله         |
| 090/11   | باب في عقوبة الغال                                             |
| 111, 115 | باب النهي عن الستر على من غل                                   |
| 7.7/11   | باب في السلب يعطى القاتل                                       |
| 11/11    | باب في الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى والفرس والسلاح من السلب |
| 11/17    | باب في السلب لا يخمس                                           |
| ۱۱/۱۳۶   | باب من أجاز على جريح مثخن ينفل من سلبه                         |
| 1777/11  | باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له                             |
| 781/11   | باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة                         |
| 709/11   | باب في المشرك يسهم له                                          |
| 774/11   | باب في سهمان الخيل                                             |
| 774/11   | باب فيمن أسهم له سهما                                          |
| 11/775   | باب في النفل                                                   |
| 712/11   | باب في نفل السرية تخرج من العسكر                               |
|          |                                                                |

## عدد أحاديث المجلدات

| المجلد الأول (مقدمات، ۱ - ۲۰۵)    |
|-----------------------------------|
| المجلد الثاني (٢٠٦ – ٣٥٤)         |
| المجلد الثالث (٣٥٥ – ٦٠٧)         |
| المجلد الرابع (۲۰۸- ۸۷۹)          |
| المجلد الحامس (۸۸۰- ۱۱۲۰)         |
| المجلد السادس (١١٦٦ - ١٤٠٠)       |
| المجلد السابع (۱۲۰۱ – ۱۹۴۱)       |
| المجلد الثامن (١٦٤٢ – ١٩٢٥)       |
| المجلد التاسع (١٩٢٦ - ٢٢٢٥)       |
| المجلد العاشر (۲۲۲۳ - ۲۲۷۲)       |
| المجلد الحادي عشر (۲٤۷٧ - ۲۷٤٧)   |
| المجلد الثاني عشر (۲۷٤۸ - ۲۹۹۰)   |
| المجلد الثالث عشر (٢٩٩١- ٣٣٢٥)    |
| المجلد الرابع عشر (٣٣٢٦- ٣٦١٨)    |
| المجلد الحامس عشر (٣٦١٩ - ٣٩٢٥)   |
| الجلد السادس عشر (۲۹۲۹- ۲۹۵۹)     |
| المجلد السابع عشر (٢٥٦) - ٥٥٥٤)   |
| المجلد الثامن عشر (٢٥٥٦ - ٢٧٧)    |
| المجلد التاسع عشر (١٩٧٨ ع - ١٧٧٤) |
| الجلد العشرون: الفهارس            |